أبو بكر محمد بن زكريا إلرازي

# رسيايا فلينفين

مع قطع بقيت من كتبه المفقِّدة



جمعها وصححها المستشرق الكبير: بول كراوس

## لتحميل أنواع الكتب راجع: (مُنتَدى إِقْرَا الثَقافِي)

پراي دائلود کتابهای معتلف مراجعه: (منتدی اقرا الثقافی)

بۆدابەزاندنى جۆرەھا كتيب:سەردانى: (مُنتدى إقراً الثُقافي)

www. igra.ahlamontada.com



www.igra.ahlamontada.com

للكتب (كوردى, عربي, فارسي)

#### رسائل فلسفية

لنبي بكر محمد بن نركريا الرانري مع قطع بقيت من كتبه المفقودة

> جمعها وصححها بول كراوس

جميع الحقوق محفوظة الطبعة الأولى: ٢٠٠٥

#### بدایات

للطباعة والنشر والتوزيع

سورية \_ جبلة \_ مجمع الروضة التجاري \_ هاتف: ٢٠٢٢٤ دمشق \_ ص.ب: ٢٠٢٢٨٥٢ هاتف: ٢٢٢٢٨٥٢ \_ موبايل: E-mail: isprahmd@scs-net.org

الاستشارة الفكرية والأدبية : أدونيس

الإشراف العام: أسامة إسبر

## رسائل فلسفية

لأبي بكر محمد بن نركريا الرانري مع قطع بقيت من كتبه المفقودة

جمعها وصححها

بول ڪراوس

## مفدمة الناشر

تتجلى أعمق معانى الوجود الإنساني، في كونه وجوداً متجذراً، في الهوية والاختلاف، ولئن كانت هويتنا العربية تنزع الآن نحو التشكّل والتكون، انطلاقاً مما يُعول عليه علمياً وكونياً، في تراثنا، إلا أن فهمنا لهذه الهوية ليس تاماً، لأن قدرة الذهنية العربية على تمثل إنجازاتها 'التاريخية الكبرى' في الوقت الحاضر غير كافية لإظهار وتبيان تعقد سيرورات الماضي الفكرية سواء، في بلاد الشام أو العراق أو مصر أو المغرب العربي، وذلك عائد إلى أن أدوات تفسير حقيقة التراث العربي مستفادة بشكل أكيد، من العقل الأوروبي. ويدل على هذا أن مناهج البحث، التي يتم لليطها على التراث العالمي بعامة من حيث هي، مناهج تاريخية أو فيلولوجية أو أركلوجية أو حتى إبستمولوجية وجينالوجية وهرمنيوطيقية تجد أساسها الأصيل في صدووهم مفكرين أوروبيين. ولكن من المهم جداً الانتباه إلى أن تشابك الظروف والعوامل والتعشر الناجم عن صروف الدهر وتحولات التاريخ أمور ساهمت في جعل تاريخ الفكر الجيني غامضاً إلى أبعد الدرجات ومجهولاً من قبل أبنائه أنفسهم. وإنه ليكاد المرء يُصاب بالصُّعريرة عندما سوف يتيقن من أن أعظم نواحي ثقافتنا قام بتقديمها لنا رجال غرباء من لغتنا وأرضنا، لكن أصالة هؤلاء الرجال حولت ما هو غريب فيهم إلى ما يمكن أن يُعد بالنسبة لنا أكثر الأشياء أنساً. ونقصد بهولاء الرجال جمعاً من المستشرقين الأفاضل الأكابر الذين أغنوا الوعى العربي، بأعمال خالدة، على مر الأعصار.

فالمفارقة تكمن إذن في كون المثقف العربي حاصلاً على أعمق أدوات تفكيره من الغربيين وبالمقابل يريد أن يتحرر من هذه الأدوات، ولكن بواسطة هذه الأدوات نفسها. دع أنه إذا حاول العودة إلى التراث ليجد الملاذ الأمين فيه سوف يصطدم بحقيقة باقية، حقيقة أن من أخرج هذا التراث إلى حيّز النور هم أناس قد أتوا من حضارات أخرى ولغات أخرى. فعلى سبيل المثال لا نجد في تاريخ الثقافة العربية باحثاً استطاع أن يدرس النحو

العربي مثلما درسه المستشرق الفرنسي الكبير سيلفستر دي ساسي (١٧٥٨ – ١٨٣٨) وذلك في وقت قلّت فيه المراجع والمصادر وكانت الطباعة شبه معدومة في الوطن العربي، فما كان من هذا المستشرق الكبير إلا أن عقد العزم على البحث والتقصي من أجل فهم اللغة العربية، بل نجده يطبع على نفقته الخاصة كتاباً هو، "مقامات الحريري" في عام ١٨١٢.

ويمكن التأكيد على أن أعظم باحث في تاريخ التصوف الإسلامي السري هو المستشرق الفرنسي لويس ماسينيون (١٨٣٨ – ١٩٦٢)، فقد ألّف هذا الرجل كتاباً عن الحلاج وسمه بـ عذابات الحلاج يُعد أهم مرجع في التصوف الإسلامي بعامة وأهم مصدر عن الحلاج بخاصة ولا يوجد باحث في الحلاج لا يدين لماسينيون بقليل أو كثير.

وينبغي أن نشير إلى المستشرق الإنكليزي الكبير نيكلسون (١٨٦٨ – ١٩٤٥) الذي ألَّف كتباً حول التصوف الإسلامي تُعد فريدة في مجالها.

ولا يسعنا إلا أن نذكر المستشرق الألماني فلوجل ( ١٨٠٢ - ١٨٧٠) والذي قام بتحقيق كتاب "كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون" لحاجي خليفة حيث يُعد هذا الكتاب أعظم مرجع عن المؤلفين والكتاب العرب والفرس وعما قاموا به من جهود فكرية وما يُنسب إليهم من مؤلفات.

وعلى أي حال إذا حاولنا أن نعدد إنجازات المستشرقين لاحتجنا إلى عدة كتب، لكن ما يعنينا الآن هو التأكيد على رغبتنا في دار بدايات بإعادة نشر منتخبات من تراث المستشرقين وذلك من أجل الاعتراف بالجميل لهؤلاء الرجال الذين نذروا حياتهم لخدمة الثقافة العربية. ولن يغيب عنا وجود بعض الاعتراضات التي تتعلق بأن التحليلات الاستشراقية للتراث العربي هي تحليلات استعمارية أو عرقية أو حتى أنثروبولوجية، لكن مهما يكن من أمر هذه الاعتراضات، فإن الأمر الأساسي هو أننا نجد ضمن هؤلاء المستشرقين أشخاصاً صادقين ومحبين للعرب وسوف يكون هدفنا هو إحياء ذكراهم من خلال نشر مؤلفاتهم.

وقد آثرنا أن نبدأ هذه السلسلة التي تتناول أعمال المستشرقين بمؤلَّف هام جداً لأبي بكر محمد بن زكريا الرازي قام بتحقيقه وجمعه وشرحه المستشرق التشيكوسلوفاكي بول كراوس. ونحن نشعر بالأسف لأن مؤلفات الرازي الفلسفية بأكملها قد اختفت أو تم

إتلافها ولم يبق أي كتاب فلسفي له على الإطلاق سوى هذا الكتاب الذي نعيد نشره ها هنا ليظل رمزاً صامتاً يدل على عمق وعي الرازي وعلى الظلم الكبير الذي تعرض له هذا الوعي حتى جاء بول كراوس وأعطاه بعضاً من حقه وذلك من خلال إظهاره الرازي إلى النور من جديد بعد مضى أكثر من ألف عام على موته.

وختاماً نقول: إن أشنع جريمة يمكن أن تُرتكب بحق الإنسانية والقيمة والحقيقة هي إتلاف مؤلفات مفكر ما لأنه عارض ورفض الإيديولوجية السائدة في عصره سواء كانت دينية أو سياسية. وعلى أي حال سوف نظل نشعر بالمرارة دائماً بسبب ما تعرضت له كتب الرازي من إخفاء وتخريب. وهذا الشعور سوف يشاركنا فيه كل إنسان مؤمن بحرية الفكر في أنحاء العالم كافة.

دمشق ۲۸ أيار ۲۰۰۵

## نمهيد لرسلئل الرازي الفلسفية

قال القاضي صاعد الأندلسي (١٠٢٩ ـ ١٠٧٠) في كتابه 'طبقات الأمم':

... محمد بن زكريا الرازي، طبيب المسلمين غير مدافع، وأحد المهرة في علم المنطق والهندسة وغيرها من علوم الفلسفة. وكان في ابتداء تعلمه يضرب العود ثم ترك ذلك وأقبل على تعلم الفلسفة فنال منها كثيراً وألف نيّفاً على مائة تأليف أكثرها في صناعة الطب وسائرها في صنوف من المعاني الطبيعية والإلهية؛ إلا أنه لم يوغل في العلم ولا فهم غرضه الأقصى فاضطرب لذلك رأيه وتقلد آراء سخيفة وانتحل مذاهب خبيثة وذم أقواماً لم يفهم عنهم ولا هدى إلى سبيلهم. ودبر مارستان الري ثم مارستان بغداد زماناً ثم عمي في آخر عمره وتوفي قريباً من عشرين وثلثمائة. "

أما موسى بن ميمون القرطبي الأندلسي (١١٣٥ ـ ١٢٠٤) فقد دلّل في مؤلفه الأشهر دلالة الحائرين على أن "كثيراً ما يسبق لخيال الجمهور أن الشرور في العالم أكثر من الخيرات، حتى أن في كثير من خطب جميع الملل وفي أشعارهم يضمنون هذا الغرض ويقولون إن العجب أن يوجد في الزمان خير. أما شروره فكثيرة ودائمة. وليس هذا الغلط عند الجمهور فقط، إلا وعند من يزعم أنه علم شيئاً. للرازي كتاب مشهور وسمه به الإلهيات ضمنه من هذيانه وجهالاته عظائم ومن جملتها غرض ارتكبه وهو أن الشر في الوجود أكثر من الخير. وإنك إذا قايست بين راحة الإنسان ولذاته في مدة حياته مع ما يصيبه من الآلام والأوجاع الصعبة، والعاهات، والزمانات، والأنكاد، والأحزان، والنكبات، فتجد أن وجوده يعني الإنسان نقمة وشر عظيم. طلب به وأخذ يصحح هذا الرأي باستقراء هذه البلايا ليقاوم كل ما يزعم أهل الحق من إفضال الإله، وجوده البين وكونه تعالى الخير الحض. وكل ما يصدر عنه خير محض بلا شك.

<sup>(</sup>۱) \_ صاعد الأندلسي: 'طبقات الأمم' . تحقيق: حياة العيد بو علوان. دار الطليعة ـ بيروت ١٩٨٥ ص ١٣٧ .

وسبب هذا الغلط كله كون هذا الجاهل وأمثاله من الجمهور لا يعتبر الوجود إلا بشخص إنسان لا غير. ويتخيل كل جاهل أن الوجود كله من أجل شخصه وكأن ليس ثم وجود إلا هو فقط. فإن جاءه الأمر بخلاف ما يريد، قطع قطعاً أن الوجود كله شر. . "" والآن ينسج محمد عابد الجابري على النول نفسه، فيقول: ". . . هذه النزعة الهرمسية، بل هذا العقل المستقيل ذاته، نجده أيضاً عند أكبر طبيب في الإسلام أبي بكر بن زكريا الرازي. أي نعم. الرازي العظيم كان يصدر هو كذلك عن "العقل المستقيل"! والواقع أنه يجب التمييز في الرازي: . . . بين الطبيب الماهر "المجرب" وبين الفيلسوف اللاعقلاني وهذا ما سبق إليه صاعد الأندلسي . . . ""

لكن ها هو عبد الرحمن بدوى يتحدث عن شخصية من أكبر الشخصيات في الحياة الفكرية الإسلامية على مرّ عصورها، ونعنى بها أبا بكر محمد بن زكريا الرازي. الرازي، طبيباً وكيميائياً من الطراز الأول، معروف جيداً للجميع بفضل الدراسات العديدة التي كتبت عنه. من هذه الناحية (راجع خصوصاً ج. س. أ. رانكنج: "حياة الرازي ومؤلفاته ، المؤتمر الدولي الطبي السابع عشر، لندن سنة ١٩١٣، قسم ٣، لندن ٩١٤ ثم كتب تاريخ الطب العربي: فستنفلد ولوكلير الخ . . . ). أما الرازي الفيلسوف فقد بدأت الدراسات عنه متأخرة، فكانت أولى الدراسات الجدية في هذا الباب ما كتبه شيدر عنه في مقاله مذهب المسلمين في الإنسان الكامل (راجع ه. ه شيدر في مجلة الجمعية المشرقية الألمانية " ZDMG ج ٧٩ (سنة ١٩٢٥) ص ٢٢٨ ـ ٢٣٥)؛ ثم كانت الدراسة التفصيلية لفلسفة الرازي الطبيعية التي كتبها الأستاذ سالومون بينس في كتابه القيّم تنظرية الجوهر الفرد عند المسلمين" (الكتاب طبعة برلين سنة ١٩٣٦ ص ٣٤٣٤) فجاءت أوفي ما كُتب عنه حتى اليوم. أما فلسفته الأخلاقية وفلسفته العامة في الوجود فلم تكن حتى اليوم موضع دراسة شاملة؛ وقد كان هذا طبيعياً ما دامت النصوص الخاصة بهذه الفلسفة لم تُنشر بعد. بيد أن المرحوم الدكتور كراوس وجه عنايته إلى الرازي من هذه الناحية خصوصاً، وبدأ ينشر آثاره الفلسفية في مجلة شرقيات Orientalia ثم جمعها أخيراً في كتاب كان منتظراً في جزئين على الأقل، ولكن لم يصدر منه إلا الجزء الأول، وحال

<sup>(</sup>۱) موسى بن ميمون: 'دلالة الحاثرين'. عارضه بأصوله العربية والعبرية دكتور حسين أتاي. القاهرة {د.ت} ص:٤٩٧، ٤٩٦.

<sup>&</sup>lt;sup>(r)</sup> ـ محمد عابد الجابري: تكوين العقل العربي ط1 ـ بيروت ١٩٨٨ ص: ١٧٩ .

انتحاره (يعني كراوس) الأليم دون نشر الجزء الثاني، فضلاً عن أنه كان يكتب كتاباً شاملاً عن فلسفة الرازي كرسالة للدكتوراه يريد تقديمها لجامعة السوربون، ويلوح أنه قد أتمه أو أوشك لكنه لم ينشر، ولعل القائمين على آثاره أن يعملوا على تحرير دساتيره وإعدادها للنشر". "

إن هذه الاقتباسات المتعددة المأخوذة من عقليات مختلفة توضح إلى حد بعيد تضارب الآراء حول الرازي. لكن ما لا يمكن نكرانه هو أن الرازي فيلسوفاً، أو كيميائياً ـ صنعوياً، أو طبيباً هو رجل استثنائي لم يوجد من يضاهيه في تاريخ الشرق.

ولد أبو بكر محمد بن زكريا الرازي" في الرّيّ في جنوبي إيران، فهو إذن فارسي الأصل. وقد تنقّل في بلدان كثيرة وقدم بغداد وعاش فيها ردحاً من الزمان وذاع صيته كطبيب وكيميائي وفيلسوف وأطلق عليه اللاتين لقب Rhazes أو Razes تمييزاً له عن عدد من الشخصيات الإسلامية التي سرى عليها اسم الرازي مثل: أحمد بن أحمد الورسامي الليثي المعروف بأبي حاتم الرازي وهو الداعي الإسماعيلي المشهور الذي كان عدواً لدوداً لأبي بكر الرازي وله مناظرات شهيرة معه. وقد مات سنة ٣٢٢ هـ وأيضاً: فخر الدين أبو عبد الله بن عمر بن الحسن بن الحسين الرازي (٥٤٣ هـ / ١١٤٩ م ـ ١١٤٩ م) وهو أحد أبرز علماء الكلام الأشاعرة. وكذا قطب الدين الرازي (٧١٢ م ـ ٧١٢)

وعلى أي حال ما نروم الوقوف عنده ها هنا هو الرازي الفيلسوف كيما نحضر إلى النور من جديد المعالم الفكرية الأساسية في شخصية هذا العبقري الذي كان يحب الفلسفة حباً قلّ مثيله.

يذهب المسعودي المؤرخ الشهير في كتابه التنبيه والإشراف إلى أن أبا بكر الرازي كان من أتباع الفيثاغورية في ويروي ابن النديم في الفهرست أن الرازي قد أكد على أنه من غير المقبول أن يُسمّى الإنسان فيلسوفا إلا أن يصح له علم صناعة الكيمياء في الدينان أبا

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> ـ عبد الرحمن بدوي: " من تاريخ الإلحاد في الإسلام . ط٢ ـ سينا ـ القاهرة ١٩٩٣ ص: ٣٣٣\_٣٣٢ .

<sup>(</sup>٩) ـ راجع عن حياة الرازي: ابن أبي أصيبعة: `عيون الأنباء في طبقات الأطباء' ـ بيروت ١٩٦٥ ص: ٤١٤ ـ ٤٢٧ .

ـ جمال الدين القفطي: 'تاريخ الحكماء' ـ لايبزغ ١٩٠٢ ص: ٢٧١ .

ـ ابن جلجل : 'طبقات الأطباء والحكماء القاهرة ١٩٥٥ ص: ٧٧ ـ ٨٠.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> ـ على بن الحسين بن على المتعودي: " التنبيه والإشراف"، تحقيق عبد الله اسماعيل الصاوي ـ القاهرة، ص: ١٠٦٠

 <sup>(</sup>v) ابن النديم: الفهرست . بشرة فلوجل، ص: ٣٥١ س ٢٥ .

الريحان البيروني كان قد أشار إلى أن الرازي ميّال لمذهب الهنود وآراء المزدكيين وتعاليم المانوية. "

يبدو إذن أن هناك تضافراً لمشارب فكرية عديدة ساهمت في تكوين الوعي المعرفي عند الرازي، فالرجل قد جمع في ذهنيته الفريدة مختلف ثقافات عصره وربط بينها في وحدة صميمية تنم عن وعي عميق بالوجود مغاير للوعي الديني بشكل جوهري.

ينطلق الرازي في فلسفته مما يسميه قدم الخمسة التي هي: الله، والنفس الكلية، والهيولى، والمكان المطلق، والزمان المطلق. وانطلاقاً من ترابط هذه المبادئ الخمسة يتكون العالم.

وإذا حاولنا الوقوف عند هذه المبادئ نلاحظ أن الرازي يؤكد على أزلية الله، لكن الله كما يفهمه ها هنا مختلف جوهرياً عن الإله الديني في اليهودية والمسيحية والإسلام وذلك لأن وجود النفس الكلية Universal Soul له بعد أزلي أكيد. دع أن كلاً من الهيولى والمكان المطلق والزمان المطلق يتمتع بالقدر نفسه من الأزلية. فها هنا أزلية متعددة مساوقة لاختلافاتها تُضاف إلى أزلية الله.

ومن المهم الإشارة إلى أن استخدام مصطلح النفس الكلية يرجع إلى أفلاطون (٤٢٧ . ٣٤٧ ق. م)، الذي يعتبر أن النفس الكلية هي العلّة الأساسية في اتحاد المثل بالهيولى من أجل تكوين المحسوسات.

بيد أن معنى النفس الكلية في الفلسفة الأفلاطونية غير محدد بشكل دقيق لأنه مختلط بتعابير أسطورية، لكن يمكن أن نستنتج من الأحورة الأفلاطونية وبشكل خاص محاورتي "طيماوس" و"فدرس" أن النفس الكلية تقابل الإضافات الرياضية الموجودة من دلالة النظام في الكون عليها هذا النظام الناجم عن حركات الأفلاك. قُيْضَ للنفس الكلية التمتع بالقدرة على الحركة و المعرفة، فهي علة الحركة في الكون. ""

وقد تغيرت فكرة النفس الكلية عند الرواقيين، أتباع الفيلسوف السوري زينون الرواقي (٣٣٦ ـ ٣٤٦ ق. م)، الذين يذهبون إلى أن للعالم نفساً 'لأن العالم كائن حي مفكر عاقل، ونفس العالم مبثوثة في كل مكان'. ""

<sup>(</sup>٨) ـ راجع فهرست كتب الرازي في رسالة البيروني (مخطوطة ليدن رقم ٢٣).

<sup>(</sup>۱) . سوف تتضع معالم هذه الفلسفة للقارئ من خلال قراءة الكتاب الذي بين يديه بشكل كامل.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> للاستزادة راجع عبد الرحمن بدوي: "أفلاطون" ط ٤ مكتبة النهضة المصرية، القاهرة ١٩٦٤، ص ١٨٥، ١٨٥، ١٨٧.

<sup>(</sup>١١) عثمان أمين: "الفلسفة الرواقية" القاهرة ١٩٤٥ ص ١٩٧٠.

بعد ذلك نجد أن فكرة النفس الكلية تصل إلى الأفلاطونية المحدثة فأفلوطين (٢٠٥ ـ ٢٧٠ م) الفيلسوف المصري يتحدث عن الأول (= الله) الذي صدر عنه العقل (= النوس) وثم تصدر النفس. وفي النفس توجد الكثرة وبها تتحقق المحسوسات لأنه في عالم النفس يبدأ التوجه نحو تشكيل المحسوسات. فالنفس تقع بين العالم المعقول الذي هو عالم الله والعقل وبين العالم المحسوس. وبالجملة، يمكن القول: إن النفس هي أساس التكثر الحسى. ""

وهذا الثالوث الخطير الله ـ العقل ـ النفس سوف يؤثر تأثيراً كبيراً على الدين الإسلامي وسوف يتكون من خلال مزجه بالقرآن واتباع مبدأ التشخيص، ما يُعرف بالإسلام الباطني.

لكن ما يعنينا ها هنا هو أن أبا بكر الرازي قد آمن بأن النفس الكلية قد فضّت مكنونها في الطبيعة، وهذا الانفضاض أزلي من حيث معناه، وبالتالي يكمن في الطبيعة بعد أزلي أكيد. وها هنا تتجلى أزلية الهيولى بالمساوقة مع أزلية الطبيعة التي تتألف من العناصر الأربعة التي هي الأسطقسات. وأسطقس هو لفظ يوناني بمعنى الأصل وتُسمى العناصر الأربعة التي هي الماء والأرض والهواء والنار أسطقسات لأنها هي الحيوانات والنباتات والمعادن وتترتب على العناصر الأربعة كيفياتها وهي: الحرارة، البرودة، اليبس، الرطوبة، وهي تُعرف بالطبائع. و(الحرارة ـ هي علة جمع الأشياء من جوهر واحد وتفريق الأشياء من جواهر مختلفة و تفريق التي الأشياء من جواهر مختلفة . و البرودة ـ علة جمع الشيء من جواهر مختلفة وتفريق التي من جوهر واحد . واليس ـ علة سهولة انحصار الشيء بذاته وعسر انحصاره بذات غيرة .

وتجدر الملاحظة بما أن أزلية الطبيعة تبع لأزلية الهيولى التي هي بدورها تبع لأزلية النفس فإن هذا يفضي إلى أزلية كل من المكان والزمان.

ويخالف أبو بكر الرازي أرسطو في فكرة أساسية وهي أن الخلاء ممكن. فالمعلّم الأول (= العالم الأول) كان قد ذهب إلى أن الخلاء غير موجود وذلك عائد إلى أن حركة

<sup>(</sup>١٠٠) للاستزادة حول الفلسفة الأفلاطونية المحدثة راجع أفلوطين: ` التساعات َ ترجمة فريد جبر، لبنان ناشرون ـ بيروت،

<sup>(\*&#</sup>x27;') ـ التهانوي: \* كشَّاف اصطلاحات الفنون "الجزء الأول،طبعة بيروت {د.ت} مادة اسطقس.

<sup>(</sup>۱۰) الكندي: "رسالة في حدود الأشياء ورسومها" ضمن رسائل الكندي الفلسفية، تحقيق عبد الهادي أبو ريدة، "غاهرة: ١٩٥٠ ص ١٧١ .

المتحرّك تحصل بأن يزيح جسم جسماً آخر ولا تحصل بأن ينتقل الجسم من حيّز ملاء إلى حيز خلاء. دع أن الخلاء غير محدد النواحي أو الجهات وتبعاً لذلك يتعسّر على الجسم أن يوجّه حركته، فتمتنع الحركة لامتناع الموجّه لها. . .

لكن الرازى جرى على مجرى أفلاطون (= الإلهي) وقال بأن الخلاء ممكن، وإذا كان هذا هكذا، فإنه يوجد فراغ قائم لا يحصل فيه أي جسم. وبالتعويل على هذا الوعي بالأمور يكون الخلاء بعداً مجرداً متموضعاً في الخارج وقائماً بتوسّط نفسه. ويسمى أفلاطون الخلاء بعداً مفطوراً ﴿ . وبالجملة، القول بوجود الخلاء يقوِّض تعريف أرسطو للطبيعة بأنها مبدأ أول، وعلة أولى بالذات، لحركة ما بالذات، أو سكون ما بالذات، في شيء التغيّر له بالذات لأن وجود الخلاء يجعل الحركة خاصة أساسية تُقيّض للجسم الحركة بمعزل عن الطبيعة بوصفها مبدأ تحريك الجسم. وما لا ينبغي إغفاله في فلسفة الرازي هو قوله بالتناسخ. والتناسخ في عرف الحكماء هو انتقال النفس الناطقة من بدن إلى بدن آخر. يقول التهانوي: [ن أهل التناسخ المنكرين للمعاد الجسماني، يقولون: إن النفوس الناطقة إنما تبقى مجردة عن الأبدان إذا كانت كاملة بحيث لم يبق شيء من كمالاتها بالقوة فصارت طاهرة عن جميع العلائق البدنية أي الجسمانية فتخلصت ووصلت إلى عالم القدس وأما النفوس التي بقي شيء من كمالاتها بالقوة فإنها تردد الأبدان الإنسانية وتنتقل من بدن إلى بدن آخر حتى تبلغ النهاية فيما هو كمالها من علومها وأخلاقها فحينئذ تبقى مجردة مطهرة عن التعلق بالأبدان ويُسمى هذا الانتقال نسخاً وقيل ربما نزلت من البدن الإنساني إلى بدن حيوان يناسبه في الأوصاف كبدن الأسد للشجاع والأرنب للجبان ويُسمى هذا الانتقال مسخاً وقيل ربما نزلت إلى الأجسام النباتية ويسمى رسخاً وقيل إلى الجمادية كالمعادن والبسائط ويسمى فسخاً. قالوا: هذه التنزلات المذكورة هي مراتب العقوبات وإليها الإشارة بما ورد من الدركات الضيقة في جهنم، وقالوا: إن النفس في جميع مراتب التنزلات المذكورة تردد في الأجسام حتى تنتقل إلى بدن الإنسان وتردد في الأمم حتى تبلغ فيما هو كمالها من العلوم والأخلاق فتتخلص من الأبدان كلها. وقد

<sup>(19)</sup> لنظر: الجرجاني: "التعريفات" مكتبة لبنان ـ بيروت (د.ت). مادة: خلاء

يقال: النفوس الكاملة تتصل بعالم العقول والمتوسطة بأجرام سماوية أو أشباح مثالية لبقاء حاجتها إلى الاستكمال والناقصة بأبدان حيوان يناسبه إلى أن تتخلص من الظلمات. . . . .....

ينبغي التذكير بأننا أشرنا إلى أن الرازي كان من أتباع الفيثاغورية وهذا ما ذكره المسعودي في كتابه التنبيه والإشراف. والقول بالتناسخ يعود أساساً إلى فيثاغورس الساموسي (٥٧٢ – ٤٩٧ ق. م) الذي تقوم فلسفته المتأثرة بتعاليم النّحلة الأورفية على أن الأشياء تخضع لقانون العدد. المهم هو أن النفس عند الفيثاغوريين تتمركز في المخ وهي علّم الحركة بالنسبة للجسم. وهي مثلها كمثل النجوم تتمتع بقدرة ذاتية على الحركة من حيثُ هي حركةٌ منتظمة دائمة.

والنفس أيضاً لديها ملكة الانتقال من جسم إلى جسم آخر أدنى مرتبة أو أعلى مرتبة من الجسم الذي يتم الانتقال منه. وهذا ما يُفسّر لنا ما يُروى عن فيثاغورس حول أنه كان يعظ الحيوانات ويحرم أكلها ويمنع أيضاً أكل بعض النباتات. وهناك من يقول إن النفس عند الفيثاغوريين تخرج عن خضوعها لقانون العدد الذي يحكم كل شيء. ""

بيّن إذن أن قول الرازي بالتناسخ مأخوذ عن الفيثاغورية وبالتالي تطهير النفس يكون بإتباع تعليمات معيّنة والتوفر على الفلسفة التي هي تطهير عقلي.

هذه هي الخيوط العامة لفلسفة الرازي التي سوف يتعرف القارئ عليها بشكل تفصيلي أثناء قراءة رسائل الرازي الفلسفية التي لم تكن لتظهر إلى حيّز النور لولا الجهود العظيمة التي بذلها المستشرق التشيكوسلوفاكي العظيم بول كراوس (١٩٠٤ – ١٩٤٤) الذي مات منتحراً وهو في أوج عطائه الخصب النادر.

<sup>(</sup>١٦) ـ التهانوي: 'كشَّاف اصطلاحات الفنون' ـ الجزء السادس، مرجع سبق ذكره، مادة: التناسخ،

<sup>(</sup>١٠٧) راجع على التوالي حول الفلسفة الفيثاغورية:

<sup>-</sup> أحمد أمين، زكى نجيب معمود: "قصة الفلسفة اليونانية القاهرة ١٩٤٩ . ،ص: ٢٩ ـ ٢٨ .

عبد الرحمن بدوي: "ربيع الفكر اليوناني". القاهرة، ١٩٤٣ ص:١٤٢ ـ ١٥٦ .

<sup>-</sup> يوسف كرم: 'تاريخ الفلسفة اليونانية' . ـ بيروت. ﴿د.ت﴾، ص: ٢٠ ـ ٢٤ ـ

<sup>-</sup> شارل فرنر: الفلسفة اليونانية ، ترجمة: تيسير شيخ الأرض، دار الأنوار \_ بيروت ١٩٦٨ ، ص: ٢٥ ـ ٣٩.

<sup>-</sup> البير ريفو: `الفلسفة اليونانية أصولها وتطورها`، ترجمة: عبد الحليم محمود، أبو بكر زكري، القاهرة {د.ت}، ص: ٢٢ ـ ٧٢.

<sup>-</sup> برتراند رسل: تاريخ الفلسفة اليونانية ترجمة زكى نجيب محمود. القاهرة ١٩٥٤، ص: ٦٢ ـ ٧٤.

عُني كراوس بالرازي عناية فائقة، فقد أعد نفسه للحصول على الدكتوراه من السوريون برسالة عن الرازي لكن لم يُقيَّض له أن يناقشها أضف إلى ذلك أنه نشر رسالة للبيروني هي فهرست كتب محمد ابن زكريا الرازي (باريس، ١٩٣٦).

وقد كان بول كراوس أستاذاً للغات السامية في جامعة القاهرة وتمحور اهتمامه على تاريخ العلوم عند العرب بعامة وعلى الكيمياء بخاصة، فكان اهتمامه الأساسي منصباً على جابر بن حيان بالإضافة إلى شغفه البالغ بفلسفة الرازي فجاء من هنا نشره لرسائل الرازي الفلسفية عام ١٩٣٩. وإحياء لذكرى الرازي من جهة ولقيمة جهود بول كراوس من جهة أخرى، تعتبر إعادة نشر هذه الرسائل مرة أخرى عاملاً هاماً في لفت الأنظار إلى فكر عظيم طواه النسيان.

بقلم، علي محمد إسبر قسم الدراسات الفلسفية ـ دار بدايات

<sup>(&</sup>lt;sup>(W)</sup> يقول عبد الرحمن بدوي: إن كراوس (وهو صديق لعبد الرحمن بدوي) قد أطلعه على هذه الرسالة مكتوبة على الآلة الكاتبة ، انظر: عبد الرحمن بدوي : `موسوعة المستشرقين` ط ٤ المؤسسة العربية للدراسات والنشر ــ بيروت ٢٠٠٣ مادة كراوس.

## بوبب

| حصيفة       |                                               |    |
|-------------|-----------------------------------------------|----|
| ١           | كتاب الطب الروحاني                            | ١  |
| 4٧          | كتاب السيرة الفلسفية السيرة الفلسفية          | 4  |
| 118         | مقالة فيها بعد الطبيعة                        | ٣  |
| 140         | مقالة فى أمارات الاقبال والدولة               | ٤  |
| 149         | من كتاب اللذة اللذة                           | •  |
| ١٦٥         | من كتاب العلم الإلهي                          | 7  |
| 191         | القول في القدماء الخسة                        | ٧  |
| <b>T1</b> V | القول فى الهيولى                              | ٨  |
| 781         | القول فى الزمان والمكان                       | ٩  |
| 781         | القول في النفس والعالم                        | ١. |
| 491         | المناظرات بين أبى حاتم الرازى وأبى بكر الرازى | 11 |

ننبه القارئ إلى بعض الرموز التي استعملناها في هذه النصرة

[ ]: كذا فى الأصل وتقترح حذف ما بين المربعين < >: سقط من الأصل وأضفناه خ : نسخة

أما سائر الرموز فهى مفسرة فى أماكنها

#### . کتاب الطب الروحالی

ورد ذكر هذا الكتاب في اكثر مصادرنا لسيرة الرازى ، منها تاريخ الحكاء لابن القفطى (۱) و و رسالة في فهرست كتب محمد بن زكرياء الرازى ، لابى ريحان البيرونى (۲) . اما ابن ابي اصيبعة فقد ذكره في كتاب عيون الانباء في طبقات الاطباء (۳) قائلا: وكتاب الطب الروحاني ويعرف ايضا بطب النفوس غرضه فيه اصلاح الخلاق النفس وهو عشرون فصلا ، (٤) . وقد الف العلامة المولندى Tj. de Boer .

Casiri, Bibliotheca أما ١٧٧ س ٢٧٢ من ١٩٠٢ مليقة ليزيك ١٩٠٢ ، من ٢٧٢ من ١٩٠١ ما Arabico-Hispana (Madrid 1760), vol. I 264

ق قسم كتبه الألهة رقم يب، راجع Epître de Bêrûni contenant le répertoire des ouvrages de Muhammad b. Zakariyyâ ar-Rûzî, publié par P. Kraus, Paris, 1936, p. 19. J. Ruska, Al-Bîrûnî als Quelle fuer das Leben und die Schriften al-Râzî's, Isis V (1922), p. 46.

G.S.A. Ranking, The Life and طبعة مصرج ١، ص ١٥، راجع ايضا (٣) Works of Rhazes (XVIIth Intern. Congr. of Med. London 1913, Sect. XXIII (London 1914).

Wuestenfeld, Geschichte der arabischen. Aerzte, p. 46 راجع ايضا 73; Brockelmann, Supplement I 420, No. 44.

مقالة موجزة (١) بحث فيها عن المصادر اليونانية لكتاب الطب الروحاني ونشر بضع فقرات منه . اما الكتاب بتامه فهذه اول نشرة له

لا يعرف تاريخ تأليف الكتاب بدقة الا أن الرازى يقول فى مقدمته انه الفه بعد مفادرته لبغداد. والراجع انالاميرالذي قدماليه الرازى كتابه «الطب الروحانى» لم يكن غير الذي قدم اليه كناشه الطبى المعروف بالمنصورى ، وهو منصور بن اسحق بن احمد بن اسد حاكم الرى الذي تولى من سنة ٢٩٠ الى سنة ٢٩٠ قبل أن يتمرد على نصر بن احمد ثالث ملوك السامانيين (٢)

كان لكتاب الطب الروحاني اثر غير قليل في الادب العربي فقد نقضه على الرازى معاصر له يسمى ابن اليمان ، والاصح ابن التمار (٣) ، واضطر الرازى للرد عليه (٤). واقتبس منه ايليا النصيبيني مطران نصيبين (المتوفى سنة ١٠٤٩م) في رسالة

De « Medicina Mentis » van den Arts Râzî (= Mededeelingen der (1) Koninklijke Akademie van Wetenschappen, Afdeeling Letterkunde, deel 53, Serie A), Amsterdam 1920, 17 pp.

<sup>(</sup>۲) راجع ما قاله العلامة عجد بن عبد الوهاب قزوینی فی شرح نشرته لکتاب « جهار مقالة » لاحمد بن عمر العروضی السمرقندی (Gibb Memorial Series, XI) ، ص ۲۳۲

<sup>(</sup>٣) نرجح ان هذا الرجل هو ابو بكر حبين التمار الدهرى المتطبب المعروف بمناظراته مع الرازى وهو الذى ورد ذكره فيا انتخبناه من كتاب اعلام النسبوة لابى حاتم الرازى . Fluegel ( في نشرته لفهرست ابن النديم ج ٢ ص ١٤٦) و Brockelmann ( كالميان هذا هو ابو بكر محمد بن اليمان ( الميان هذا هو ابو بكر محمد بن اليمان السمرقندى المتوفى سنة ٢٦٨ ، راجع ايضا ما كتبناه في مجلة Orientalia ج ٦ ( ١٩٣٧ ) م

<sup>(3)</sup> قال ابن الندم في فهرسته (طبعة ليزيك) ص ٣٠١ عند ذكر كتب الرازى ما نصه : وكتاب في هنس الطب الروحاني على ابن اليمان» (كذا في نسخة وفي نسخة اخرى : ابن التمار) ، راجع ايضا ابن ابي اصيعة ج١ ص٣١٦ (السطر الثاني من تحت) . اما ابن القفطي (طبعة مصر، ص ١٨٠ ) فقد قال « كتاب هنس الطب الروحاني » وهذا غلط . راجع ايضاً Wüstenfeld, Geschichte der Arabischen Aerzte. p. 46.

له (۱) المناقشة التي جرت بين الرازى والرجل المتوغل في علم النحو وهي التي ستأتى في المفصل الخامس من كتاب الطب الروحاني . وكذلك فقد رد على كتاب الرازي حميد الدين الكرماني الداعي الاسماعيلي كما نرى فها بعد

ويوجد في الادب العربي كتب اخرى بهذا العنوان لكنها لغير الرازى ، منها كتاب الطب الروحانى لابى اسحق ابراهيم بن يوسف الشيرازى الفيروزابادى الشافعي (المتوفى سنة ٤٧٦) (٢) وهو مؤلف فى المواعظ والاخلاق ليسله اية علاقة بالكتاب الذى نحن بصدده . ومنها ايضا كتاب الطب الروحانى لابى الفرج عبد الرحمن بن الجوزى (المتوفى سنة ٩٥٥) (٣) وهو رسالة صغيرة ذات ثلاثين بابا مقتبس اكثرها من كتاب الرازى ، وذلك أن مؤلفها نقل من كل باب فى كتاب الرازى عدة جمل واضاف اليها احاديث نبوية واشعارا ومنتخبات من حكم العرب دون أن ينبه القارى الى نقله او يذكر اسم الرازى فى اى موضع من تأليفه ، فان اردت دليلا على ما اقول فهاك بعض منتخبات من كتاب ابن الجوزى (٤). قال فى الباب الاول على ما اقول فهاك بعض منتخبات من كتاب ابن الجوزى (٤). قال فى الباب الاول وضيفا اليها شئا ضئلا من عنده :

<sup>(1)</sup> رسالة ايليا النصيبيني مطران نصيبين التي انشأها للاستاذ ابي العلاء صاعد بن سهل الكاتب وذكربها ما جرى من المناظرات بينه وبين ابي القاسم الحسين بن على المعروف بالوزيرالمغربي ( نسخة الفاتيكان ١٣٤٣ وبوجد لها صورة شمسية في الحزانة التيمورية بدار الكتب المصرية ، عقائد ١٦٦٤ ، اما الموضع الذي نشير اليه فقد ورد في هذه النسخة في ورقة ٣١ و ) . راجع الترجمة الايطالية لهذا الفصل التي نصرها الاب بطرس عزيز في مقالته Della differenza fra la و prammatica e la scrittura araba e la grammatica e scrittura siriaca, في مجلة Anthropos من مجدية و المحديدة المعالم من العالم المحديدة المعالم من العالم المحديدة المعالم من العالم العا

<sup>(</sup>٢) مطبعة جريدة المفيد بمصر سنة ١٢٩٩

<sup>(</sup>٣) طبعة دمشق ١٣٤٨

<sup>(</sup>٤) ومما يدل ايضاً على سرقة ابن الجوزى عناوين الابواب التى اختارها لكتابه وهى : إ فى فضل العقل، فى ذم الهوى ، فى دفع العشق عن النفس، فى دفع الشره ، فى رفض رياسة الدنيا ، فى دفع البخل الخ

و أنما يعرف فضل الشيء بثمرته ، ومن ثمرات العقل مدرفه الخالق سبحانه ، فانه استدل عليه حتى عرفه ، وعلى صدق الانبياء حتى علمه ، وحث على طاعة الله وطاعة رسوله ، ودبر في نيل كل صعب حتى ذلل البهائم ، وعلمه صناعة السفن التي بها يتوصل الى ما حال بيننا وبينه البحر ، واحتال على طير الماء حتى صيدت ، وعينه ابداً تراقب المواقب وتعمل بمقتضى السلامة فيها والموز ، وبترك الماجل للآجل ، وبه فضل الآدى على جميع الحيوان الذي فقده ، وبه تأهل الآدى لخطاب الله سبحانه وتكليفه ، وبه يبلغ الانسان غاية ما فى جوهر مثله ان يبلغه من خير الدنيا والآخرة من العلم والعمل ، يبلغ الانسان غاية ما فى جوهر مثله ان يبلغه من خير الدنيا والآخرة من العلم والعمل ، وقال مثلا فى الباب العاشر و فى ذم الكذب ، مقتبسا من الفصل التاسع لكتاب الرازي : و هذا من العوارض التي يدعو اليها الهوى وذلك ان الانسان لمحبته الرياسة يؤثر ان يكون غبراً معلما لعلمه بفضل المخبر على المخبر ،

وقال في الباب الثالث عشر وفى دفع الفضب (= الفصل الثامن من كتاب الرازى): ولقد بينا ان الفضب أما ركب في طبع الآدي ليحنه على دفع الاذى عنه والانتقام من المؤذي له وأنما المذموم افراطه فانه حينئذ يزيل التاسك ويحرج عن الاعتدال فيحمل على تجاوز الصواب، وربما كانت مكانته (والصحيح: نكايته) في الفضبان اكثر من مكانته (كذا) في المغضوب عليه الخ ع. وقال بعد ذكر آيات واحديث وحكم اضافها الى ذلك النص: وفان رجلا غضب مرة فصاح فنفث الدم في الحال وأدى به الامر الى الملاك فات، ولكم رجل رجلا فانكسرت اصابع اللاكم ولم يستضر الملكوم الخ عن وهذا كله مأخوذ من كتاب الرازي

. . .

اما المخطوطات التي اعتمدنا عليها في نشرتها هذه فعي :

ل = نسخة المتحف البريطاني رقم ٢٥٧٥٨ من الاضافات الشرقية (Add.)

ف = نسخة مكتبة الفاتيكان بروما رقم ١٨٧ من المخطوطات العربية

ق = نسخة دارالكتب المصرية رقم ٢٧٤١ من قسم التصوف والاخلاق الدينية

ك = النبذ التي وردت في كتاب الاقوال الذهبية لحميد الدين الكرماني وهاك وصفا مفصلا لهذه النسخ:

#### نسخة ل

قيدت هذه النسخة في فهرست المخطوطات العربية المحفوظة بالمتحف البريطاني (۱) تحت رقم ۱۵۳۰، وهي مثمنة القطع مكتوبة بخط نسخي متأخر وعدد اوراقها ۸۸، وفي كل صفحة نحو ۲۳ سطراً، وهي مجموعة تحتوي على عدة رسائل منها : كتاب سلوان المطاع في عدوان الاتباع لمحمد بن عبد الله بن ظفر ( ورقة ۱ - 20) ، وكتاب الطب الروحاني للرازي ( ورقة 20 - 20) ، وكتاب الادب لابن المعتز ( ورقة الطب الروحاني للرازي ( ورقة المائن كشف الالفاظ لم يعرف مؤلفه ( ورقة 20 - 20) . اما تاريخ النسخة فقد ورد بصدده بعد عام نسخ كتاب الطب الروحاني ما نصه :

د وافق الفراغ من كتابته العبد الضميف المفتقر الى عفو ربه الهادى على بن احمد ابن محمد النوشابادى الحنفى السكاتب غفر الله له ولوالديه ولمن ترحم عليه ولجميع المسلمين آمين وذلك فى ذى القعدة الحرام من سنة تسع وخمسين وسبمائة الهلالية بمدينة السلام بغداد امنها الله تعالى من السوء »

وهذه النسخه اكمل واصح من جميع النسخ التى وصلت الينا وان ورد فيها بعض التحريف والتصحيف. وتستطيع ان تحكم على قيمتها اذا علمت ان اكثر قرآتها توافق المنتخبات القديمة التى اوردها الكرماني فى كتابه. لذلك فقد اعتمدنا فى نشرتنا عليها وكتبنا ارقام اوراقها على هامش المتن

#### نىز ن

هى محفوظة في قدم المخطوطات العربية بمكتة الفاتيكان (٢) تحت رقم ١٨٧، وهي نسخة من القطع الصغير مكتوبة نحط نسخى غليظ وفي كل صفحة من صفحاتها نحو ١٨ سطراً، وهي ايضا ضمن مجموعة

Catalogus codicum manuscriptorum orientalium qui in Museo (1) Britannico asservantur (London 1871), II 695.

<sup>(</sup>٢) ارسل الى الاستاذ Levi della Vida صورة شمسية من هذه النسخة وافادنى عمارفه الواسعة عن مخطوطات مكتبة الفاتيكان ، واخبرنى ايضاً ان العلامة G. Graf سينصر عن قريب فهرساً للمخطوطات العربية المسيحية المحفوظة فى تلك المكتبة وان النسخة التي نحن بصددها ستوصف فيه وصفاً مفصلا

تحتوى على الرسائل الآتي ذكرها: (١) كتاب الطب الروحانى، (٢) كتاب تهذيب الاخلاق لابى زكرياء يحيى بن عدى (١)، (٣) رسالة هرمس في توبيخ النفس<sup>(٢)</sup>، (٤) مرثية تقرأ في تجنيز الاموات

وهذه النسخة مسيحية الاصل $^{(7)}$ والظاهر أنهاحررت في مصر اذكانت صفحاتها مرقمة بارقام قبطية او بعبارة أدق محروف يونانية قبطية  $^{(3)}$ . اما كتاب الطب الروحاني فقد كان يشغل في هذه النسخة الورقات  $1 - \gamma$  الا انه قد سقط قد يما من الاصل الورقات  $1 - \gamma$  فضاع بذلك جزء كبير من الكتاب (من منتصف الفصل الثاني الى الفصل السابع). وقيمة هذه النسخة أقل بكثير من نسخة ل وهي تقرب في جميع التفاصيل من نسخة ق

#### نىز ر

هى المخطوطة المحفوظة بدار الكتب المصرية في قسم التصوف والاخلاق الدينية تحت رقم ٢٣٤١ (٥)، وهي مكتوبة بخط نسخي غليظ وعدد صفحاتها

<sup>(</sup>۱) هو الفيلسوف المنطقى المسيحى الشهير تلميذ ابى نصر الفارابى وكانت وفاته فى سنة ٣٦٣ او ٣٦٤ ( راجع 370 Brockelmann, Suppl. I) . اما كتاب تهذيب الاخلاق فقد طبع عدة مرات ، راجع ايضاً ما قلته فى مجلة Orientalia ج م ٢٨٧

<sup>(</sup>۲) هي الرسالة المروفة ايضاً باسم « معاتبة النفس » لهرمس الحكيم نشرها العلامة . O. Bardenhewer وقد كان الناخ المسيحيون يحبون نسخها

<sup>(</sup>٣) يدل ايضاً على مسيحية الناسخ ما ورد بعد آتمام نسخ كتاب الطب الروحانى: «كمل كتاب الطب الروحانى بمعونة الله تعالى والشكر لله دائماً ابداً مستمراً وناقله المسكين الغارق في بحر خطاياه الجحة يتضرع لكل من وقف عليه ان يذكره بالرحمة والمغفرة في يوم موقفه المرهوب والسبح لله دائماً ابداً »

<sup>(\$)</sup> وردت مثل هذه الارقام فی کثیر من المخطوطات العربیة المحررة فی مصر علی ایدی نساخ مسیحین واقدمها علی ما یظهر نسخة لکتاب المدخل لابی معشر محفوظة بمکتبة جار الله باستانبول وتاریخها ۳۲۷ ه. و بحتوی اکثر هذه المخطوطات علی کتب فی علوم الاوائل غیر متعلقة بالدین الاسلامی . راجع ما قاله العلامة Lievi della Vida فی بحلة المجلة ج ۱۲ ص ۲۱۹ ص ۲۱۹ والعلامة H. Ritter فی نفس هذه المجلة ج ۲۱ (سنة ۲۹۳۱) ص ۲۱۲ — ۲۱۳

<sup>(°)</sup> راجع الجزء الاول من فهرست الكتب العربية الموجودة بدار الكتب المصرية لغاية ١٩٢١ ِ( القاهرة ١٩٢٤ ) ص ٤٤ من الملحق

(لا اوراقها 1) ١٣٥ وفي كل صفحة نحو ١٤ سطراً ، وورد تاريخها في نهايتها بهذه العبارة : < كمل في يوم السبت المبارك الثالث من شهر جمادى الاولى سنة اثنى (كذا) وثلثين وسبمائة ، . وهي مجموعة تحتوي على رسالتين الاولى (ص ١ - ١٠١) كتاب الطب الروحاني ، والثانية (ص ١٠٠ – ١٣٩) كتاب تهذيب الاخلاق ليحيى بن عدى . وهذه النسخة ايضا ليست بكاملة اذ سقطت منها الصفحات ٢٥ –٣٠٠ (اى من ابتداء الفصل الرابع الى منتصف الفصل الخامس) وغلط مجلدها في وضعه مكانها بعض صفحات من كتاب تهذيب الإخلاق . وسقط ايضا نحو اربع صفحات في الفصل الثامن عشر

تنفق نسخة ق مع نسخة ف في اكثر قرآتها لا في الصحيح فقط بل في الفلط ايضاحي ليمكن الاطمئنان الى انهما نسختا عن اصل واحد ، وان ذلك الاصل كان محرفا في غاية السقم . ولا يحفى عليك اذا قرأت مقدمة الكتاب وقابلت قرآت ق و ف بقرآت نسخة ل أن الاصل الذي اشتق النسختان منه كان مخروم الاول وان الناسخين حاول كل منها تصحيحه و تكلته بقدرما استطاع . وكذلك تلاحظ انه ينقصهما فقرة طويلة من الفصل السادس عشر من الكتاب تكلم فيها الرازي عن النجاسة والطهارة بكلام لعل الناسخ تركه رغبة عن الخوض في المسائل الدينية . وهاتان النسختان مع ما ورد فيها من تحريف و تصحيف وحذف و تصحيح عمدى تفيداننا كثيراً في اصلاح نسخة ل ولولاهما لما استطعنا تحقيق النص الاصلى على الوجه الذي نتمني

#### النبذ الموجودة فى كتاب الاقوال الذهبية للكرمانى

اما الكرمانى هذا فهو حميد الدين احمد بن عبد الله الكرمانى الملقب بحجة العراقين كبير الدعاة الاسماعيلية بجزيرة العراق في عهد الحليفة الفاطمي الحاكم بامر الله وصاحب التأليفات المديدة في الاشادة بالمذهب الاسماعيلي واثبات امامة الحاكم والرد على مخالفي الفاطميين (١).

W. Ivanow, A Guide to Ismaili Literature (Prize Publication Fund, vol. XIII), London 1933, p. 43.

وایضاً المقالة التی نشرتها فی مجلة Der Islam ج ۱۹ (۱۹۳۱) ص ۲۶۳ — ۲۲۳. اعتمدت فی جمیع المعلومات التی نشرتها فیا یلی عن الکتب الاسماعیلیة علی المخطوطات التی اطلعنی علیها صدیقی الدکتور جسین الهمدانی نزیل بمبای

اما سبرته فلا يعرف منها الا انه غادر العراق حول سنة ٤٠٠ وحاه مصر للتدريس فيها. قال ادريس عماد الدين بن الحسن بن عبد الله (المتوفي سنة ١٧٧)(١) في تاريخه للدعوة الاسماعيلية الذي عنوانه وكتاب عنون الاخبار وفنون الآثار، في الجزء السادس منه معتمداً في معلوماته على مقدمة كتاب «ماسيرالشارات» للكرماني: و وظهرت لامير المؤمّنين الحاكم بأمر الله عليه السلام فضائل لم يسمع بمثلها ، ودلائل ظاهر بنان فضلها ، ومعجزات بهرت الالباب ، وآيات لايشك فيها الا اهل الزيغ والارتياب. فغلا فيه صلى الله عليه من غلا، وسفل بذلك من حيث ظن انه علاً، ووقع في أهِل الدعوة والمملكة الاختباط، وكثر الزيغ والاختلاط، فجرد امير المؤمنين صلى الله عليه السيف في الغالين والمقصرين، واشتدت الظلمة على الشاكين المحيرين، واعرض ولى الله عنهم ، واغلق ابواب رحمته عليهم، فعم الامتحان في حضرته ، وشملت مع قرب النور عظيم ظلمته ، حتى ورد الى الحضرة الشريفة النبوية الامامية ، ووفد إلى الابواب الزاكية الحاكمية ، باب الدعوة الذي عنده فصل الخطاب، ولسانها الناطق بفضل الجواب، ذو البراهين المضيئة، والدلائل الواضحة الحلمة ، من سبل المدى للهندين ، حجة المراقين احمد بن عبد الله الملقب بحميد الدين ، الكرماني قدس الله روحه ورضيعنه ، ولا حرمنا نور بيانه والاقتباس منه ، مهاجراً عن اوطانه ومحله ، ووارداً كورود الفيث الى المرعى بعد مخله ، فجلي ببيانه تلك الظلمة المدلممة ، وابان بواضح علمه ونور هداه فضل الأمَّة ،

وقال ايضا: وثم ان امير المؤمنين الحاكم بامر الله سلام الله عليه بعد ان اعرض عن اهل دعوته، واغلق عنهما بواب رحمته، جزاه بما كسبت ايديهم، وعملا بمقتضى الحسكة فيهم، ليتحنهم بذلك فيتميز المؤمنون بالاخلاص، ويبقى المنافقون في الحيرة والانتسكاص، نظراليهم نظرة نعشهم بها من الخول، وافاض عليهم من فضله وكرمه المأمول، وفتح لهم ابواب علومه وحكمته، واسجل لهم سجال رحمته، ونصب ختكين الضيف في الدعوة لهداية اولي الشك والارتياب، وافادة من هداه ونصب ختكين الضيف في الدعوة لهداية اولي الشك والارتياب، وافادة من هداه الله بقدر الاستحقاق والاستيحاب، ولقمه بالصادق المأمون، والداعي حميد الدين

(۱) راجم Ivanow في الكتاب المذكور ، ص ٦٢

احمد بن عبد الله هو اساس الدعوة التي عليه عمادها ، وبه علا ذكرها واستقام منآدها ، وبه استبانت المشكلات ، وانفرجت المضلات الخ ،

اما وفاة الكرماني فقد كانت بعد سنة ٤١١ كا يظهر من التاريخ الوارد في ابتداء كتابه « راحة العقل » (١) . وهذا كل ما عثرنا عليه من سبرته

اما « كتاب الاقوال الذهبية في الطب النفسانى ، فقد رد فيه مؤلفه على فلسفة محد بن زكرياء الرازى وذلك من جهتين ، اولا بتصحيحه موقف الداعى الاسماعيلى الى حاتم الرازى في مناظرته مع محمد بن زكرياء الرازى ، وهي المناظرة التي سننشرها في اثناء هذا الكتاب ، وثانيا بنقده لكتاب الطب الروحاني الذي نحن بصدده . وهاك مقدمة كتاب الاقوال الذهبية بتامها لتقف على موقف الكرماني فيه :

د قال الشيخ الأجل حميد الدين عماد المؤمنين احمد بن عبد الله الداعي بجزيرة المراق رفع الله درجته تقديسا:

الحمد لله رب الانوار والظلم ، وجاعل اللوح محلا للبركات وفيض القلم ، الذي تسبح عن مناسبة ما ابدعه ، وتقدس عن نعوت ما خلقه واخترعه ، سبحانه من إله ليست الامثلة إلا له ، خالق الامثال ، وفاطر الاشباه والاشكال ، وتعالى عما يقول الظالمون والمشهون الجاهلون علواً كيراً . . .

اما بعد فان النفس باتباعها احكام هواها عليلة ، والقضايا منها بحسبها في المعلومات فاسدة مستحيلة ، والمفلح من اغاثها بسنن الدين ومناسكه رياضة ، واحياها قبل فقد الامكان في معالم التوحيد تربية وعليها افاضة . فالموت بادراكه هاجم آت ، والحين بسلطانه لمبانى الخلقة هادم وهات . ولسكل حفرة تواريه هي تربته ، ورب غفور هو معاده واليه اوبته ، والعاقبة لمن ثقل بالحسنات ميزانه ، و ثخن في دبن الله رغبته وايمانه وإنى لما اعان الله تعالى وأتينا في كتاب د اكليل النفس وتاحها » بما وعدنا به في صدره وماتبعه من كلامنا على السياسة الكلية والجزئية وعلى المفاخرة القائمة بين انواع الحيوان ونوع الانسان بيانا للموجودات ، وما اليه مصير النفس بعد الممات ، في كتاب دالملقاييس ودالرسالة الوحيدة »، ووقع الينا كتاب لمحمد من زكرياء الرازى موسوم

<sup>(</sup>۱) وهو تاریخ تألیف کتاب « تنبیه الهادی والمستهدی » الذی الله الکرمانی فی السنة المذکورة بعد رجوعه الی « دیار العراق »

بالطب الروحاني ، وتأملت ابوابه واستوعبت فها نحاء خطابه ، ووجدته فها تصدى له بزعمه من الطب الروحاني ، لاكهو فها نشأ عليه من الطب الجمهاني ، لـكونه في ـ هذا كفارس ذي مرة ، في ميدانه محضر ويحرى ، وفي ذاك كحاطب ذي غرة ، یخوض ویروی مالا یعلم ولا پدری ، قصوراً فی تألیفه عما علیه وجب ذکره من الامر الذي له تقع الحاجةُ إلى الطب الروحاني : العليل ماهو والعلة ودواءها ما هما وسلوك الطريق في المداواة والطب كيف هو ، واختصاراً منه في كلامه المورد طى ما لايوجب مبتغاه ولا يقتضيه بل يوجب اموراً هو منكرها ولا يوجب اعتقاده شيئًا منها طي ما نبينه ، وذهابا للامر عليه في ذلك واستمراراً للخطأ عليه فها وسم به كتابه ، وفها جرى بيــنه وبين الشيخ ابى حاتم الرازي صاحب الدعوة بجزيرة الرى في أيام مرداوج وحضرته في النبوة والمناسك الشرعية . وكان ما تعرض له من الكلام على النفس تقويما لهــا وطبا بزعمــه مبتغي يصغر عنه قدره ، ويعسر عليه فيه امره ، بكونه رتبة المؤيدين من الساء ، المختارين على من دونهم بما أوتوه من نور العلم والضياء ، الهادين امثالنا الى طريق النجاة والبقاء ، التي لاتنال باجتهاد وابتغاء ، بل بعناية إلهية من فوقها واصطفاء وهو دونها ، وما سطره فيه وزبره مخيلا الى قارئه مثل ما تحيل اليه من بطلان مقامات الانبياء عليهم السلام واختصاصهم من بين العالمين من جهة الله بفيض البركات، ووقوع استغناء البشر عنهم بالممنوح لهم من العقول والقدرة على فمل الخيرات، وجب في حكم الاعتقاد، وشرط ماندبنا له من لقاء ذوى العناد، واصطفينا له من هداية العبي عن الضلالة ، واستنقاذ المرتبك فيأسر العمى والجهالة ، كشفا للبس بالكلامالمين ، ودلالة على الحق بالامر اللامع المستبين ، أن نبين الخطأ فها اورده ، ونوضح الحق المبتغي فها خاض فيه وسرده ، لتظهر رجاحة اولى الايمان ، واتباع اهل بيت الوحى الائمة المَّادين الى الفوز بالمغفرة والرضوان ، صلوات الله عليهم صَّلاة تجمع لهم نعيم الجنان ، ونقص من يتظاهر بالاستفناء عنهم في نيل الملكوت ، فيكون للتابعين طريقا في معرفة دين الله على وجهه ، و يعينهم على تصور الحق في توحيد الله وفقهه . ففعلنا وتكلمنا على فصول الكتاب والمبتغي فيها ابانة عن الباطل في قوله المستحيل وانارة للحق بالقول المستبين، وجعلناه في بابين يشتملان على اثني عشر قولًا احدهما في ابانة الخطأ المستمر

على ابن ذكرياء فى طبه الروحاني ، وثانيها فى ابانة الحق المستقر فيا هو حق الطب النفسانى ، وجعلتهما فى هذا الكتاب وسميته بكتاب « الاقوال الذهبية » لكونه فيا يصوره من محاسن العلوم النفسانية ، كالذهب فيا يحوزه من مزاين الامور الجسمانية . وبالله استعين فى اتمام ما نحوته وأقول لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ، وبوليه في ارضه وهو حسبنا و نعم الوكيل

## الباب الاول في ابانة الخطأ المستمر على ابن زكرياء الرازي في طبه الروحاني يجمع ستة اقوال

القول الاول — فيا جرى بين الشيخ ابى حاتم الرازى وابن زكرياء المتطبب من الكلام على النبوة والامامة والجواب عما اهمل ابو حاتم الجواب عنه من سؤال ابن زكرياء الرازى

القول الثانى — فى بيان الخطأ المستمر على محمد بن زكرياء الرازي فيا وسم به كتابه المنسوب اليه بالطب الروحاني

القول الثالث — فيما ذكره في الفصل الاول من كتاب الطب الروحاني من فضل العقل ومدحه وبيان ما ينطوى فيه من اثبات النبوة

القول الرابع — فيما ذكره فى الفصل الثاني من كتابه في ذم الهوى وقمعه فجمله طبا روحانيا وبيان بطلان كونه كذلك على النحو الذى او رده وامتناع وقوع الانتفاع بمثله

القول الخامس ـــ فى ذكر ما اورده تماما للفصل الثانى من كتابه فى الطب الروحانى وانه ليس بطب وبيان فساد قول افلاطون ومن يرى رأيه ان للانسان انفسا ثلاثا نامية وحسية وناطقة ، وان للنفس بعد مفارقتها جسمها تعلقا بشخص آخر وورودها الاجسام من خارجها

القول السادس — فيما تضمنته فصول كتابه مما جعله طبا والكلام عليه بما يبين كونه غير طب

# الباب الثانى في انارة الحق المستقر فيما هو حق الطب النفساني يجمع ستة اقوال

القول الاول ــ في شرف صناعة الطب النفساني وانها أشرف الصناعات وان القائم بها الموضح لمبانيها الهادى الى طرقها واقسامها رئيس عالم النفس ومالكها من جهة الله تعالى وانه اشرف البرية

القول الثاني — فى وجود النفس التي هى العليلة والمحتاجة الى الطب والادوية واحوالها فى ذاتها وماهيتها وانها حياة وحي وانها ناقصة في ذاتها وانها ليست بجسم ولا عرض وانها قائمة بالقوة جوهرا وانها واحدة فى ذاتها لا ثلاث

القول الثالث \_ فى مناسبة النفس جسمها فى احوالها وما تلك الاحوال وماتلك المناسبات وانها فى وجودها من جسمها كالولد من والده وانها المعلول الاخير من الموجودات الواقعة تحت الاختراع ككون جسمها معلولا اخيراً في الجسمها بن وجودها عن امور اربعة كوجود جسمها كذلك وما تلك الامور وان ما لجسمها من الامور فلها مثله على توازن لا يغادر منها شيئالا فى الذات ولا في الاحوال وماتلك الامور

القول الرابع — فيا يحدث فيها من الامور التي تجرى منها مجرى الاعلال من جسمها وما تلك الاعلال وما مباديها وانها تنقسم وما تلك الاقسام وان جملة علتها علتان ذاتية ومكتسبة وما تلك العلتان

القول الخامس — فيا يجرى من النفس مجرى الادوية في ازالة عللها وما تلك الادوية وما افعالها وما الذي يتجدها وما الذي يقومها وما الذي يجرى منها مجرى قول الطبيب وبعث العليل على الحية وما الذي يجرى منها مجرى القارورة والنبض من العليل المستدل منهما على الصحة والمرض وشهادتهما بالاقبال في الابلال والاستعلاء في الاعتلال وما يجري منها مجرى العلامات الدالة في الاعلال الحادة على الهلاك او الخلاص وما هي وما يجري منها مجرى الاشربة والفواكة والمشدومات في استجلاب الصحة وما هي

القول السادس — فيما يجري من النفس مجرى الصحة من جسمها وما تلك الصحة وما الذي تناله بها وما الذى يحفظ عليها صحتها الى وقت انتقالها وما الذى يكسبها انبعاثها للقيام باوامر الله ،

اما المنتخبات العديدة التى اوردها الكرماني من كتاب الطب الروحاني للرازى فقد ساعدتنا على تحقيق نص ذلك الكتاب، ولعلك تشاركنا الراى فى ان قيمة قرآتها عظيمة اذكان الاصل الذى اعتمد الكرمانى عليه اقدم بقرون من جميع المخطوطات التى وصلت الينا. وترى ايضا مما ذكرناه فى حواشى الكتاب ان نص الكرمانى يوافق فى اكثر الاحيان نسخة لندن ويثبت قرآتها. اما نقد الكرمانى لمانى كتاب الطب الروحانى فقد اقتبسنا منه بعض شىء وجعلناه تعليقات على المتن وفى الحتام نعود على نتيجة بحثنا عن المخطوطات و ممثلها فى الشكل الآتي

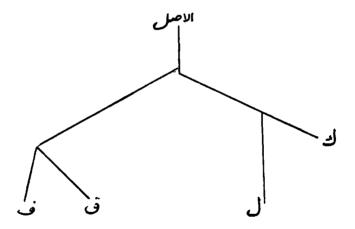

قال محمد بن ز بريّاء الرازى: أكمل الله للا مير السعادة وأتم عليه النعمة . حرى بحضرة الامير — أطال الله بقاءه — ذكر مقالة عملتُها في إصلاح الاخلاق تا سألنها بعض إخوانى بمدينة السلام أيّام مقاى بها ، فأمر سيّدى الامير — أيّده الله — بانشاء كتاب يحتوى على جُمَل هذا المعنى بغاية الاختصار والايجاز وأن أسمه بالطبّ الروحاني ، فيكون قريناً للكتاب المنصوري الذي غرضه في الطبّ الجسماني وعديلاً له ، لما قدر — أدام الله عزه — في ضمّه اليه من عموم النفع وشموله للنفس والجسد . فانتهيت الى ذلك وقد مته على سائر شغلى ، والله النفع وشموله للنفس والجسد . فانتهيت الى ذلك وقد مته على سائر شغلى ، والله أسأل التوفيق لما يُرضى سيّدى الامير ويقرّب اليه ويدُنى منه "

(۲) نبتدی بعون الله وحسن توفیقه نکتب کتاب الطب الروحانی ق - قال مجد بن زکریاء الرازی فی صدر کتابه الموسوم بالطب الروحانی 2 - قال ابو بکر مجد ... الرازی فی ق - اکمل ... النعمة ل : سقط ف ق 2 - (۳) کان جری ل - اطال الله بقاءه ل : اسعده الله تعالی 2 + سقط ف ق - (۳ + ) بحضرة الامیر الکلام فی اصلاح الاخلاق ف ألی ان اعمل مقالة فی کتاب وان اسمیه ق - (٤) کان سألیها ف - (٤) کان سألیها ف - (٤) بعض اخوانی ... الاختصار : سقط ف ق - (٤) سیدی - : سقط - (۵) ایده الله ل : اسعده الله - (۱) اسمیه ف ق - یکون ق - یکون ق - الطب الجسدانی ف ق - یا قدر .. من عموم ق - أدام الله عزه - : سقط ف ق - (۷) سائر اشغالی ف - (۸ - ۹) وبالله التوفیق الی ما یرضی ف ق - (۹) سیدی الامیر ل : الامیر اسعده الله - ، سقط ف ق

<sup>\*</sup> قال حيد الدين الكرماني في القول الناني من الباب الاول من كتابه بعد ذكره مقدمة كتاب الطب الروحاني : هذا فس قوله ومحصوله ان ما كان تسكلم عليه في اصلاح الاخلاق جعله كما رسم له في كتاب موجز موسوم بالطب الروحاني ليكون قريناً لكتابه المنصوري في الطب الجسماني وعديلا له لما فيه من عموم النفع وشعوله . وتأملنا الكتاب المنصوري الذي جعل ما أنشأه من الكتاب في الطب الروحاني قريناً له وعديلا ووجدناه مشتملا من صنعة التأليف وحسن الترتيب ذكراً للاعلال على ترتيبها وتشفيعها بذكر الادوية التي تداوى بها على نظام وتأليف ليس كما جعله ذكراً للاعلال على ترتيبها وتشفيعها بذكر الادوية التي تداوى بها على نظام وتأليف ليس كما جعله

٦

وقد فصلت هذا الكتاب عشرين فصلاً:

الأوّل في فضل العقل ومدحه

الثانى فى قمع الهوى وردعه وجملة من رأى افلاطون الحكيم الثالث جملة قُدْمت قبل ذكر عوارض النفس الرديّة على انفرادها الرابع فى تعرف الرجل عيوب نفسه

الخامس فى دفع العشق والالف وجملة من الكلام فى اللذة السادس فى دفع العُجب السادس فى دفع الحسد

الثامن في دفع المفرط الضارّ من الغضب

(١ -- س ١ ١ س ١ ١ س ١ ) سقط ك -- (١) فصلا وهم ف -- (٢ -- س ١ ١ س ١ ١ الفصل الاول... الحكيم ف ق: سقط ل -- الفصل الثانى الخف ق -- (٣) في ردع الهوى وقعه ف ق -- وجلة ... الحكيم ف ق -- (١) وجملة ... (٤) جَلَة قدمت قبل ذكر ل : في ذكر ف ق -- اعراض النفس ف ق -- (١) وجملة ... اللذة ف ق : سقط ل -- (٧) العجب وغيره ف ق -- (٩) في دفع النضب ف ق

قرينا له وعديلا فكان ذلك منادياً عليه وناطقاً من قلة العلم والمعرفة بما تصلق له من الكلام على الامور النفسانية ومن استمرار الخطأ عليه فيا وسم به كتابه من الطب الروحانى واشتباه الامر عليه فيا اودعه من كلامه بما نقول بياناً له: إن العديل انما يجعل عديلا لما عادله بموازنة ومشابهة يجمعانهما . ولما كان ما جعله عديلا للكتاب المنصورى من كتابه في الطب الروحاني غير مشابه له لا في التأليف والتبويب ولا فيما يكون طبا في التنويع والترتيب يوازنه ويناسبه كان تسميته للكتاب بالطب الروحاني خطأ كبيراً ... واذا كان الحظأ مستمراً عليه فيما وسم به كتابه لحلوه مما يكون به من ذكر الامراض النفسانية والامور المزيلة لها عديلا للكتاب المنصورى الجامع لذكر الاعلال وادويتها فنير واقع ما ضمن وقوعه من الانتفاع به وشموله ولا فائدة في قراءته ... فاما ما استمر عليه من الحظأ في نفس ما اودعه كتابه في ابوابه فيأتي عليه البيان باذن الله قبل ، ثم يأتي بمعونة الله من ذكر ما وجب عليه ذكره ولم يذكره من اعلال النفس وادوائها وما تعالج به تقويماً لها من دوائها ومن الامور النفسانية ما يعلم معه كيفية صناعة التأليف بعد ويتصور كيف يكون الطب من دوائها ومن الامور النفسانية ما يعلم معه كيفية صناعة التأليف بعد ويتصور كيف يكون الطب الموحاني الحقى الآتي به مجهد النبي والمبين له باب العلم على الوصى صلوات الله عليهما بقوة الله العلى الموصاني الحق الآتي به مجهد النبي والمبين له باب العلم على الوصى صلوات الله عليهما بقوة الله العلى

التاسع في اطراح الكذب العساشر في اطراح البخل الحادى عشر في دفع الفضل الضار من الفكر والهم الشاني عشر في صرف الغم الثالث عشر في دفع الشرء الثالث عشر في دفع الانهماك في الشراب الجامع عشر في دفع الاستهتار بالجاع السادس عشر في دفع الاستهتار بالجاع السادس عشر في دفع الولع والعبث والمذهب السادس عشر في مقدار الاكتساب والاقتناء والإنفاق السابع عشر في دفع المجاهدة والمكادحة على طلب الرُتَب والمنازل الدنيائية الثامن عشر في دفع المجاهدة والمكادحة على طلب الرُتَب والمنازل الدنيائية والنامن عشر في الميرة الفاضلة والمشرون في الحوف من الموت

### الفصل الاُول فى فضل العقل ومدحه ۚ

أقول: إنّ البارى عزّ اسمه إنما أعطانا العقل وحبانا به لننال ونبلغ به من المنافع العاجلة والآجلة غاية ما في جوهرِ مِثِلنا نيلُه وبلوغه ،وإنهأعظم | نِعَمَالله و و

(۲) اطراح: سقط ف ق — (۳) دفع: سقط ف ق — (٤) فى دفع النم ف ق — (١) فى (دفع ) السكر وعواقبه ف (ق) — (٧) فى افراط الجماع ف ق — (٩) والانفاق: سقط ف — (١٠) دفع ... على: سقط ف ق — (١١) والفرق ... العقل: سقط ف ق — (١١) أقول: قال عجد بن زكريا ل — وحبانا لننال ك — من ل: سقط ق ف ك — (١٧) ما: سقط ل — فى جوهرنا مثلنا أن يناله وببلغه ق ف

<sup>\*</sup> ورد هذا الفصل بمامه في كتاب الكرماني

عندنا وأنفع الأشياء لنا وأجداها علينا . فبالعقل فُصَّلنا على الحيوان غير الناطق حتى ملكناها وسُسناها وذللناها وصرفناها في الوجوه العائدة منافُّها علينا وعليها، ٣ وبالعقل أدركنا جميع ما يرفعنا ويحسُن ويطيب به عيشنًا ونصل الى بغيتنا ومرادنا . فإنا بالعقل أدركنا صناعة السُفُن واستعالها حتى وصلنا بها إلى ما قطع وحال البحرُ دوننا ودونه ، وبه نلناالطبّ الذي فيه الكثير من مصالح أجسادنا وسائر الصناعات العائدة علينا النافعة لناءويه أدركنا الأمور الغامضة البعيدة مناً الخفية المستورة عناً ، وبه عرفنا شكل الأرض والفلك وعظم الشمس والقمر وسائر الكواكب وأبعادها وحركاتها ، وبه وصلنا إلى معرفة البارئ ٩ عزّ وجلّ الذي هو أعظم ما استدركنا وأنفع ما أصبنا . وبالجملة فإنه الشيُّ الذي لولاه كانت حالتنا حالة البهائم والأطفال والمجانين ، والذي به نتصور أفعالنا العقليَّة قبل ظهورها للحسِّ فنراها كائن قد أحسسناها ثم نتمثَّل بأفعالنا الحسية صورها فتظهر مطابقة لما تمثّلناه وتخيّلناه منها . وإذا كان هذا مقداره ومحلّه وخطره وجلالته فحقيق علينا أن لانحطه عن رتبته ولا ننزله عن درجته، ولا نجعله وهو الحاكم محكوماً عليه ، ولا وهو الزمام مزموماً ، ولا وهو المتبوع تابعاً ، بل نرجع في الأمور إليه ونعتبرها به ونعتمد فيها عليه ، فنُمُضيها على إمضائه ونوقفها على إيقاقه ، ولا نسلط عليه الهوى الذي هو آفتُهُ ومكدِّره

<sup>(</sup>۱) واجداها علينا نفعاً ق ف — الغير الناطق ل ، الغير ناطق ف ق — (۲) ملكناها و:
سقط ق ف ك — وذللناها وملكناها وصرفناها ق ف — (۳) جميع : سقط ق ف —
(٤) وانا ق ف — واستعملناها — (٥) ودونها ق ف — وبه نلنا الطب ك: والطب ل ق ف —
المصالح لاجسادنا ق ف — (٨) معرفة : سقط ك — (٩) هو من ك — ما اصلنا
واصبنا ق ف — وفي الجملة ق ف — (١٠) حالنا وحال ق ف — والذي فيه ك ،
وبه ق ف — (١٢) صورتها ق ف — وتخيلناه منها : سقط ك — منها : سقط ق ف —
هذا : سقط ك — ومحله : سقط ق ف — (١٣) وجلالته هذا ك — علينا : سقط ل —
مرتبته ق ف — (١٥) بل فنرجم ق ف ، ثم نرجع ك — ونعتبرها به : سقط ق ف — عليه فيها ك — عن امضائه ل — (١٦) عند إيقافه ل

والحائد به عن سَنَنه ومحجته وقصده واستقامته ، والمانع من أن يصيب به العاقل رشده وما فيه صلاح عواقب أمره ، بل نروضه ونذلله ونحمِله ونحبُره على الوقوف عند أمره ونهيه . فإنّا إذا فعلنا ذلك صفا لنا غاية صفائه وأضاء لنا غاية واضاء تنا غاية وأضاء لنا غاية وأضاء لنا غاية وأضاء لنا غاية وصاءته وبلغ بنا نهاية قصد بلوغنا به ، وكنّا سعداء بماوهب الله لنا منه ومن علينا به "

(۱) من: سقط ل — (۲) عواقبه في اموره ق ف — (۳) واضى لنا ق ف — (٤) نهاية قصدنا بلوغنا به ك ، غاية ما قصد بلوغنا به ق ف — بما وهب لنا ل — به علينا ق ف — لنا ومن علمنا به منه ل

\* قال الكرماني فيالفول الثالث من الباب الأول من كتابه بعد إبراده قول الرازي بنصه: فنقول لما كان المحبو لنا من العقل الذي هو أعظم نعم الله عندنا وبه ننال من منافع.دنيانا وآخرتنا غاية ما لنا أن نناله...ولولاه لكنا كالمهائم والمحانين، الحقيق مأن يكون عا له ممدوحاً ، وياباً للركات والرحمة لنا مفتوحاً ، واليه فصل الخطاب لا نخلو في كونه « ما هو » أن يكون إما حسمنا ، أو ما كان لجسمنا كمالًا به نحن نوع من الحيوان وهو نفسنا ، أو هو غيرنا وبه تتعلق مصالحنا ، وبطل أن يكون جسمنا ببطلان كونه قادراً على حركة بذاته فضلاً عن إحاطة علم ومعرفة ، وبطل أيضا أن يكون ما كان لجسمنا كمالاً ببطلان كونه في وحوده عالماً بالامور الموصّوف بها العقل وخالياً من المعارف التي تعدو ما به يصحّ كونه نوعاً من الحيوان ... ثبت أنه غيرنا الذي به يتعلق كمالنا ، ولم يكن غيراً يفيد العلم ويعلم وبه وبتعليمه نكون علماء وعقلاء غير من يكون نبياً مؤيداً في نفسه بأنوار الملكوت متوجاً بتاج العزة والجبروت حائزاً بذلك رتبة الكمال فصار عقلاً كاملاً به ننال ونبلغ منافعنا في دنيانا وآخرتنا ... صح وثبت أن العقل المحبو لنا الذي هو أعظم نعم الله عندنا المستحق لأن يكون عا له ممدوحاً وباباً للبركات والرحمة لنا مفتوحاً لا عقولنا بكون كونها حياة طبيعية ناقصة عن كالها محتاجة إلى ما به تصير عقلاً كاملاً فاعلاً في غيره كالاً ... بل عقول الأنبياء لكونهم هم المؤيدون من السهاء ، المصطفون من عالم النفس والاحياء ، المخصوصون منها بالكرامة ، الممنوحون في عالم النفس شرف الامامة ، المبلغون رتبة الكمال للتعليم والإكمال، الكاثنون بكمالهم كالاً لأنفسنا في كونها حيواناً إلهياً كما كانت أنفسنا كالاً لأحــامنا في كونها حيواناً طبيعياً ... وإذا كان القول على عفولنا عا هو صفة لعقول الأنبياء صلوات الله عليهم ضلالاً عن الحق فقد ظهر الخطأ في قول مِن يرى ويعتقد أن العقل المحبو لنا ... هو عقولنا ... وإذا بطلت المارضة وثبت ما أوحيته الحكمة من كون من يقبل أنوار القدس من عالم النفس نفساً واحدة ا مى العقل الواحب عليه تفخيم أمره وإعلاء ذكره وقبول قوله والاقتداء بسنته وفعله فقد ثبتت النبوة المنطوية فما أورده صاحب الكتاب في مقالته والحمد لله رب العالمين

#### الفصل الثانى

## فى قمع الهوى وردعه وجملة من رأى فلاطن الحكيم "

م أمّا على أثر ذلك فإنّا قائلون فى الطبّ الروحانى الذى غايته إصلاح أخلاق النفس وموجز ون غاية الإيجاز. والقصد والمبادرة إلى التعلق بالنكت والعيون والمعانى التى هى أصول جملة هذا الغرض كله. فنقول: إنا قد صدّرنا وقدّمنا من وغظ ذكر | العقلوالهوى مارأينا أنه لجملة هذا الغرض كله بمنزلة المبدأ ، ونحن متبعوه من أصول هذا الشأن بأجلها وأشرفها

فنقول: إن أشرف الأصول وأجلها وأعونها على بلوغ غرض كتابنا هذا قع الهوى ومخالفة ما يدعو اليه الطباع فى أكثر الأحوال وتمرين النفس على ذلك وتدريجها إليه ، فإن أول فضل الناس على البهائم هو هذا ، أعنى ملكة الإرادة وإطلاق الفعل بعد الروية . وذلك أن البهائم غير المؤدّبة واقفة عند ما يدعوها اليه الطباع عاملة به غير متنعة منه ولا مرويّة فيه . فإنك لا تجد بهيمة غير مؤدّبة تمسك عن أن تروث أو تتناول ما تغتذى به مع حضوره وحاجتها إليه ، كما تجد الإنسان يترك ذلك ويقهر طباعه عليه لمعان عقلية تدعوه إلى ذلك ، بل تأتى منها ما يبعثها عليه الطباع غير متنعة منه ولا مختارة عليه . وهذا المقدار ونحوه من الفضل على البهيمة فى زم الطبع هو لا كثر الناس وإن كان ذلك تأديبا وتعليماً ،

<sup>(</sup>۲) فی ردع الهوی وقعه ف ق -- وجملة ... الحکیم: سقط ل (ك) -- افلاطون ف ق -- (٤) والعیون ل: سقط ف ق ك -- (٥) صدرنا: وصفنا ك -- (١) كله: سقط ف ق -- (٨) و تقول ف ق -- ان اجل الاصول وأشرفها ف ق -- (١١) الفیر ل -- غیر موذیة ف ق -- تدعوا الیه ف ق -- (١٤) علیه: سقط ف ق -- تدعوا ف ق -- الطبع: الهوی و ف ق -- (١٥) منه: سقط ك -- (١٦) زم ك: ذم ل ف ق -- الطبع: الهوی و (الطبع) ، علی هامش ك

<sup>\*</sup> ورد ذكر أكثر هذا الفصل في القول الرابع من الباب الأول من كتاب الأقوال الذهبية للسكر ماني

2٤ و

إلاّ أنه عام شامل وقريب واضح يعتاده الطفل وينشأ عليه ، ولا يُحتاج إلى الـكلام فيه ، عنى أن قى ذلك بين الأمم تفاضكاً كثيراً وبوناً بعيداً . وأمّا البلوغ من هذه الفضيلة أقصى ما يتهيأ فى طباع الإنسان فلا يكاد يكمله إلا الرجل الفيلسوف الفاضل " . وبمقدار فضل العوام من الناس على البهائم فى زم الطبع والملكة المهوى ينبغى أن يكون فضل هذا الرجل على العوام . ومن هاهنا نعلم أن من أراد أن يزين نفسه بهذه الزينة ويكمل لها هذه الفضيلة فقد رام أمراً صعباً شديداً ويحتاج أن الغيم يوطن نفسه على مجاهدة الهوى ومجادلته ومخالفته . ولأن بين الناس فى طباعهم اختلافاً كثيراً وبوناً بعيداً صار يسهل أو يعسر على البعض دون البعض منهم اكتساب بعض الفضائل دون بعض واطراح بعض الرذائل دون بعض . وأنا الكتساب بغض الفضائل دون بعض واطراح بعض الرذائل دون بعض . وأنا مبتدئ بذكر كيفية اكتساب هذه الفضيلة — أعنى قمع الهوى ومخالفته — إذ كانت أجل هذه الفضائل وأشرفها وكان محتها من جملة هذا الغرض كله على الاسطقس التالى للمبدأ

فأقول: إنّ الهوى والطباع | يدعوان أبداً إلى اتباع اللذّات الحاضرة وإيثارها من غير فكر ولا رويّـة في عاقبة ويحتّان عليه ويُعجلان إليه، وإن كان جالباً

(۲) يين الامم فى ذلك ل — (٤) من الناس: سقط ف ق — ذم ل ف ق — (٥) يعلم ك بيلم ك بين الامم فى ذلك ل — (٤) من الناس: سقط ف ق ، (٧) ومجادلته: سقط ف ق ، ومجالدته ك على الهامش — ومحالفته: سقط ك — فى طبائعهم ل — (٩) بعض هذه الفضائل ل — (٩) جلة: سقط ف ق — (١٢) الثانى للمبدء ك ، التالى للمبتدأ ف ق — (١٣) ابدأ: سقط ل — (١٤) عله: سقط ف ق ك

<sup>\*</sup> قال الكرمانى فى انتهاء القول الرابع من الباب الأول لكتابه: فنقول إن الفيلسوف الذى ذكره وعلق قع هواه بذاته هو من البشر ، والبشر فمن نفس وجسم ... فن أين يكون للفيلسوف استكمال الفضيلة المرهون وجودها بالباعث من خارجها والمؤاخذ لها ، ام كيف يتهيأ لنفسه أن تقمع هواها بذاتها وهى خالية مما يكون انبعاثها عنه فيه ، وهل قوله ذلك إلا قول صادر عن غير يان . ولا بعد الحق إلا الضلال ، ولا بعد الصدق إلا الكذب والمحال

للألم من بعد ومانعاً من اللذَّة ما هو أضعافٌ لِما تقدَّم منها . وذلك أنهما لا يريان إلاّ حالتهما في الذي هما فيه لا غير ، وليس بهما إلاّ اطّراح الألم المؤذي عنهما ٣ وقتَهما ذلك ،كإيثار الطفل الرَّمد حكَّ عينه وأكلَّ التمر واللعبِّ في الشمس. ومن أجل ذلك محق على العاقل أن يردعهما ويقمعهما ولا يُطلقهما إلاّ بعد التثبُّت والنظر فيما يُعقبانه ويمثلَ ذلك ويزنَه ثم يتبع َ الأرجم لثلاً يألم من حيث ظن أنه يلتذ وبخسر من حيث ظن أنه يربح. فإن دخلت عليه من هذا التمثيل والموازنة شبهة لم يُطلق الشهوة لكن يقم على ردعها ومنعها. وذلك أنه لا يأمن أن يكون في إطلاقها من سوء العاقبة ما يكون إيلامه واحتمال مؤونته أكثر من احتمال مؤونة الصبر على قعما أضعافاً مضاعَفةً ، فالحزم إذاً في منعما . و إن تكافأت عنده المؤونتان أقام أيضاً على ردعها ، وذلك أنَّ المرارة المتجرَّعة ، أهون وأيسر من المنتظرة التي لابد من تجرُّعها على الأمر الاكثر . وليس ١٢ يكتفي بهذا فقط بل قد ينبغي أن يقمع هواه في كثير من الأحوال - وإن لم ير لذلك عاقبةً مكروهةً ــ ليمرّن نفسه وبروضها على احتمال ذلك واعتياده فيكون ذلك علما عند العواقب الرديَّة أسهل ،ولئلا تتمكن الشهوات منه وتتسلُّط عليه . فإنَّ الله عن التمكن في نفس الطبيعة والجبلة ما لا يحتاج أن يُزاد فضل تمكن بالعادة أيضاً فيصير بحال لا مكن مقاومتُها بتَّةً \* . وينبغيأن تعلمأن المؤثرين للشهوَّات المدمنين لها المنهمكين فيها يصيرون منها إلى حالة لا يلتذونها ولا يستطيعون مع ذلك

<sup>(</sup>٢) في وقتهما الذي هما فيه ك — (٣) وقتهما ذلك: سقط ف ق — الرمد: سقط ف ق —

لحك عينيه ك ، يحك عينه الرمدة ف ق - التمرة ف ق - (٦) يظن ف ق ك (مرتين) -

ولا يخسر ك — (٨) من أن يكون ف — (١٠) تـكافت ف ق — (١١) في الأمر ل —

<sup>(</sup>١٢) قد: سقط ك - احواله ل - (١٤) عند ما يرى له فيها من العواقب الردية ف ق -

<sup>(</sup>١٥) أن يرى فضل ف ق — (١٦) البتة ك — المدمنين عليها المتمكنين فيها ف ق — (١٥) يصعرون فيها ف ق

انتهت إلى هنا رواية الكرماني ويوجد في إثرها ما يلي : هذا فس قوله ، وما يعدو

تركها . فإن المدمنين لغشيان النساء وشرب الخور والسماع — على أنها من أقوى الشهوات وأوكدها غرزاً في الطباع — لا يلتذونها التذاذ غير المدمنين لها لانها تصير " عندهم بمنزلة حالة كلذى حالة عنده ، أعنى المألوفة المعتادة ، ولا يتهيئا " لهم الإفلاع عنها لا نها قد صارت عندهم بمنزلة الشئ الاضطراري في العيش لا بمنزلة ما هو فضل و تترقُّف . إ ويدخل عليهم من أجلها التقصير في دينهم ودنياهم حتى يُضطروا إلى استعال صنوف الجيل واكتساب الا موال بالتغرير تالنفس وطرحها في المهالك ، فإذا هم قد شقوا \* من حيث قدروا السعادة واغتموا من حيث قدروا اللذة . وما أشبههم في هذا الموضع من حيث قدروا الفرح وأليموا من حيث قدروا اللذة . وما أشبههم في هذا الموضع بالحاطب على نفسه الساعي في هلاكها ، كالحيوان المخدوعة بما يُنصب لها في المصايدها ، حتى إذا حصلت في المصيدة لم تنل ما خُدعت به ولا أطاقت التخلُّص ممّا وقعت فيه ، وهذا المقدار من قع الشهوات مقنع ، وهو أن يُطلَق

<sup>(</sup>۱) على غشيان ف ق - على انهما ف -- (٥) وشرف ف -- النقص في دينهم ل -- (٩) كالحيوانات ل ف (٩) كالحيوانات ل ف

ما يكون صحيحاً وحساً من قول لولا نداؤه ببطلان كون ما أوجبه من الطب طباً وباستمرار الخطأ في تعليق قع الهوى بالنفس وإيجاب اكتفائها فيه اكتباباً للفضيلة بذاتها ... إنه لما كانت النفس قد جعلت لجسمها كالاً به يكون نوعاً من الحيوان وكان كونها في وجودها لجسمها كالاً لأن تمكون في فعلها دائرة عليه كأخواتها من أنواع الحيوان حفظاً له وقياماً بمصلحته ... كان الامتناع منها أن تفعل ما يضاد هواها ويوجبه اختيارها قائماً وبطلان وجود فعل منها لا تهواه تابناً ... فتعليق قع النفس هواها بذاتها المعتنع كونه منها إلا بباعث من خارجها ترغيباً وترهيباً خطأ كبير وضلال بعيد . وإذا كان قوله في الطب الروحاني باطلاً والحلطاً في تعليق قع الهوى بالنفس مستمراً جارياً فكلامه الذي أورده ليس بطب ولا كتابه بمرتع النفس ولا بأب ، وله قلنا إنه في الطب الجسماني كفصن مائس خضر وفي طبه الروحاني كجلد خائس قذر. — وأما بقية فصل الكتاب الى ص ٢٤ س ٣ ( « وهذا براه » ) فقد لحصه الكرماني دون إبراده بنصه.

<sup>\*</sup> سقطت هنا ورقة من نسخة ق وتستأنف روايتها ص ٢٤ س ١٤ ( « والمنكح » )

<sup>\*</sup> سقطت هنا عدة ورقات في نسخة ف ولا تستأنف روايتها إلا في الفصل السابع منالكتاب

منها ما عُلُم أنَّ عاقبته لا تجلب أَلَمَا ولا ضَرَرا دنيائيًّا موازياً للذَّة المُصَابة منها فضلاً عمَّا تجلب ممَّا يُوفى ويرجم على اللذة التي أصيبت في صدرها . وهذا ٣ راه " ويقول به ويوجب حمل النفس عليه مَن كان من الفلاسفة لا يرى أنَّ للنفس وجوداً بذاتها ، و يرى أنها تفسد بفساد الجسم الذى هي فيه . فأمَّا مَن يرى أنَّ للنفس أنيَّةً وذاتاً مَا قائمة بنفسها وأنها تُستعمل الجسم الذي لها بمنزلة الأداة والآلة وأنها لا تفسد بفساده فيرتقون من زمَّ الطباع ومجاهدة الهوى ومخالفته إلى ما هو أكثر من هذاكثيراً جدًّا ، ويرذلون ويستنقصون المنقادينله والمائلين معه تنقُّصاً شــديداً ويحلّونهم محلِّ البهائم، ويرون أنّ لهم ــ في اتباع الهوى و إيثاره والميل مع اللذّات والحبّ لها والأسف على ما فأت منها وإيلام الحيوان لبلوغها ونيلها \_ عواقب سوم بعد مفارقة النفس للجسد يكثر ويطول لها ألمها وأسفها وحسرتها . وقد يستدل هؤلا. من نفس هيئة الإنسان على ١٢ أنه لم يتهيّأ للشغل باللذّات والشهوات بل لاستعال الفكر والرويّة من تقصيره فى ذلك عن الحيوان غير الناطق. وذلك أنّ الهيمة الواحدة تُصيب من لذَّة المأكل \* والمنكح ما لا يصيبه ولا يقدر عليه عدد كثير من الناس. فأمّا حالها فى سقوط الهم والفكر عنها وهناءة عيشها وطيبها بذلك فحالة لا يصيب الإنسان ولا يقدر على مثلها بتَّةً ، وذلك أنها من هذا المعنى في الغابة والنهاية . فإنَّا نرى الهيمة "

<sup>(</sup>٢) مما ، صححنا : ما ل — (٥) للنفس ك : النفس ل — وذواتا قائمة ك — (٦) ذم ل — (٧) ومنالبته ك — من ذلك ك — (٩) مع ك : الى ل — ما : سقط ل — (١٠) الجسد ك — تكثر ل — (١٠) وحسراتها ك — (١٠) للشغل بالشهوات ك — من ك : في ل — (١٣) الغيرل — (١٤) عدد: سقط ك — (١٥) السقوط للهمق — وطيبه ل ، وطيبته ق — نابا من الم م

بذلك : سقط ق -- لا يصيبها ل -- (١٦) البتة ك ، سقط ق -- في هذا ل

ه من هنا تستأنف رواية ك

<sup>\*</sup> من هنا استأنفت رواية ق بعد سقط ورقة من النــخة

قد حضر وقت ذبحها وهي منهه كه مقبلة على مأكاما ومشربها . | قالوا : فلوكانت ٧٤و إصابة الشهوات والميلُ مع دواعي الطباع هو الأفضلَ لم يكن يُبَخُّسه الإنسان ويَعَطاه ما هو أخسّ منه من الحيوان. وفي نخس الانسان وهو أفضل الحيوان ٣ المائت حظَّة من هذه الأشياء وتوفُّر الحظَّ له من الروّية والفكر ما يُعلم منه أن الأفضل له استعمال النطق وتزكيته لا الاستعباد والانقياد لدواعي الطباع. قالوا: ولأن كان الفضل في إصابة اللذَّات والشهوات ليكونن مَن له الطباع ٦ المتهيِّ لذلك أفضل ممن ليس له ذلك ، فإن كان كذلك فالثيران والحير أفضل من الناس لا بل ومن الحبوان غير المائت كله ومن البارئ عز وجّل إذ ليس بذى لذَّة ولا شهوة . قالوا : ولعلَّ بعض الناس ممَّن لا رياضة له ولا يروِّى ٩ ولا يفكر في أمثال هذه المعانى لا يُسلِّم لنا أنّ الهائم تصيب من اللذّة أكثر ممَّا يصيبه الناس . ويحتج علينا بمَلِكِ مَا ظفر بعدو منازع ثم جلس من وقته ذلك للهو واحتشد في إظهار جميع زينته وهيئته حتى بلغ من ذلك غاية ما يمكن ١٢ الناسَ بلوغُه ، فيقول أين التذاذ البهيمة من التذاذ هذا وهل له عنده مقدار وله إليه نسبة ؟ فليعلم قائل هذا أنَّ كمال اللذَّة ونقصانها ليس يكون بالإضافة من بعضها إلى بعض بل بالإضافة إلى مقدار الحاجة إلها . فإنّ مَن لا يُصلِح حالَه إلا ال أَلْفُ دينار إن أُعطِى منها تسع مائة وتسعة وتسعين ديناراً لم يتم له صلاح حاله تلك . ومَن كان يُصلح حالَه الدينارُ الواحد يتم له صلاحُ حالته بإصابة ذلك

<sup>(</sup>۱) قالوا: سقط ق — (۳) ويعطى ق — من هو ل — ما هو افضل من الحيوان ق — (٤) له ك: منه ل، سقط ق — و ركسه ك ق — (٥) لا استعال الانتياد ك — (٦) كانت الفضيلة ك — (٧) المتهيئة ل — وان ك — (٨) من الناس: سقط ق — إذ كان ليس ك — قالوا: سقط ق — (٩) ولم يرو و لم ك — (١١) بملك ظفر بامر من منازع ق — ك — قالوا: سقط ق — (١١) او له اليه ق ، واليه ل — باضافة ك — (١٥) لم يصلح ل — (١٦) صلاح لحالته تلك ك — (١٧) يصلح حالته ك — تم حالته وصلاحها ق

الدينار الواحد ، على أنَّ الأوَّل قد أُعطِيَّ أضعاف هذا فلم يكمل له صلاح حالته . والهيمة إذا تَوَفَّر علمها ما يدعوها إليه الطباع كمل وتمّ التذاذها بذلك ، ولا يضرها ولا يؤلمها فوت ما وراء ذلك إذ كان لا يخطر لها بيال بتةً. على أنّ للهيمة فضل اللذة أبداً على كل حال . وذلك أنه ليس أحد من الناس يقدر أن يبلغ كل أمانيه وشهواته ، لأنَّ نفسه لمَّا كانت نفساً مفكرةً مروِّيةً متصوِّرةً للغائب عنه وكان في طباعها أن لا تكون لذي حال حالة إلا و تكون حالتها هي الافضل ، لا تخلو ٤٧ في حالة من الاحوال من التشوُّق والتطلُّع إلى ما لم تَحْوِه والحَوف | والإشفاق على ما قد حوته ، فلا تزال لذلك في نقص من لذَّتها وشهوتها . فإنَّ إنساناً لو ملك ١ نصف الأرض لنازعته نفسه إلى ما بقي منها وأشفقت وخافت من تفلَّت ما حصل له منهـا ، ولو مـلك الأرض بأسرهـا لتمنَّى دوام الصحة والخلود وتطلُّعت نفسه إلى علم خبر جميع ما في السموات والأرضين . ولقد بلغني عن ١٢ بعض الملوك الكبار الانفس أنه ذُكر عنده ذات يوم الجنة وعظم ما فهما من النعيم مع الخلود ، فقال أمَّا أنا فإنِّي أتنغص هذا النعيم وأستمرَّه إذا فكرت بَأَنِّى مَنزَّلَ فَهَا مَنزلة المُفَصَّل عليه المُحسِّن إليه . فمتى يتم َّ التذاذ هذا واغتباطه ۱۰ بما هوفیه ، وهل المغتبط عند نفسه إلا الهائم ومن جرى مجراها ؟ كما قال الشاعر وهل يَنْعَمَنُ إلا سعيد مخلَّد قليل الهموم ما يبيت بأوجال وهـذه العصالة من المتفلسفة تـترقّى من زمّ الهوى ومخالفته بـل من إهانته

<sup>(</sup>۲) تدعوها ل — (۳) اذكانت ك — البتة ق ، سقط ك — (٤) أبدا : سقط ل — (٥) عنها ق — (١) حال حال بتة ل — (٧) التطلع والنشوق على ق — وخوف وإشفاق ك (ق) — (٨) كذلك ق ، كذلك لذلك ك — لذاتها وشهواتها ق — (٩) نصف الدنيا ق — (١١) وتطلعت : ونازعته ل — خبر : سقط ق — في الارض والسباء ق — (١٢) ذكرت له وعنده ق — (١٣) أبغض ل — (١٤) الالتذاذ لهذا والاغتباط لما هو فيه ق — (١٥) كا ... باوجال : سقط ق — (١٧) ذم ل ق

وإماتته إلى أمر عظيم جداً ، حتى إنها لا تنال من المأكل والمشرب إلا قوتاً وبُلغة ولا تقتنى مالا ولا عقاراً ولا داراً . وربما أقدم الموغل منهم فى هذا الرأى على اعتزال الناس والتخلّ منهم ولزوم المواضع الغامرة . وبهذا ونحوه يحتجون الصحة رأيهم من الأشياء الحاضرة المشاهدة . فأما ما يحتجون به له من أحوال النفس بعد مفارقتها للبدن فإن الكلام فيه يجاوز مقدار هذا الكتاب فى شرفه وفى طوله وفى عرضه . أمّا فى شرفه فإنه يبحث فيه عن النفس ما هى ولم هى المما مع الجسم ولم تفارقه وما تكون حالها بعد مفارقته ، وأمّا فى طوله فلأن كل واحد من هذه البحوث يحتاج فى تعبيره وحكايته إلى أضعاف أضعاف ما فى هذا الكتاب من الكلام ، وأمّا فى عرضه فلأن قصد هذه المباحث هو إلى صلاح حال النفس بعد مفارقتها للجسد وإن كان قد يعرض فيه باشتراك الكلام أكثر اصلاح الأخلاق . ولا بأس أن نحكى منه جملة وجيزة من غير أن نتلبس فيه باحتجاج لهم أو عليهم ، ونقصد منه خاصة للمعانى التى نظن أنها تُعين على بلوغ المحتجاج لهم أو عليهم ، ونقصد منه خاصة للمعانى التى نظن أنها تُعين على بلوغ المحتوث كتانا هذا وتقوًى علمه

فنقول: إنّ فلاطن شيخ الفلاسفه وعظيمها يرى أنّ فى الإنسان | ثلاث مع و أنفس يسمّى إحداها النفس الناطقة والإلهيّة والأخرى يسميّها النفس النفس الغضبيّــة والحيوانيّة والاخرى يسميّها النفس النباتيّة والناميــة والشهوانيّة \* . ويرى أنّ النفسين الحيوانيّة والنباتيّة إنما كوّنتا من أجل

<sup>(</sup>۱) والمثارب ك — (۲) ولا دارا : سقط ك — (۳) الاعتزال من ق — الغامرة من الارض ك — وبلزوم هذا ونحوه ق — (٤) فى الاشياء ق — له : سقط ك — (٦) وطوله وعرضه ق — (٧) مفارقتها ك ، المفارقة ق --- (٨) أضعاف : سقط ق — (٩) إصلاح ك ق — (١٠) يعرض منه ل ، تقدم منه ك --- باسترسال الكلام ق --- (١) نلبس ل — (١٢) منها ق ، فيها ك — بلوغ : سقط ل -- (١٤) افلاطوز ك --- التفليفة ك ، الفليفة ق --- (١٧) أن النفس ك ق --- النباتية والغضبية ل

<sup>\*</sup> قال الكرماني في القول الخامس من الباب الأول عند نقده لكلام الرازي: وإذا كان

النفس الناطقة . أمّا النباتية فلتغذو الجسم الذي هو للنفس الناطقة بمنزلة آلة وأداة إذ ليس هو من جوهر ببلق غير متحلّل بل من جوهر سيال متحلّل ، وكان كل متحلّل لا يبقى إلا بأن يخلف فيه بدلاً بمّا تحلّل منه . فأمّا الغضبية فلتستعين بها النفس الناطقة على قمع النفس الشهوانية ومنعها من أن تشغل النفس الناطقة بكثرة شهواتها عن استعال نطقها الذي إذا استعملته لمن تشغل كان في ذلك تخلّصها من الجسم المشتبكة به . وليس لهانين النفسين – أعنى النباتية والغضبية — عنده جوهرخاص يبقى بعد فساد الجسم بحوهر النفس الناطقة ، بل إحداهما وهي الغضبية هي جملة مزاج القلب والأخرى وهي الشهوانية هي النفس الناطقة . والمختذاء والنمو والنشوء للإنسان من الكبد ، والحرارة وحركة النفس الناطقة . والاغتذاء والنمو والنشوء للإنسان من الكبد ، والحرارة وحركة النبض من القلب . وأمّا الحس والحركة الإراديّة والتخيُّل والفكر والذكر النبض من القلب . وأمّا الحس والحركة الإراديّة والتخيُّل والفكر والذكر

<sup>(</sup>۱) البدن ك — (۲) اداة وآلة ك — غير متحلل : سقط ك — (۳) بدل ل — (٤) فأما النفس الغضبية ق — (٦) من الجسد ق — (٩) واداة : سقط ك ق — (١١) والارادة ق — (١٢) ذلك له ومن خاصته ق

كذلك فليس (أى كلامه في هذا الفصل) بطب ولا ما أورده حكاية عن قول افلاطون إن للانسان أنضاً ثلاثاً ناطقة وغضبية ونامية الكائن سقيماً وخطأ من الآراء والأقوال بكون النامية الشهوانية والفضبية الحيوانية والناطقة الالهية أسماء لأفعال صادرة عن فاعل واحد، قياماً عاله جعل كالا للشخص يستحق بكل فعل منها اسماً ، فاذا فعل بآلات التغذية وتعويض البدن عما يتحلل منه قيل إنه النامية ، وإذا فعل بآلات الاحساس طلباً للملاذ والفلبة والفهر وحفظاً للشخص قيل إنه الحسية ، وإذا فعل بآلات التصور طلباً للعلوم وفضيلة الذات قيل إنه الناطقة ، كالنجار الذى تصدر عنه أفعال بآلاته ويقال إذا تقب بالمثقب إنه ثاقب وإذا نصر بالمنشار إنه ناشر وإذا نجر بالقادوم إنه نجار وهو واحد وتبطل منه هذه الأفعال إذا ترك الآلة ، وكالربان في المفينة الذى يأمر برفع الضياة وحطه وإرساء الانجر وجذبه ونزف الماء من الجمة وقذفه والغوص في الماء لمد منفذه إلى السوينة وإصلاحه ، وتبطل منه هذه الأفعال والأمر بها إذا خرج إلى البر وهو واحد

له على طريق استعال آلة وأداة ، إلا أنه أقرب الآلات والأدوات إلى هذا الفاعل. وبرى أن بحتهد الإنسان بالطبّ الجسداني وهوالطبّ المعروف، والطبِّ الروحاني -وهو الإقناع بالحجج والبراهين في تعديل أفعال هذه النفوس لئلا تقصِّر عمَّا ٣ أريدبها ولئلا تجاوزه . والتقصير في فعل النفس النباتيَّة أن لا تغذو ولا ا تُنمى ولا تُنشى ُ بالكميَّة والكيفيَّة المحتاجة إليها جملةُ الجسد ، وإفراطها أن تتعدَّى ذلك وتجاوزه حتى يخصب الجسد فوق ما يحتاج إليــــــه ويغرق في اللذات ٦ والشهوات . وتقصير فعل النفسالغضبيّة أن لا يكون عندها من الحيّة والأنفة 📗 🗚 ظ والنجدة ما مُكِّنها أن تزمَّ وتقهر النفس الشهوانيَّة في حال اشتهائها حتى تحول دونها ودون شهواتها ، وإفراطه أن يكثر فها الكبر وحُبِّ الغلبة حتى تروم ١ قهر الناس وسائر الحيوان ولا يكون لها هم إلاّ الاستعلاء والغلبة كالحالة التيكان علمها الاسكندر الملك. وتقصير فعل النفس الناطقة أن لا يخطر ببالها استغراب هذا العالم واستكباره والفكر فيه والتعجُّب منه والتطلُّع والتشوُّق إلى معرفة ١٦ جميع ما فيه وخاصّةً علم جسدها الذي هي فيه وهيئته وعاقبته بعد موته ، فإنّ مَن لم يستكبر ويستغرب هذا العالم ولم يتعجّب من هيئته ولم تتطلّع نفسه إلى معرفة جميع ما فيه ولم يهتم ويُعْنَ بتعرُّف ما تؤول إليه الحال بعد الموَّت فنصيبه ١٥ من النطق نصيب البهائم لا بل الحُفّاش والحيتان والحُشار التي لا تتفكّر ولا تتذكر البَّتة . وإفراطه أن يميل به ويستحوذ عليه الفكر ُ في هذه الأشياء ونحوها حتى لا يمكن النفس الشهوانيّة أن تنال من الغذاء وما به يصلح الجسم من النوم ١٨

<sup>(</sup>۲) فى الطب ق — وبالطب ل — (٤) عن فعل ل — (٥) ثنشأ ك ق — (٧) والانف ل — (٨) تذم ل — وتقسر وتقهر ق — (٩) بينها وبين ل — ودون إرادتها وشهوتها ق — وافراطها ك — (١٣) على علم ق — (١٤) لم يكن يستكبر ق — تطلع ك ق — (١٦) ثم لا بل ك — لا بل ... الحثار : سقط ق — الحقاش والحثار والهمج ك — (١٧) بتة ق — (١٨) وما يصلح به الجمد ك

وغيره مقدارَ ما تحتاج إليه في بقاء مزاج الدماغ على حالة الصحة ، لكن يبحث ويتطلّع ويجتهدغاية الجهد ويقدِّر بلوغ هذه المعانى والوصول إليها فى زمان أقصر ٣ من الزمان الذي لا يمكن بلوغها إلا فيه ، فيفسد حينتذ مزاج جملة الجسد حتى يقع في الو سو اس السو داويّ والمالنخو ليا ويفو ته ما طلب من حيث قدّر سرعة الظفر مه . ومرى أنَّ المدَّة التي جُعلت لـقاءهذا الجسد المتحلِّل الفاسد بالحال التي بمكن النفس الناطقة استعالها فما تحتاج إليه لصلاح أمرها بعد مفارقته ــ وهي المدّة التي منذ حين يولد الإنسان إلى أن يهرم ويذبل ــ مدّة منه فيها كل أحد ، ولو كان أبلد الناس بعد أن لا يضرب عن الفكر والنظر البتَّة ، بالتطلُّع على المعانى التي ذكرنا ١ أنها تخصّ النفس الناطقة وبأن يرذل هذا الجسدَ والعالم الجسداني البتّة ويشنأه ٤٩ و يبغضه ، ويعلم أن النفس الحسّاسة ما دامت | متعلّقة بشيء منه لم تزل في أحوال مؤذية مؤلمة من أجل تداوُ ل الكون والفساد إيّاه ، ولا يكره بل يشتاق إلى مفارقته والتخلُّص منه . وبرى أنه متى كانت مفارقة النفس الحسَّاسة للجسد الذي هي فيه وقد اكتسبت هذه المعانى واعتقدتها صارت فى عالمها ولم تشتق إلى التعلُّق بشيء من الجسم بعد ذلك البتّة ، وبقيت بذاتها حيّةً ناطقةً غير مائتة ولا آلمة ١٠ مغتبطة بموضعها ومكانها . أمَّا الحيوة والنطق فلها من ذاتها ، وأمَّا بُعدها عن الألم فلبُعدها عن الكون والفساد، وأمَّا اغتباطها بمكانها وعالمها فلتخلُّصها من مخالطة الجسم والكون في العالم الجسداني . وأنه متىكانت مفارقتها للجسد وهي ١٨ لم تكتسب هذه المعانى ولم تعرف العالم الجسداني حقَّ معرفته بل كانت تشتاق

<sup>(</sup>۱) على حالته الصحيحة ك — (۲) غاية الاجتهاد ل — (٤) والماليخوليا ك ق — (٥) قد جعلت لهمذا ق — (٧) حين: سقط ك — (٨) إلى المعانى ق — (٩) البتة: سقط ل — (١١) اياها ق — (١٣) هذا المعنى واعتقدته ق — وصارت ك ، فحصلت وصارت ق — لم تشتق ق — (١٤) الجسد ق — بقيت ك — (١٥) عن: من ق (١٦) من الكون ق — فاكتبسته من مخالطة ل

إليه وتحرص على الكون فيه لم تبرح مكانها ولم تزل متعلقة بشيء منه ، ولم تزل لله وتحرص على الكون والفساد للجسد الذي هي فيه له قراط متصلة مترادفة وهموم جمّة مؤذية \* . فهذه جملة من رأى فلاطن و مِن قبله سقر اط المتخلّى المتألّة . وبعد فلا من رأى دنيائي قطا إلا و يُوجب شيئاً من زم الهوى والشهوات ولا يُطلق إهمالها وإمراجها ، فرّم الهوى وردعه واجب في كل رأى وعند كل عاقل وفي كل دين . فليلاحظ العاقل هذه المعانى بعين عقله و يجعلها من همة وباله . وإن هو لم تكسب من هذا الكتاب أعلى الرُتَب والمنازل في هذا الباب فلا أقل من أن يتعلق ولو بأخس المنازل منه ، وهو رأى من رأى زم الهوى بمقدار ما لا يجلب يتعلق ولو بأخس المنازل منه ، وهو رأى من رأى زم الهوى بمقدار ما لا يجلب

<sup>(</sup>۱) مكانه ك — (۲) وفى هموم ق — (۳) افلاطن ق ، افلاطون ك — المتخلى عن الدنيا ك — (٤) من : سقط ك — من راء رأياً إلا ل — شيئاً من : سقط ل — (٥) فى كل راى ودين ك — (٦) فينبغى للعاقل أن يلاحظ ك ق — (٨) ولو : سقط ق — يرى ك

<sup>\*</sup> قال الكرماني في القول الحامس من الباب الأول عند تقده لكلام الرازي: وأما القول إيجابا لمكث النفس بعد مفارقة الشخص وتعلقها بشخص آخر فنقول : إن الأمر في تعلقها يجسم آخر لا نخلو إما أن يحكون من تلقاء ذاتها او من تلقاء غير يقهر ها على التعلق . فان كان تعلقها من تلقاء ذاتها فيمتنع ويبطل من وجهين أحدهما من قبل الجسم الذي تتعلق به وتتحول إليه بعد مفارقتها ما كانت فيه ، بَكُون كل حِسم إن كان ركناً من الأركان الأربعة التي هي مواد المواليد الثلثة مستغنية مادته بصورتها الفاعلة بها التي بها هو ركن عن صورة أخرى ، وإن كان نباتاً كذلك مستغنىة مادته عا لها من الصورة الفاعلة بها من الناميَّة التي بها هو نبات عن غيرها ، وإن كان معدناً او حبواناً كذلك الحال في مادة كل منهما مشغولة بصورتها الفاعلة فيها التي بها هي معدن وحيوان وامتناع وحود مادة خالية من صورة فاعلة بها فتكون صورة لهافي تعلقها بها ... وإن كان تعلقها من تلقاء غير قاهر لها على التعلق والتحول فمتنع,اطل كذلك فلا نخلو القاهر أن يكون إما حكيماً أو غير حكيم ، وإنكان غير حكيم فيكون النقل منه لاصلاح واستصلاح من الأفعال التي توحمها الحكمة وتقتضما يبطل أن يكون غير حكيم فكونه حكيماً ثات. وإذا كان حكيماً فنقله إياها إما لسلها رذيلة أو لكسما فضيلة ، ويبطل الوحهان بامتناع الامر فبهما واستحالته من قبيلهما إذا كان تقلها الى أحـــام البهائم والوحوش لو كان ممكناً ... فقد ثبت أن النفس بعد مفارقتها حسمها باقية على حال ما اكتسته بأفعالها بحسب هواها أو تقواها من غير اتصال بجثة أخرى ، وخيرها وشرها عقدار أعمالها وأفعالها على ما عليه اعتقاد الديانين التابعين للأنبياء علمهم السلام

طبرراً عاجلاً دنيائيًّا . فإنه وإن تجرّع في صدور أموره من زمّ الهوى وقعه مرارةً وبشاعةً فستُعقبه أردافها حلاوةً ولذاذةً يغتبط بها ويعظم سروره وارتياحه عندها ، مع أنّ المؤونة في احتمال مغالبة الهوى وقمع الشهوات ستخف عليه بالاعتياد و لا سيّما إذا كان ذلك على تدريج بأن يعود نفسه ويأخذها أوّلاً بمنع اليسير من الشهوات وترك بعض ما تهوى ليما يوجبه العقل والرأى ، ثم يروم من ذلك ما هو أكثر حتى يصير ذلك فيه مقارناً للخلق والعادة وتذلّ نفسه ويظ الشهوانية وتعتاد الانقياد للنفس الناطقة ، ثم يزداد | ذلك ويتأكد عند سروره بالعواقب العائدة عليه من زمّ هواه وانتفاعه برأيه وعقله وسياسة أموره بهما ومدح الناس له على ذلك واشتياقهم إلى مثل حاله "

#### الغصل الثالث

جملة ُقُدّمت قبل ذكر عوارض النفس الرديّة على انفرادها \*

أمّا وقد وطأنا لِما يأتى بعدُ من كلامنا أسَّه وذكرنا أعظم الاصول فى ذلك ممّا فيه غنّى وعليه معونة فإنّا ذاكرون من عوارض النفس الرديّة والتلسُّطف لإصلاحها ما يكون قياسًا ومثالاً لِما لم نذكره منها. ونتحرّى الإيجاز والاختصار

<sup>(</sup>۱) صدور أمره ك ، صدر اموره ق — ومنعه ك — (٤) عنده ق — (٨) من ذم الهوا ق — (١٣) عالموا ق — (١٣) ما فيه : سقط ل ق — من ذكر عوارض لك — (١٣) م المقط ق — الاقتصار ك

<sup>\*</sup> قال الكرمانى فى القول الخامس من الباب الأول من كتابه بعد إيراده للفصل الثانى من كتاب الرازى: هذا فس قوله وهو من الحسن فى معانيه ، والجودة فى مبانيه ، على أمر قويم ، وصراط فى العظة والتنبيه مستقيم ، لكنه مع كونه كذلك مما يكون طباً ذو امتناع ، والغرض فى الكتاب معدول به عنه لا يقع به انتفاع الخ. ( تتلو فى أثناء تقد الكرمانى الفصول المذكورة فى ص ٧٧ و ٣١ )

<sup>\*</sup> ورد هذا الفصل بتمامه في ابتداء القول السادس من الباب الأول من كتاب الكرماني

ما أمكن فى الكلام فيها ، إذ قد منا السبب الاعظم والعلة الكبرى التى منها نستقى وعليها نبنى جميع وجوه التلطُّف لإصلاح خُلقِ ما ردى . حتى إنه لو لم يُفرد ولا واحد منها بكلام يخصه بل أُغفِلَ ولم يُذكر بتّه لكان فى التحفُّظ توالتمسُّك بالا صل الا ول غنى وكفاية لإصلاحها ، وذلك أن جُلها تما يدعو إليه الهوى وتحمل عليه الشهوات ، وفى زم هذين وحفظهما ما يمنع التمسُّك والتخلُّق بهما . إلا أنّا على كل حال ذاكرون من ذلك ما نرى أنّ ذكره أوجب وألزم وأعون على بلوغ غرض كتابنا هذا ، وبالله نستعين

### الفصل الرابع في تمرُّف الرجل عيوب نفسه ْ

من أجل أنّ كل واحد منّا لا يمكنه منع الهوى محبّةً منه لنفسه واستصواباً واستحساناً لا فعاله ، وأن ينظر بعين العقل\* الخالصة المحضة إلى خلائقه وسيرته — لا يكاد يستبين ما فيه من المعايب والضرائب الذميمة ، ومتى لم يستبن ذلك ١٠ فيعرفه لم يُقَلِع عنه إذ ليس يَشعرُ به فضلاً عن أن يستقبحه × ويعمل فى الإقلاع

<sup>(</sup>۱) إذ قدقدمت ق — (۲) التلطف بخلق ق — (٥) ذم ل ق — التخلق والتمسك ل — (٦) كل : سقط ل ق — (٧) وبالله التوفيق وإياه نسأل السداد والصواب ك — (١٠) من أجل : سقط ك — (١١) وسيره ك — (١٢) وأنه لا يكاد يتبين ك — وأنه متى لم يتبين ذلك ولم يعرفه ك — (١٣) يشعر به ك : يستغربه ل

<sup>\*</sup> ورد ابتداء هذا الفصل (حتى «عاقل» ص ٣٤ س١) فى القول السادس من الباب الأول منكتاب الكرمانى . أما باقى الفصل فقد أورده الكرماتى ملخصاً فحسب

<sup>\*</sup> سقطت هاهنا بعض صفحات ( إلى س ٣٨ س ٤ ) من نسخة ق

<sup>×</sup> قال الكرمانى فى القول السادس من الباب الأول لكتابه: وقوله « ولينظر بعين العقل ... فضلا عن أن يستقبحه » فناد عليه باختلال مسالك نحلته . فن المعلوم أن النفس إذ كانت مقبلة على الأفعال التي تمهواها وتستحسنها فن أين لها أن تنظر بعين العقل الحالصة المحضة التي

90+

عنه فينبغى أن يُسند الرجل أمره فى هذا إلى رجل عاقل كثير اللزوم له والكون معه ، ويسأله ويضرع إليه ويؤكّد عليه أن يُخبره بكل ما يعرفه فيه من المعايب ، ويُعلمه أن ذلك أحب الأشياء إليه وأوقعها عنده ، وأنّ المنة عليه منه تعظم فى ذلك والشكر يكثر ، ويسأله أن لا يستحييه فى ذلك ولا يجامله ، ويُعلمه أنه متى تساهل وضجع فى شىء منه فقد أساء إليه وغشه واستوجب منه اللائمة عليه ". فإذا أخذ | الرجل المشرف يُخبره ويُعلمه ما فيه وما ظهر وبان له منه لم يُظهر له اغتماماً ولا استخزاء ، بل أظهرله سروراً بما يستمع وتشوُّقاً إلى ما لم يستمع منه . فإن رآه فى حال ما قد كتمه شيئاً استحياء منه أو قصر فى العبارة عن تقبيح ذلك فإن رآه فى حال ما قد كتمه شيئاً استحياء منه أو قصر فى العبارة عن تقبيح ذلك الموسريح وإعلامه ما يراه على وجهه . فإن وجده فى حال أخرى قد زاد

(۱) وأنه ينبغى ك — الرجل: سقط ك — في هذا: سقط ك — (۷) استخزاء، صححنا: الجزاء ل

لو كانت لها لكانت لا تتبع هواها ، وهل ذلك إلا كلام صادر عن غير بيان . وقوله « إنه ينبغى أن يسند أمره إلى رجل عاقل يعرّفه ما فيه من المعايب والمذام ويترّم له المنة على ذلك » قول موجب ما أوجبناه من حاجة النفس إلى المعلم المسدد المؤاخذ بحقائق التعليم الذى أنكر أولاً أن يكون فى عالم النفس من جهة الله تعالى من يعلم ويعرّف ، ويقرّ به الآن بقوله . وإذا كان الأمر على ما أوجبناه فلا فائدة فياكتبه

<sup>\*</sup> قال الكرمانى: والذى ذكره فى هذا الفصل ليس يتعلق بطب ولا ما أوجبه باسناد المرء أمره فى معرفة معايبه ومذامه إلى غير يعرّفه إياها من حصول العلم بكاف فى برآةالذات منها ، مع كونه غير فاعل إلا مايزداد به عيباً ، كالعليل المزمن المستسقى الذى لا يطلب إلا الا كل الذى يزداد به علة . وما ينفع هذا العليل قول طبيب له اعلم أن هذه علة خبيثة صعبة مزمنة غير مفارقة إلا بالعناء والحية من غير أن يحفظه من خارجه ولا يكله إلى نفسه ويمنعه عن الأكل ويلزمه شربة الأدوية المكروهة إليه أن يشربها ويعزم عليه أن يقتصر عليها . وإذا كان ذلك كذلك فلا فائدة فى تعريف معرّف غيره معايبه وهى التي يهواها ويستحسنها ويميل إليها

وأسرف فى تقبيح شى، رآه منه وتهجينه لم يغضبه ذلك بل حمده عليه وأظهر له بشراً وسروراً بما رآه منه . وينبغى أن يجدِّد سؤال هذا المشرف عليه حالاً بعد حال . فإنّ الاخلاق والضرائب الردية قد تحدث بعد أن لم تكن . وينبغى الن يستخبر ويتحسّ ما يقول فيه جيرانه ومعاملوه وإخوانه وبما ذا يمدحونه وبما ذا يعيبونه ، فإنّ الرجل إذا سلك فى هذا المعنى هذا المسلك لم يكد يخفى عليه شى من عيوبه وإن قل وخفى . فإن اتفق له ووقع عدوُّ ومنازع نحب لإظهار المساويه ومعايبه لم يستدرك من قبله معرفة عيوبه ، بل اضطر وألجى إلى الإقلاع عنها ، إن كان بمن لنفسه عند نفسه مقدار وبمن يحب أن يكون خيراً فاضلاً . وقد كتب في هذا المعنى جالينوس كتاباً جعل رسمه « فى أنّ الاخيار ينتفعون بأعدائهم ، الخذكر فيه منافع صارت إليه من أجل عدو كان له . وكتب أيضاً « فى تعرُّف الرجل عيوب نفسه » مقالةً قد ذكرنا نحن جوامعها وجملتها هنا . وفيما ذكرنا من هذا الباب كفاية و بلاغ ، ومن استعمله لم يزل كالقيدح مقوَّماً مثقَّقاً

#### الفصل الخامس

# فى العشق والإلف وجملة الكلام فى اللذّة ْ

أمّا الرجال المذكورون الكبار الهمم والانفس فإنهم يبعدون من هذه ١٠ البليّـة من نفس طبائعهم وغرائزهم. وذلك أنه لا شيء أشدّ على أمثال هؤلاء من

<sup>(</sup>٤) ويتجسس ل — (٦) ووقع ، صححنا : او وقع ل — (١٤) وجملة الكلام في اللذة: سقط ك — (١٥) بعدون من ك

<sup>\*</sup> ورد ابتداء هذا الفصل في القول السادس من الباب الأول من كتاب الكرماني ، وقال الكرماني ، وقال الكرماني رداً على كلام أثرازي : وقوله في الفصل الحاسي في العشق وكيفية اللذة والإلف وأنه يجب الاحتراس منه بتمرين العادة بمقارقة المألوف والتجافي عنه لا منفعة فيه . وكيف تفارق النفس ما قد ألفته وتحترس منه ، وعندها أنه هو المأثور والخير المطلوب وأن الذي هي فيه هو خير لها من

التذلّل والخضوع والاستكانة وإظهار الفاقة والحاجمة واحتمال التجنى إ والاستطالة . فهم إذا فكروا فيما يلزم العثّناق من هذه المعانى نفروا منه وتصابروا وأزالوا الهوى عنه وإن بلوا به ، وكذلك الذين تلزمهم أشغال وهموم بليغة اضطرارية دنيائية أو دينية . فأمّا الخيثون من الرجال والغَزِلون والفُرّاغ والمُترَفون والمؤرّرون للشهوات الذين لا يهمهم سواها ولا يريدون من الدنيا إلا إصابتها ، ويرون فَوتها فَوتاً وأسفاً ، وما لم يقدروا عليه منها حسرة وشقاء ، فلا يكادون يتخلّصون من هذه البلية ، لا سيّما إن أكثروا النظر في قصص العُشّاق ورواية الرقيق الغزل من الشعر وسماع الشجى من الألحان والغناء . فلنقل ورواية الرقيق الغزل من الشعر وسماع الشجى من الألحان والغناء . فلنقل نغرض كتابنا هذا . ونقدّم قبل ذلك كلاماً نافعاً مُعيناً على بلوغ غرض ما مرّ من هذا الكتاب وما يأتي بعده ، و هو الكلام في اللذة

فنقول: إنّ اللذّة ليست بشئ سوى إعادة ما أخرجه المؤذى عن حالته إلى حالته الله حالته تلك التي كان عليها . كرجل خرج من موضع كنين ظليل إلى صحراء ثم سار فى شمس صيفيّة حتى مسة الحرّ ثم عاد إلى مكانه ذلك ، فإنه لا بزال يستلذّ

<sup>(</sup>۲) نفروا عنها ك — (۳) وأزالوا الهوى : سقط ل — به ل : لهوا عنه ك — الذين يثغلهم هموم بليغة ك — (٤) المختثون ك — والغزلون صححنا : والمغزلون ك ، والغزلان ل — (٦) فوتها أسفاً ل — (٨) الألحان و : سقط ك — (٩) الآن : سقط ك — (١٠) غرض : سقط ل — (١٢) إلى حالته : سقط ك — إلى صحراء : سقط ك — (١٤) يلتذ ل

غيره . وقد شهد بصحة ذلك قوله فى هذا الفصل فى معى الحنثين والغزلين من الرجال وكون من ميزهم من هذه الرذيلة كهم من حيث الطبيعة . فالنفس ما دامت فى رتبة النفسية لا ترى إلا فعل ما تهواه . وإذ كانت النفس لا تنبعت فى أفعالها من ذاتها إلا فيا يجرى هذا الحجرى من محبة معشوق ومألوف ومحسوس ونيل لذة وغلبة وقهر وسلب وتموّل وكذب ومكر وحيلة فى التوصل إلى إقامة غرض ، بحسب ما جعل إليها من عمارة جسمها وحفظه فتكون حيواناً طبيعياً ، فمتنع أن يكون منها فعل من ذاتها يخالف هذه الأمور إلا بباعث هو غيرها . وفى امتناع الأمر أن يكون إلاكذلك بطلان قوله فى غرضه المفصود

ذلك المكان حتى يعود بدنه إلى حالته الأولى "، ثم يفقد ذلك الاستلذاذ مع عَود بدنه إلى الحالة الأولى ، وتكون شدة التذاذه بهذا المكان بمقدار شدة إبلاغ الحر إليه وسرعة هذا المكان في تبريده . وبهذا المعنى حدّ الفلاسفة الطبيعيّون اللذة ، تا فإنّ حدّ اللذة عندهم هو أنها رجوع إلى الطبيعة . ولأنّ الأذى والخروج عن الطبيعة ربما حدثقليلاً قليلاً في زمان طويل ، ثم حدث بعقبه رجوع إلى الطبيعة دفعة في زمان قصير صار في مثل هذه الحال يفوتنا الحسُّ بالمؤذى ويتضاعف بيان الإحساس بالرجوع إلى الطبيعة ، فنسمى هذه الحال لذة . ويظن بها من بيان الإحساس بالرجوع إلى الطبيعة ، فنسمى هذه الحال لذة . ويظن بها من من الأذى . وليست الحال على الحقيقة كذلك بل ليس يمكن أن تكون لذة بتّة ألا بمقدار ما تقدّمها من أذى الحروج عن الطبيعة . فإنه بمقدار أذى الجوع

<sup>(</sup>١) إلى الحالة ك -- (٩) ننة ، صححنا : منه ل

إلى هاهنا انتهت رواية ك وهي تستأنف ص ه ٤ ، وقال الكرماني في نقده لكلام الرازى : وقوله في هذا الفصل في اللذة « إنها ليست شيئاً سوى ... إلى الحالة الأولى » قول موجب ما هو محال ذلك بايجابه أن اللذة هي الحالة الأولى التي عاد إليها المتأذى بحر الشمس عير واجد الكائن في تلك الحالة الذي هو المستكن في الموضع الكنين الذي لم يلق حر الشمس غير واجد ما يجده الذي ممه حر الشمس وعاد إليها من اللذة . فإن من المعلوم أن الذي لم يلق حر الشمس وعاد إليها من اللذة . فإن من المعلوم أن الذي لم يلق حر الشمس ولا يجد الأذى لا يحن إلى الظل ولا يستلذ الماء البارد كما يستلذه المتأذى بالحر . وإذا كان ذلك كذلك فقد ظهر كون ما قاله إن اللذة هي تلك الحالة الأولى محالا ". ثم أوجب بقوله ما قاله أن اللذة في المنات ما هو سرمدى لا يزول ويوجد لا عن مكروه يتقدمه ، مثل لذات الآخرة الموعود بها في الجنة التي لا مكروه فيها ولا زوال لها . والذي تقوله في اللذة إنما هي مصير الذات بما كان كالا كالا متفايراً ، كلذة النفية ، وهي فيها كان محسوساً بعد وجودها زائلة بكون ما كان به كالها مفارقاً متفايراً ، كلذة النقاء الحاس بالمحسوس وزوالها بالمفارقة ، وكلذة الحبيب بالاجتماع مع المحبوب وزوالها بالمفارقة ، وكلذة الحبيب بالاجتماع مع المحبوب وزوالها على حالتها بكون ما كان كالا كل غير مفارق ولا متفاير ، كلذة النفى في تصور ما هو كمال لذاتها وبقاءها على حالتها بكون ما فيه كمالها في ذاتها باقياً غير زائل

, 01

والعطش يكون الالتذاذ بالطعام والشراب ، حتى إذا عاد الجائع والعطشان إلى حالته الأولى لم يكن شيء أبلغ في عذابه من إكراهه على تناولها | بعد أن كانا ألذ الاشياء عنده وأحبها إليه . وكذلك الحال في سائر الملاذ فإن هذا الحد بالجملة لازم لها ومحتو عليها " ، إلا أن منها ما نحتاج في تبيين ذلك منه إلى كلام أدق وألطف وأطول من هذا . وقد شرحنا هذا في مقالة كتبناها « في مائية اللذة » ، وفاهذا المقدار الذي ذكرناه هاهنا كفاية لما نحتاج إليه . وأكثر المائلين مع اللذة المنقادين لها هم الذين لم يعرفوها على الحقيقة ولم يتصوروا منها إلا الحالة الثانية ، أعنى التي من مبدأ انقضاء فعل المؤذي إلى استكمال الرجوع إلى الحالة الأولى . ومن أجل ذلك أحبوها وتمنوا أن لا يخلوا في حال منها ، ولم يعلموا أن ذلك غير ممكن لأنها حالة لا تكون ولا تُعرف إلا بعد تقدَّم الأولى لها

وأقول: إنّ اللذّة التي يتصوّرها العُشَاق وسائر مُن كلِف بشي وأغرم به — كالعُشّاق للنروُّ س والتملُّك وسائر الأمور التي يفرط ويتمكن حبّها من نفوس بعض الناس حتى لا يتمنّوا إلاّ إصابتها ولا يروا العيش إلاّ مع نيلها — عند تصوَّرهم نيل مرادهم عظيمة بجاوزة للمقدار جدًّا. وذلك أنهم إنما يتصوّرون إصابة ما المطلوب ونيله مع عظم ذلك في أنفسهم من غير أن يخطر ببالهم الحالة الأولى التي هي كالطريق والمسلك إلى نيل مطلوبهم . ولو فكروا ونظروا في وعورة هذا الطريق وخشونته وصعوبته ومخاطره ومهاويه ومهالكه لمر عليهم ما حلا وعظم

<sup>(</sup>۲) عذابه صح: غذائه لى (ولعل الاصح: إيذائه) — (٥) والطف ومع ذلك فأطول من هذا شرحنا ذلك ق — ماهية ق — (٨) التي منذا تقضى فعل ق — (٨) فى جميع الأحوال منهاولن ق — (١٠) بعد ما تقدم لها ق — (١١) العاشق ق — ق نفوس ق — (١٣) غير إصابتها ق — (١٤) مراداتهم ق — حداً: سقط ق — (١٤) لأمر ما حلال ل

<sup>🚆</sup> هنا استأنفت رواية ق بعد سقط في النسخة ( راجع ص ٣٣ س ١١ )

ما صغر عندهم في جنب ما يحتاجون إلى مقاساته ومكادحته

وإذ قد ذكرنا جملة مائية اللذّة وأوضحنا من أين غلط مَن تصوّرها محضةً بريّـةً من الألم والأذى فإنّا عائدون إلى كلامنا ومنبِّهون على مساوى هذا تا العارض أعنى العشق وخساسته

فنقول: إنَّ الْعُشَّاق يجاوزون حدَّ المائم في عدم ملكة النفس وزمَّ الهوى وفى الانقياد للشهوات. وذلك أنهم لم يرضوا أن يصيبوا هذه الشهوة ، أعنى لذَّة ت الباه ــ على أنها من أسمج الشهوات وأقبحها عند النفس الناطقة التي هي الإنسان على الحقيقة \_ من أى موضع يمكن إصابتها منه ، حتى أرادوها من موضع ما بعينه فضمُّوا شهوةً إلى شهوة وركبوا شهوةً على شهوة وانقادوا وذلُّوا للهوى ٩ ذلاًّ على ذلَّ وازدادوا له عبو ديَّـةً إلى عبو ديَّـة . | والبهيمة لا تصير من هذا الباب ١٥ظ إلى هذا الحدُّ ولا تبلغه، ولكنها تصيب منه بقدر ما لها في الطبع ممَّا تطرح به عنها ألم المؤذى المهيِّج لها عليه لا غير ، ثم تصير إلى الراحة الكاملة منه . وهؤلاء ١٦ لمّا لم يقتصروا على المقدار البهيميّ من الانقياد للطباع ، بل استعانوا بالعقل ــ الذي فضَّلهم الله به على البهائم وأعطاهم إيَّاه ليروا مساوئ الهوى ويزمُّوه ويملكوه ــــ في التسلُّق على لطيف الشهوات وخفيها والتحيُّز لها والتنوُّق فيها ، وجب عليهم ١٥٠ وحقَّ لهم ألاَّ يبلغوا منها إلى غاية ولا يصيروا منها إلى راحة ،ولا يزالوا متأذِّين إ بكثرة للبواعث عليها ومتحسِّرين على كثرة الفائت منها غيرَ مغتبطين ولا رَّاضين ﴿ لِنزوع أَنفُسُهُم عَنَهَا وَتَعَلُّقُ أَمَانِيهُم بِمَا فَوَقَهَا وَبِمَا لَا نَهَايَةً لَهُ مَنَهَا ﴿ عَا نالوه أيضاً وقدروا عليه منها

<sup>(</sup>۱) وصغر وعظمٌ عندهم ل — (٥) فنقول: سقط ق — وذم ل ق — (١٠) إلى عبودية: سقط ق — بل: ولو ل — عبودية: سقط ل — بل: ولو ل — المنزول به ماوى ق — (١٦) على البهائم: سقط ل — ليزول به ماوى ق — (١٦) وجب عليهم و: سقط ل — منها إلى: سقط ل — يزالوا متألمين لكثرة ق — (١٧) كثرة: سقط ل — (١٨) منها عا: بما ل

ونقول أيضاً: إنّ العُشاق مع طاعتهم للهوى وإيثارهم اللذة وتعبَّدهم لها يحزنون من حيث يظنّون أنهم يلذّون . يحزنون من حيث يظنّون أنهم يلذّون . وذلك أنهم لا ينالون من ملاذهم شيئاً ولا يصلون إليه إلا بعد أن يمسّهم الهم والحهد ويأخذ منهم ويبلغ إليهم . وربما لم يزالوا من ذلك في كُرب منصبة وغصص متصلة من غير نيل مطلوب بتة . والكثير منهم يصير لدوام السهر والهم وفقد الغذاء إلى الجنون والوسواس وإلى الدق والذبول ، فإذا هم قد وقعوا من حبال اللذة وشياكها في الردي والمكروه ، وأدتهم عواقبها إلى غاية الشقاء والهلكة . وأما الذين ظنّوا أنهم ينالون لذة العشق كمكر ويصيبونه بمن ملكوه وقدروا عليه فقد الذين ظنّوا أنهم ينالون لذة العشق كمكر ويصيبونه بمن ملكوه وقدروا عليه فقد ألم المؤذى الباعث عليها الداعي إلها ، ومَن ملك شيئًا وقدر عليه ضعف فيه هذا الباعث الداعي وهدأ وسكن سريعاً . وقد قيل قولاً حقًا صدقاً إنّ كل موجود علوك وكل ممنوع مطلوب

ونقول أيضاً: إنّ مفارقة المحبوب أمر لا بدّ منه اضطراراً بالموت ، وإن

سَلِمَ من سائر حوادث الدنيا وعوارضها المبدِّدة للشمل المفرِّقة بين الاحبة .

وإذا كان لا بدّ من إساغة هذه الغُصّة وتجرُّع هذه المرارة فإنّ تقديمها والراحة منها أصلح من تأخيرها والانتظار لها ، لأنّ ما لا بدّ من وقوعه متى قُدُم أُزيت مؤونة الحنوف منه مدّة تأخيره . وأيضاً فإنّ منع النفس من محبوبها قبل أن منع ستحكم حُبة ويرسخ فها ويستولى عليها أيسر وأسهل ، وأيضاً فإنّ العشق متى

<sup>(</sup>٦) محابل ق — (٧) شبكاتها ل — وأدت بهم ق — الثقوة ق — (٨) العثاق ق —

<sup>(</sup>٩) بلاغ : سقط ل — (١٠) الهم المؤذى ق — فان ملك ق — (١١) قول حق ان ق —

<sup>(</sup>١٣) وأقول إن ق -- (١٤) سائر : سقط ق — (١٦) ازيح، صححنا (راجع ص ٤١ س

١٠): زیخ ل ، ریخ منه الحوف ق

انضم إليه الإلف عسر النزوع عنه والخروج منه ، فإنَّ بليَّة الإلف ليست بدون بليّة العشق، بل لو قال قائل إنه أوكد وأبلغ منه لم يكن تُحطَّناً ، ومتى قصرت مدّة العشق وقلّ فيه لِقاء المحبوب كان أحرى أن لا يخالطه ويعاونه الإلف. ٣ والواجب في حكم العقل من هذا الباب أيضاً المبادرةُ في منع النفس وزمِّها عن العشق قبل وقوعها فيه ، وفطمها منه إذا وقعت قبل استحكامه فها . وهذه الحجة يقال إنَّ فلاطن الحكم احتج بها على تلميذٍ له بكي بحبِّ جارية فأخلُّ بمركزه من ٦ مجلس مدارس فلاطن . فأمر أن يُطلب ويؤتَى به ، فلمّا مثل بين يديه قال أخبر ني يا فلان هل تشكُّ في أنه لا بدُّ لكمن مفارقة حبَّتك هذه يوماً مَا ؟ قال مِا أَشْكَ في ذلك . فقال له فلاطن فاجعل تلك المرارة المتجرَّعة في ذلك اليوم في هذا اليوم ، • وأزحْ ما بينهما من خوف المنتظر الباقى بحاله الذى لا بدّ من مجيئه وصعوبة معالجة ذلك بعد الاستحكام وانضمام الإلف إليه وعَضْدِه له . فيقال إنّ التلبيذ قال لفلاطن إنَّ ما تقول أيها السيَّد الحكيم حقٌّ ، لكني أجِدُ انتظارى له سلوةً بمرور الآيَّام ١٣ عَنَى أَخْفٌ على . فقال له فلاطن وكيف وثقت بسلوة الآيّام ولم تَخَفُّ إلفها ، ولمَّ أمنتَ أن تأتيك الحالة المفرِّقة قبل السلوة وبعد الاستحكام، فتشتدّ بك الغُصَّةُ وتتضاعف عليك المرارة . فيقال إنّ ذلك الرجل سجد في تلك الساعة لفلاطن ١٠ وشكره ودعا له وأثنى عليه ، ولم يعاود شيئًا ممّا كان فيه ولم يَظهر منه حزن ولا شوق ، ولم يزل بعد ذلك لازماً لمجالس فلاطن غيرَ مُخلِّ بها بتَّةً . ويقال إنَّ

<sup>(</sup>۱) عنه: سقط ل — (۲) ابلغ واوكد ق — (۳) ويعاونه: سقط ق — (٦) افلاطن (كذا دائماً) ق — كان بلي ق — فاخل فكره ق — (٧) مجلس: سقط ل — (٧ — ٨) قال له يا فلان أخبرني ق — (٨) حبيبتك ق — (١٠) وأزح ، صححنا: وازع ل ق — للحال ق — مجينها ق — معالجتها ق — (١١) ذلك التلميذ ق — لافلاطن ق — (١٢) أما ما تقول ... فهو حتى ق — به سلوة من وراء الأيام ل — (١٣) عنى : سقط ل — (١٤) شوق البنة ق

فلاطن أقبل بعد فراغه من هذا الكلام على وجوه تلامذته فلامهم وعذلهم فى تركهم وإطلاقهم هذا الرجل وصرف كل همته إلى سائر أبواب الفلسفة قبل الصلاح نفسه الشهوانية وقعها وتذليلها للنفس الناطقة

٢٥ظ

ولأن قوماً رُعْناً | يعاندون ويناصبون الفلاسفة في هذا المعنى بكلام سخيف ركيك كسخافتهم وركاكتهم وهؤلاء هم الموسومون بالظرف والأدب — فإنا تذكر ما يأتون به في هذا المعنى ونقول فيه من بعده . إنّ هؤلاء القوم يقولون إنّ العشق إنما يعتاده الطبائع الرقيقة والأذهان اللطيفة ، وإنه يدعو إلى النظافة واللباقة والزينة والهيئة . ويُشيعون هذا ونحوه من كلامهم بالغزل من الشعر البليغ في هذا المعنى ، ويحتجون بمن عشق من الأدباء والشعراء والسراة والرؤساء ويتخطونهم إلى الأنبياء . ونحن نقول: إنّ رقة الطبع ولطافة والنهن وصفاءه يعرفان ويُعتبران بإشراف أصحابهما على الأمور الغامضة البعيدة والعلوم اللطيفة وتبيين الأشياء المشكلة الملتبسة واستخراج الصناعات المجدية النافعة . ونحن نجد هذه الأمور مع الفلاسفة فقط ، ونرى العشق لا يعتادهم ويعتاد اعتياداً . ونحد أيضاً من كثيراً دائماً أجلاف الأعراب والأكراد والأعلاج والأنباط . ونجد أيضاً من ونجد العشق في جملتهم أقل ممّا في جملة سائر الأم . وهذا يوجب ضدّ ما ادّعوه ، أعنى أنه يوجب أن يكون العشق إنما يعتاد أصحاب الطبائع الغليظة والأذهان أعنى أنه يوجب أن يكون العشق إنما يعتاد أصحاب الطبائع الغليظة والأذهان

١٨ البليدة ، ومَن قلّ فكره ونظره ورويته بادر إلى الهجوم على ما دعته إليه نفسه

<sup>(</sup>۱) تلامیذه ق — (۲) همة ل ج (ه) لخافتهم ق — بالظرفاء والأدباء ق — (۲) وتحول فیه من أجل أن ق — (۷) یعتاد بالطبائع ق — فانه ل — (۱) وتحوه : سقط ل — والبلیغ ق — (۱۱) الأنبیاء علیهم السلام ل — (۱۱) یعلمان ق — (۱۲) الصنائع المحدثة ق — (۱۳) فقط: سقط ل — (۱۲) جلف ق — والأكراد والأعاجم ق — (۱۰) العامي ق — وأظهر حكمة: سقط ق — (۱۲) مما هو في سائر ق — موجب ل ق — (۱۰) مما هو في سائر ق — موجب ل

ومالت به إليه شهوته . وأمَّا احتجاجهم بكثرة مَن عشق من الأدباء والشعراء والسراة والرؤساء فإنّا نقول: إنّ السروَ والرياسة والشعر والفصاحة ليست مّا لا يوجد أبداً إلاّ مع كمال العقل والحكمة ، وإذا كان الأمر كذلك أمكن أن ٣ يكون الْعُشَّاق من هُؤلاء من أهل النقص في عقولهم وحكمتهم . وهؤلاء القوم لجهلهم ورعونتهم يحسبون أن العلم والحكمة إنما هو النحو والشعر والفصاحة والبلاغة ، ولا يعلمون أنَّ الحكماء لا يَعُدُّون ولا واحداً من هذه حكمةً ولا ت الحاذق بها حكيماً ، بل الحكم عندهم من عرف شروط البرهان وقوانينه واستدرك و بلغ من العلم الرياضيّ و الطبيعيّ و العلم الإلهيّ مقدار ما في وسع الإنسان بلوغُه . ولقد شهدت ذات يوم رجلاً من متحذلقهم | عند بعض مشايخنا بمدينة السلام، ۵۳ و وكان لهذا الشيخ مع فلسفته حظ" وافر من المعرفة بالنحو واللغة والشعر ،وهو يجاريه وينشده ويبذخ ويشمخ فى خلال ذلك بأنفه ويُطنب ويبالغ فى مدح أهل صناعته ويرذل مَن سواهم ، والشيخ في كل ذلك يحتمله معرفةً منه بجهله ١٣ وعُجبه ويتبسّم إلى أ أن قال فما قال : هذا والله العلم وما سواه ريح ، فقال له الشيخ يا بنيّ هذا علم مَن لا علم له ويفرح به من لا عقل له . ثم أقبل عليّ وقال سل فتانا هذا عن شيء من مبادئ العلوم الاضطراريّة ، فإنه ممّن يرى أنّ مَن ١٥ مهر فى اللغة يمكنه الجواب عن جميع ما يُسئل عنه . فقلت خبِّرنى عن العلوم أَضطراريّة هي أم اصطلاحيّة ؟ ولم أتمّم التقسيم على تعمَّد ، فبادر فقال العلوم كلُّها اصطلاحيَّه . وذلك أنه كان سمع أصحابنا يعيرون هذه العصابة أنَّ علمهم ١٨

<sup>(</sup>۱)به: سقط ل — (۲)والسراة ... والشعر: سقط ق — (٤)من هؤلاء أهل ق — (٥) والحكم إنما هي ق — (٥) والحكم إنما هي ق — (٦) من متخلفيهم ل — (١٠) هذا الشيخ له مع ق — والشعر: سقط ل — (١١) ويبالغ: ويبلغ ل ، سقط ق — وعدح ق — (١٤) إلى تم قال والله إن هذا العلم ق — (١٤) وقال لي اسئل ق —

وعدح ف حــ (۱۳) إلى تم قال والله إلى هذا العلم ف حـــ (۱۶) وقال في استال ف حـــ (۱۶) هذا: سقط في -- (۱۷) العلوم: سقط في

۳ه ظ

اصطلاحي ، فأحب أن يعيمِم بمثل ما عابوه جهلاً منه بما لهم دونه في هذا الباب . فقلت له فمَن علم أنّ القمر ينكسف ليلة كذا وكذا ، وأن السقمونيا يُطلق البطن ٣ مَى أَحَدُ ، وأَنَّ المرداسنج يذهب بحموضة الخلّ مني سُحق وطُرح فيه إنما صح له علم ذلك من اصطلاح الناس عليه ؟ فقال لا . فقلت فمن أين عُلم ذلك ؟ فلم يكن فيه من الفضل ما يبين عمَّا به نحوتُ . ثم قال فإنَّى أقول إنها كلما اضطراريَّة ، ظنًّا منه وحساناً أنه يتهيّأ له أن يُدرج النحو في العلوم الاضطراريّــة . فقلت له خبِّرنى عمّن عُلم أنّ المنادَى بالنداء المفرد مرفوع وأن المنادَى بالنداء المضاف منصوب ، أعُلم أمراً اضطراريًّا طبيعيًّا أم شيئاً مصطلحاً باجتماع من بعض الناس عليه دون بعض ؟ فلجلج بأشياء يروم بها أن يُثبت أنَّ هذا الأمر اضطراريُّ ممَّا كان يسمعه من أستاذيه ، فأقبلت أريه تداعيَه وتهافُيَّه مع ما لحقه من استحياءٍ وخجل شديد واغتمام . وأقبل الشيخ يتضاحك ويقول له ذُق يا بنى طعم العلم الذي هو على الحقيقة علم . وإنما ذكرنا من هذه القصّة \* ما ذكرنا ليكونُ أيضاً من بعضالمنبِّهات والدُّواعي إلى الأمر الأفضل، إذ ليس لنا غرض في هذا الكتاب إلاّ ذاك. ولسنا نقصد \_ بما مرّ من كلامنا هذا من | الاستجمال والاستنقاص ـــ لِجميع من عُني بالنحو والعربيّـة واشتغل بهما وأخذ منهما ، فإنّ فهم مَن قد جمع الله له إلى ذلك حظاً وافرآ من العلوم ، بل للجهَّال من هؤلاء الذين لا يرون أنَّ عَلمًا موجود سواهما ولا أنَّ أحداً يستحقُّ أن يسمَّى عالمًا إلاَّ بهما

(۱) فاحب ... الباب: سقط ق — (۲) في ليلة ق — (٤) علم ذلك: سقط ل — (٥) يبين عن شيء من ذلك ثم ق — إن كلها ق — (٦) أنه يتهيأ: سقط ق — يدرج: سقط ق — من العلوم ق — (٧) أخبرني ق — (٨) أو اصطلاح وشيء مصطلح ق — (٩) عليه: سقط ق — (١٠) أريه عجزه مع ما ق — ما لحقه من : سقط ل — (١٠) الاستحياء والخبل وأقبل ق — (١٠) فذ: سقط ق — والحجل وأقبل ق — (١٦) فذ: سقط ق — مم ذلك ق — من العلم ق — (١٧) موجود سواهما: سقط ل

<sup>\*</sup> اورد هذه القصة ايليا النصيبيني في رسالته مختصرة ، راجع ما قلناه في توطئتنا ص ٣

وقد بقى علينا من حجاج القوم شئ لم نقل فيه قولاً ، وهو احتجاجهم تحسين العشق بالانبياء وما بُلُوا به منه . فنقول : إنه ليس من أحد يستجيز أن يُعَدُّ العشق منقبة من مناقب الانبياء ولا فضيلةً من فضائلهم ولا أنه شي ٣ آثروه واستحسنوه ، بل إنما يُعدّ هفوةً وزلّةً من هفواتهم وزلآتهم . وإذا كان ذلك كذلك فليس لتحسينه وتزيينه ومدحه وترويجه بهم وجه بتَّةً ، لأنه إنما ينبغي لنا أن نحث أنفسنا ونبعثها من أفعال الرجال الفاضلين على ٦ ما رضوه لأنفسهم واستحسنوه لها وأجبّوا أن يُقتدى بهم فيه ، لا على هفواتهم وزلآتهم وما تابوا منه وندموا عليه وودوا أن لا يكون ذلك جرى عليهم وكان منهم. \* فأمَّا قولهم إنَّ العشق يدعو إلى النظافة واللباقة والهيئة والزينة ، ٩ فما يُصَنّع بجمال الجسد مع قبح النفس، وهل يَحتاج إلى الجمال الجسداني و يجتهد فيه إلاّ النساء وذوو الخُنث من الرجال؟ ويقال إنّ رجلاً دعا بعض الحكماء إلى منزله ، وكان كل شئ له من آلة المنزل على غاية السرو والحسن ، وكان الرجل في ٦٠ نفسه على غاية الجهل والبله والفدامة . ويقال إن ذلك الحكيم تأمّل كل شئ في منزله ثم إنه بصق على الرجل نفسه . فلمَّا استشاط وغضب من ذلك قال له لا تغضب ، فإنى تأمَّلت جميع ما في منزلك وتفقَّدتُه فلم أر فيه أسمج ولا أرذل ، و من نفسك ، فجعلتها موضعاً للبصاق باستحقاق منها لنلك . ويقال إنّ ذلك الرجل بعد ذلك استخفّ بماكان فيه وحرص على العلم والنظر

<sup>(</sup>۱) قولا : سقط ل — (۲) الانبياء عليهم السلام ل — (۳) الانبياء عليهم السلام ق — (٥) بهم فيها ق — ويجتهد فيه : سقط ق — (١٠) الجسدى ك — ويجتهد فيه : سقط ق — (١٠) السرور ك ، الدرف ق — (٣٠) الحكيم أراد أن يبصق وتأمل كل ما في المنزل فلم ير أقبح من صاحب المنزل فبصق عليه ق — (١٤) فاستشاط الرجل ل — فقال له ل — (١٥) شيئاً أسمج ل — (١٧) استخف بعد ذلك ك ، بعد تلك الحال اتعظ ق — بما كان فيه : سقط ق — على طلب العلوم والنظر ل

<sup>\*</sup> استأنفت هاهناً رواية ك بعد حذف أكثر الفصل الخامس من الكتاب ( راجع ص ٣٧ )

ولأنّا قد ذكرنا فيما مرّ من كلامنا قُبَيلُ الإلف فإنّا قاتلون في ماثيته والاحتراس منه بعض القول ، فنقول : إنّ الإلف هو ما يحدث في النفس عن طول الصحبة من كراهة مفارقة المصحوب ، وهي أيضاً بليّة عظيمة تنمي وتزداد على الأيّام ولا يُحَسّ بها إلاّ عند مفارقة المصحوب ، ثم يظهر منها حينئذ دفعة أمر مؤذ مؤلم للنفس جدًّا . وهذا العارض يعرض للبهائم أيضاً إلاّ أنه في بعضها أوكد منه في بعض . والاحتراس منه يكون بالتعرُّض لمفارقة المصحوب حالاً بعد حال ، وأن لا يُلسى ذلك وينفل البتّة بل تُدرَّج نفسه إليه وتُمرَّن عليه . وقد بيّنا من هذا الباب ما فيه كفاية ، ونحن الآن قائلون في العُجب

### الفصل السادس في العجب \*

أقول: إنه من أجل محبّة كل إنسان لنفسه يكون استحسانه للحسّن منها فوق حقّه واستقباحه للقبيح منها دون حقّه ، ويكون استقباحه للقبيح واستحسانه للحسن من غيره — إذ كان بريًّا من حُبّه وبُنضه — بمقدار حقّه ، لأنّ عقله حينتذ صاف لا يشوبه ولا يجاذبه الهوى . ومن أجل ما ذكرنا فإنه إذا كانت للإنسان أدنى فضيلة عظمت عند نفسه وأحبّ أن يُمدَح عليها فوق استحقاقه . وإذا تأكدت فيه هذه الحالة صار عُجباً ، ولا ستما إن وجد قوماً يساعدونه على

<sup>(</sup>٣) المحبوب ل ق — (٤) المحبوب ق — دفعة واحدة ق — (٦) فى بعض بكثير ك — المحبوب ق — (٧) ولن ينا ق — (٨) وقد أتينا — (١٠) فى دفع المعب وغيره ق — (١١) أقول إنه: سقط ق — (١٢) لا يشوبه شىء ك — (١٤) ما قد ذكرناه فان كانت لنفس الانسان أدنى حسنة عظمت ق — (١٦) هذه الخصال ك — صار ذلك ق — لا سها ق

<sup>\*</sup> ورد ابتداء هذا الفصل ( إلى ص٤٧ س ١٠ « حيث ذكرنا » ) فى القول الـادس من الباب الأول من كتاب الـكرماني.

ذلك ويبلغون من تزكيته ومدحه ما يحبّ. ومن بلايا العُجب أنه يؤدّى إلى النقص في الأمر الذي يقع به العُجب، لأنَّ المُعجَّب لا يروم التزيُّدولا الاقتناء والاقتباس من غيره في الباب الذي منه يُعجَب بنفسه . لأنَّ المُعجَب بفرسه ٣ لا يروم أن يستبدل به ما هو أفرهُ منه لأنه لا يرى أنّ فرساً أفرهُ منه ، والمُعجَب بعمله لا يتزيَّد منه لا نه لا يرى أنَّ فيه مَزيداً . ومَن لم يستزد من شيءٍ مَا نقص لا محالة وتخلّف عن رتبة نظرائه وأمثاله، لا أنّ هؤلاء - ٦ إذا كانوا غير مُعجَبين ــــ لم يزالوا مستزيدين ولم يزالوا لذلك متزيِّدين مترقِّين ، فلا يلبثوا أن بجاوزوا المُعجَب ولا يلبث المُعجَب أن يتخلّف عنهم. وممّا يُدفع به العُجب أن يَدِكلَ الرجلُ اعتبارَ مساويه ومحاسنه إلى غيره على ما ذكرنا ٩ قبلُ حيث ذكرنا تعرُّف الرجل عيوب نفسه، وأن لا يعتبر ولا يقيس نفسه بقوم أخسّاء أدنياء ليس لهم حظ وافر من الشي الذي أعجب به من نفسه ، أو يكون في بليد هذه حالةُ أهله . فإنه مَن احترس من هذين البابين لم يزل يَر دُ عليه ١٢ كلَّ يوم ما يكون به إلى تنقُّص نفسه | أميْلَ منه إلى العُجب بها . وفى الجملة ﴿ وَهُ الْجَمَلَةُ ﴿ وَطُ فإنه ينبغي أن لا تكبر وتعظم نفسه عنده حتى يجاوز مقدار نظرائه عند غيره، ولا تصغر ولا تقلُّ حتى ينحطُّ عنهم أو عمَّن هو دونه ودونهم عند غيره . فإنه 🕦 إذا فعل ذلك وقوّم نفسه عليه كان بريًّا من زَهْو العُجب وخيسّة الدناءة ، وسماه الناسُ العارفَ بقدر نفسه . وفيها ذكرنا أيضاً في هذا الباب كفاية ، فلنقل الآن في الحسد 14

<sup>(</sup>٣) الذي فيه ل — (٤) أن الفرس ك — (٤ — ٥) أن فرساً... أن فيه: سقط ق — يتزيد فيه ل — (٦) نقص منه ق — (٧) لذلك : سقط ل — مستزيدين ل — مترقين : سقط ق — (٨) فلا يلبثون ل — (٩) اختبار محاسنه ومساويه ق — (١٠ — ١١) وأن لا ... من نفسه : سقط ق — (١٤) فانه لا ينبغي أن يكبر ق — (١٦) عليه : سقط ل — (٧١ — ١٨) فلنقل ... الحسد: سقط ق

## الغصل السابع في الحسد\*

أقول: إنّ الحسد أحد العوارض الردية ويتولد من اجتماع البخل والشّرة في النفس . والمتكلمون في إصلاح الأخلاق يسمون الشرّير من يلتذ طباعاً مَضارَّ تقع بالناس ويكره ما وقع بموافقتهم وإن كانوا لم يَبروه ولم يَسُوهوه ، كا أنهم يسمون الحير من أحب والند ما وقع بوفاق الناس وتفعهم . والحسد شر من البخل لأنّ البخيل إنما لا يحب ولا يرى أن يُديل أحداً شيئاً مما يملكه وهو ويحويه ، والحسود يحب أن لا ينال أحد خيراً بتّة ولو مما لا يملكه ، وهو ويحويه ، والحسود يحب أن لا ينال أحد خيراً بتّة ولو مما لا يملكه ، وهو فإنه سيجد له من رسم الشرّير حظًا وافراً إذ كان الحسود يرسم بأنه الكاره لما وقع بوفاق من لم يَبره ولم يُسيُّ به . وهذا شطر من حدّ الشرّير ، والشرّير المتحقق للمقت من البارئ ومن الناس . أما من البارئ فلأنه مضاد له في إرادته إذ هو عز اسمه المفضّلُ على الكل المريد الحير للكل . وأما من الناس فلأنه مبغض ظالم لهم ، فإن من أحب وقوع المكروه بإنسان ما أو لم يحب وصول خير اليه مبغض له . فإن كان هذا الإنسان ممن لم يَبره ولم يُسيُّ به فإنه مع ذلك ظالم . وأيضاً فإن المحسود لم يُزِن عن الحاسد شيئاً مما هو في يديه ولا منعه من اله . وأيضاً فإن المحسود لم يُزِن عن الحاسد شيئاً مما هو في يديه ولا منعه من

<sup>(</sup>٢) فى دفع الحمد ق — (٤) طباعاً : سقط ق — (٥) بمضار ق — فى الناس ق — ما يقع ق — من موافقتهم ل — لم يبروه ولم يسئوه ق — (٦) بانفاق ق — فالحمد أشر ق — (٧) لا يحب و : سقط ق — شيئاً ... أحد : سقط ق — (٨) البتة ق — (٩) جداً لما ق — للحاسد ق — (١٠) كان : سقط ل — (١١) بوفاق الناس ممن ق — (١٢) من الله ق ( مرتين ) — (١٢) للخير الكلى ل — (١٥) ممن : سقط ل — (١٦) فى يده ق

<sup>\*</sup> أورد الكرماني هذا الفصل في القول السادس من الباب الأول من كتابه في غاية الاختصار

بلوغ شئ كان يقدر عليه ولا استعان به على شيء من أمره . وإذا كان ذلك كذلك فما هو \_ أعنى المحسود \_ إلا بمنزلة سائر مَن نال خيراً وبلغ أمنيته من الناس الغائبين عن الحاسد . فكيف لا يحسد مَن بالهند والصين؟ فإن كان كلا يحسدهم | من أجل غيبتهم عنه فليتصورهم بأحوالهم وما ينقلبون فيه من ٥٥ و نعيمهم . فإن كان حُقاً أو جنوناً أن يحزن لما نال هؤلاء وبلغوا من أمانيهم فإن خقاً مثله الحزن والاغتمام لما نال مَن بحضرته ، إذ كانوا بمنزلة الغُيَّب عنه فى ٦ أنهم لم يسلبوه شيئاً تما فى يديه ولا منعوه بلوغ شيء كان يقدر عليه ولا استعانوا على أمر من أمورهم به . وليس بينهم وبين الغيَّب عنه فرق إلا فى مشاهدة الحاسد أحوالهم التى يمكن تصوَّر مثلها من الغيَّب عنه ويعلم ويستيقن أنهم منها فى مثل ١ أحوالهم فيه

وقد يغلط بعض الناس فى حدّ الحسد حتى إنهم يَسمون بالحسد قوماً إنما يكرهون الخير لمَن عليهم منهم فى إصابتهم ذلك بعض المضار والمؤن. وليس ١٢ ينبغى أن يسمَّى ولا واحد من هؤلاء حاسداً ، بل ينبغى أن يسمَّى الحاسد مُطلقاً مَن اغتم من خير يناله غيره من حيث لا مضرة عليه منه البتة ، ويسمَّى بليغ الحسد مَن اغتم من حير يناله غيره وإن كان له فى ذلك نفع منا. فأمّا إذا جاءت المؤن والمضار فإنها تُحدث فى النفس عداوة بمقدارها لا حسداً. ومثل هذا من

<sup>(</sup>۱) ولا استمان ... أمره: سقط ق — ولا استمان ، صححنا : وعلى الاستمانة ل (راجع س ۷) — ذلك : سقط ل — (۲) بمنزلة من ناله خير ق — وقد بلغ ق — (۳) عن الحميد ق — في الهند ق — (٤) عن عينه ق — (٥) فان وجب أن لا يحزن لما نال هؤلاء وبلغوا من أمانيهم فان الواجب أن لا يحزن ولا يغتم لما نال من بحضرته ق — هؤلاء وبلغوا من أمانيهم فان الواجب أن لا يحزن ولا يغتم لما نال من بحضرته ق — (٦) الفائب عنه ق (كذا دائماً) — (٧) في يده ق — (٨) من الامور ق — المغيب عنه ل — (٩) ان يتصوروا ق — (١٢) لمن هو عليهم ق — (١٣) الحاسد المطلق ك — (١٤) من حيث ... غيره ك : سقط ق ل — (١٥) ما : سقط ل

<sup>\*</sup> وردت هذه الجلة ( حتى س ١٥ « نفع ما » ) فيما اقتبسه الكرمانى من قول الرازى

التحاسد لا يكاد يكون إلا بين الاقرباء والمعاشرين والمعارف . فإنا نرى الرجل الغريب يملك أهل بلد ما ولا يكادون يحدون فى أنفسهم كراهة لذلك ، مم يملكهم رجل من بلدهم فلا يكاد أن يتخلص ولا واحد منهم من كراهته لذلك ، هذا على أنه ربما كان هذا الرجل المالك — أعنى البلدى — أرأف بهم وأنظر إليهم من المالك الغريب . وإنما يُوتى الناسُ فى هذا الباب من فرط محبتهم لأنفسهم ، وذلك أن كل واحد منهم من أجل حُبة لنفسه يُحب أن يكون سابقا إلى المراتب المرغوب فها غير مسبوق إليها . فإذا هم رأوا من كان بالامس معهم اليوم سابقاً لهم مقدَّماً عليهم اغتموا لذلك وصعب واشتد عليم سَبقه إياهم إليها ، ولم يُرضِهم منه تعطَّفه عليهم ولا إحسانه إليهم ، لأن أنفسهم متعلقة بالغاية بما صار إليه هذا السابق لا غير لا يُرضيهم سواه ولا يستريحون دونه . وأما المالك من طلايب إفن أجل أنهم لم يشاهدوا حالته الأولى لا يتصورون كال سَبقه لهم وفضله عليهم فيكون ذلك أقل لغميهم وأسفهم . وقد ينبغي أن يُرجَع في مثل هذا إلى العقل ويتأمَّل في هذا الامر ما أقول

أقول: إنه ليس لحَنَقِ الحاسد وغيظه وُبغضه لهذا الرجل القريب السابق له وجُهُ فى العدلا بتّة ، وذلك أنه لم يمنع المسبوق من المبادرة إلى المطلوب وإن حصّله وحَظِيّ به دونه . وليس الحظّ الذي ناله هذا السابقُ شيئاً كان الحاسدُ أحق به أو أحوج إليه ، فلا يُبغضه إذا ولا يحنق عليه بل ليحنق على جَدِّه أو على به أو أحوج إليه ، فلا يُبغضه إذا ولا يحنق عليه بل ليحنق على جَدِّه أو على

<sup>(</sup>۱) يكاد : سقط ق — وبين المعاشرين ق — (۲)ان الرجل الغريب سيملك ق — (۲) يكادون : سقط ق — (۶) مذا : سقط ق — (٥) وانظر لهم ل — وانما يؤثر ق — من كثرة محبتهم ق — (٧) إلى المغروب فيه ... إليه ق — (٨) واشتد : سقط ق — سبوقه ق — إليها ، صحعنا : إليه ل ، سقط ق — إليه ق — (١٥) عا : التي ق — (١٠) دونها ق — (١١) الغريب منهم ق — يشاهدوه ولاحالته ق — لهم : سقط ل — (١٤) وأقول ق — (١٥) في العداوة ل — أن يحصله ويحظى به دونه ق — (١٠) إذاً : سقط ق

تراخيه ، فإنّ أحدهما هو الذي حرمه وأقعده عن بلوغ أمله . مع أنه إذا كان هذا السابق أخاً أو ابن عمِّ أو قريباً أو معرفةً أو بلديًّا كَانْ أصلحَ للحاسد وكان أرجَى لخيره وآمَنَ من شرًّه ، إذ بينهما وُصلة التختُّن وهي وُصلة طبيعيّة وكيدة . ٣ وأيضاً فإنه إذا كان لا بدّ أن يكون في الناس الرؤساء والملوك والْمُثْرُون والمُكثرون ولم يكن الحاسدُ مَن يؤمِّل ويرجو أن يصير ما هو لهم إليه أو إلى مَن إذا صار إليه انتفع هو به فليس لكر اهيته أن يبقى عليه وجَّه في العقل ٦ بتَّةً ، لأنه سواء عليه بقى فيهم أو صار إلى غيرهم من حالهُ في عدم انتفاعه بهم حالهُ وأيضاً فنقول: \* إنّ العاقل قد يزُمّ ببصيرة نفسه الناطقة وقوة نفسه الغضبيّة نفسَه البهيميّة حتى يردعها من إصابة الأشياء اللذيذة الشهيّة فضلاً عمّا 1 لا شهوة ولا لذَّة فيه ، وفيه مع ذلك مضرَّة النفس والبدن جميعاً . وأقول : إنَّ الحسد ممَّا لا لذَّهَ فيه ، وإن كان فيه منها شيَّ فإنه أقلِّ كثيرًا من سائر الأشياء من اللذَّات، وهو مُضر بالنفس والجسد . أمَّا بالنفس فلأنه يُذُهلها ويُعزب ١٣ فكرها ويَشغلها حتى لا تفرغ للتصرُّف فما يعود نفعُه على الجسد وعليها لما يعرض معه للنفس من العوارض الردّية ، مثل طول الحزن والهمّ والفكر . وأمَّا بالجسد فلأنه يعرض له عند حدوث هذه الأعراض للنفس طولُ السهر ا وسوءُ الاغتذاء ، ويُعقب ذلك رداءةَ اللون وسوءَ السَّحنَة | وفسادَ المزاج . وإذا كانالعاقل يزُمّ بعقله الهوى ـــ المقرِّبَ إليه الشهوات اللذيذةَ بعد أن تكون عمّا يُعقب مضرّةً ــ فأولى به وأولى أن يجتهد في محوِّ هذا العارض عن نفسه ونسيانه ١٨ (١) وأبعده عن ق — (٣) ارجا ل ق — (٤) لم يكن بد من أن ق — (٥) أو يرجو

<sup>(</sup>۱) وأبعده عن ق — (۳) ارجا ل ق — (٤) لم يكن بد من أن ق — (٥) أو يرجو ق — يصير إلى ما هو لهم ق — (١) المكراهية ل — عليهم ق — (٨) فانا تقول ق — (١١) من سائر اللذات ق — (١٢) يدهشها ق — (١٣) ويشغله ق — (١٥) فانه ق ، فلما ك — (١٧) المقرن ل ق — فيا يقب ك — (١٨) فالأولى به أن ق

<sup>\*</sup> أورد الكرماني هذا الفصل ( إلى ص ٢ ه س ١ « بباله » ) فيما اقتبــه من قول الرازي

والإضراب عنه وترك الفكر فيه متى خطر بباله. وأيضاً فإنّ الحسد نعمُ العون والمنتقِرُ من الحاسد للحسود ، وذلك أنه يُديم همَّه وغمَّه ويُذُهِل عقله ويعذُّب جسده ويو هن باشغال نفسه وإضعاف جسده كبده للبحسود وسعمه علمه إن دام ذلك. فأيُّ رأىهو أولى بالتسفيه والترذيل من الذي لا يجلب على صاحبه إلا ضرراً عواني سلاح أحقُّ وأولى بالاطراح من الذي هو جُنَّة للعدو وجارح للحامل؟ وأيضاً فإن تما يمحو الحسد عن النفس ويُسهِّل ويُطيب لها الإقلاع عنه أن يتأمّل العاقلُ أحوالَ الناس ــ فى ترقّيهم فى المراتب ووصولهم إلى المطالب ـــ وأحوالَهُم ممّا صاروا إليه من هذن البابين ، ويُجيدُ التثبُّتُ فيه على ما نحن ذا كروه هاهنا ، فإنه سيَهجُم منه على أنَّ حالة المحسود عند نفسه خلافُها عند الحاسد ، وأنَّ ما يتصوَّره الحاسدُ من عظمها وجلالتها ونهاية غبطة المحسود وتمتُّعه بها ليسكنلك . أقول: إنَّ الإنسان لا يزال يستعظم الحالةَ ويستجلُّها \_ ويودّ ويتمنّى بلوغهَا والوصولَ إليها ، ويرى بل لا يشكّ أنّ الذين قد \* نالوها وبلغوها هم في غاية الاغتباط والاستمتاع بها ، حتى إذا بلغها ونالها لم يفرح ولم يُسَرُّ جَا إِلاَّ مُدَيدةً يسيرةً بقدر ما يستقرُّ فها ويتمكَّن منها ويُعرف بها ، ويكون هذه المُدَيدة عند نفسه مسعوداً مغتبطاً بها ، حتى إذا حصلت له هذه الحالةُ — المتمنَّاةُ كانت — واستحكم كونُهُ فها وملكُه لها ومعرفةُ الناس له

<sup>(</sup>۲) للمحسود من الحاسد ق - (۳- ٤) ان رام ذلك واى ل - (٥) أحق و : سقطق - (٧) إلى المراتب ق - (٨) وفى أحوالهم ل - عا صار إليه ك - وفى أحوالهم ... بايين : سقط ق - (٩) ذاكرون ك - هاهنا أقول إن المحسود عند نفسه ق - (١٠) يتصورها من عظمها ل - (١١) وأقول ل - (١٢) ويتمنى : سقط ل - (١٣) هم : سقط ل - (١٠) مسعوداً : سقط ل - هذه : سقط ل

<sup>\*</sup> استأنفت هنا رواية الكرماني وهي تصل إلى س ١١ ( «كذلك » )

<sup>\*</sup> استأنفت هاهنا رواية نسخة ف بعد سقط عدة ورقات منها ، راجع ص ٢٣ س ٧

ـ تَمَتُ نفسُهُ إلى ما هو فوقها وتعلّقت أمنيته بما هو أعلى منها ، فاستقل و سترذل حالتَه التي هو فيها التي قد كانت من قبُلُ غايتُه وأملَه ، وصار بين هِمْ وخوف : أمَّا الحنوف فمن النزول عن الدرجة التي نالها وحصَّلها ، وأمَّا ٣ خَمْ فِبِا لَتِي يَقِدُّر بِلُوغَهَا . فلا يزال متقنَّطاً لها متنفِّصاً بها زارياً عليها ، متُعبَ الفُكر والجسد في إعمال الحيـلة | للتنقُّل عنها والترقِّي منها إلى ما سواها ، ٥٦ ظ ثم تكون حالته في الثانية كذلك وفي الثالثة إن بلغها وفي كل ما نال ووصل إليه ت منها . وإذا كان الأمر كذلك فيحقّ على العاقل أن لا يحسد أحداً على فضل من دُنيا ناله ممّا يستغنى عنه في إقامة العيش ، وأن لا يظنّ أنّ أصحاب الفضل فمّا والإكثار منها لهم من فضل الراحة واللذّة بحسب ما عندهم من فضل عُرُوض ٩ الدنيا . وذلك أنَّ هؤ لاء لمطاولة هذه الحال ودوامها يصيرون ـــ بعد الراحة ـ واللذَّة ودوامها ـــ إلى أن لا يلتذُّوها ، لأنها تصير عندهم بمنزلة الشيُّ الطبيعيُّ ـ الاضطراريّ في بقاء العيش ، فيقرب من أجل ذلك التذاذُهم بها من التذاذكل ١٣ ذى حالة بحالته المعتادة . وكذلك تكون قضيتهم في قلّة الراحة ، وذلك أنه من أجل أنهم لا يزالون مُجدِّين منكشين في الترقِّي والعلو إلى ما فوقهم تَقِلُّ راحتُهُم، حتى إنها ربما كانت أقلَّ من راحة مَن هو دونهم ، ولا ربما بل هي في أكثر ١٠ الامور دائماً أبداً كذلك. فإذا لاحظ العاقل هذه المعانى وتأمَّلها آخذاً فيها بعقله طارحاً لهواه عَلَمَ أنَّ الغاية التي يمكن بلوغُها من لذاذة العيش وراحته

<sup>(</sup>١)هو: سقط قف - (٢) قد: سقط قف - (٣) وحلها قف - وأما الهموالغم قف-

<sup>(</sup>٤) فبالذي ق ف — بلوغها : سقط ل — لها متنغصاً : سقط ق ف — مزريا ق ف —

<sup>(</sup>٥) منكوب الجسم والفكر ق ف - (٦) يكون كذلك حالته في هذه الثانية وفي ق ف -

<sup>(</sup>٧) فحق ل — ( ٨ - ٩ ) الفضل والايثار منها ق ف — (٩-١٠) لهم من ... ودوامها :

سقط ق ف – (۱۰ – ۱۱) بعد ... ودوامها : سقط ل – يلذوها ق ف –

<sup>(</sup>١٣) يكون قصدهم ق ف — (١٤) ما فوق ق ف — (١٥) لا بل ربما هي ق ف — اكثر الأحوال ق ف — آخذاً فيها : سقط ق ف و ت

هى الكَفاف ، وأنّ ما فوقه من أحوال المعاش مقارب فى ذلك بعضه لبعض، بل للكفاف دائماً فضلُ الراحة عليها . فأى وج التحاسد إلاّ الجهل بها واتباع الهوى دون العقل فيها . وفيها ذكرنا من هذا الباب أيضاً كفاية ، فلنقل الآن في الغضب "

(۱) هو الكفاف ق ف — وما فوقه ل — مقارنة ق ف — بعضاً لبعض ق ف — (۲) وللكفاف ق ف — وأى ّ ق ف — (۳) ذكرناه فى ق ف (۳ - ٤) فلتقل . . . الغضب : سقط ق ف

\* قال الـكرماني في القول الـادس من الباب الأول من كتابه : وقوله في الفصل السابع في الحمد قول يجرى -- في امتناع وقو ع الانتفاع في الغرض المقصود بالكتاب ، بوكوله الأمر في ا محو الحسد عن النفس إليها — مجرى غيره من سابقه وتاليه ، لا يتعلق به طبُّ لعجز النفس عن القيام بما وكله إليها من الاحتهاد في محو الحــد وغيره من الأمور التي هي منها كالأعلال عن ذاتها وإبعادها منها . وأنى يتمّ للنفس إبعاد ذلك وأمثاله عن ذاتها ، ولها قدرة ممنوحة وآلة موهوبة عوناً لها على ما تريده وتهواه ، كالعين تبصر بها الموجودات المشتهاة المرغوب فيها من مأكول شهيٌّ ، وملبوس حسن مطلوب ، ومركوب حسن فيه مرغوب ، وكالأذن تسمع بها الأصوات الطبية والألحان الشجية والنغمة المطربة ، وكالأنف تدرك به النسم الطب والروائحالطبية ، وكالفم تدرك به المذاقات الطبية والأطعمة اللذيذة ، وكالبصرة تدرك بها الليونة والنعومة . وكيف يتصوّر في النفس قعود عن طلب هذه الأمور كما قلنا ، وأمرها فيها نافذ مستمرّ على نظام بحسب اختيارها ، فلا تطلبها ولا تتمناها ولا تحد الغير علمها إن عجزت عن تمولها وتحصيلها ، كلاً إلاً بباعث من خارجها — كما قلنا — يمنع ويقهر ويبعث ويعلم ويهدى . هذا والخطأ الاكبر تسميته النفس عفلاً ، وليست كذلك ، وإنما يقال على النفس إنها عقل لا لأنها عاقلة لذاتها ، بل لكونها بالقوة عقلاً . وإذا استفادت المعالم الإلهية وأقامت المناسك الشرعية فعقلت ذائها عن انباع هواها استحقت أن تكون عاقلة. فأما وهي تابعة لهواها ، متبعة مرادها وطغواها ، فهى فى الرببة قائمة إلى أن تنبعث فى العلم والعمل . ثم وكوله الأمر فى سلب ذاتها الرذائل التي ﴿ هي منها كالأعلال إلى ذاتها ، وهي خالية بما يكون باعثًا لها من ذاتها على تلك الأمور المبعوثة علمها . ثم عدَّه ما هو طبُّ حسماني -- بذكره ما يورث الحــد من الغمُّ والحزز اللذين يورثان. السهر وسوء المزاج ورداءة اللون بحسب ما ذكره — فيما يكون طباً روحانياً ، وكان يكون كذلك لو قال • ما يحدث في النفس بالحسد من الأمور التي تضرُّ ها في ذاتها ما يوازن السهر وسوء المزاج ورداءة اللون وغيرذلك في الجسم، على ما شرحه . ولم يذكر شيئاً من ذلك ، فليس بطب روحاني ، فيو الخطأ

## الفصل الثامن فى دفع الغضب \*

إِنَّ الغضب جُعلَ فِي الحيوان لِيكُون له به انتقامٌ من المؤذي . وهذا العارض المؤذ الفرط وجاوز حدَّه حتى يُفقَد معه العقل فربما كانت نكايته في الغاضب وإبلاغهُ إليه المضرة أشدَّ وأكثر منها في المغضوب عليه . ومن أجل ذلك ينبغي المعاقل أن يكثر تذكُّر أحوال مَن أدَّى به غضبه إلى أمور مكروهة في عاجل الامر وآجله ، ويأخذ نفسه بتصوَّرها في حال غضبه . فإنّ كثيراً بمن يغضب ربما لكم ولطم ونطح ، فجلب بذلك من الآلم على نفسه الكثر مما نال به من ٥٥ و المغضوب عليه . ولقد رأيت من لكم رجلاً على فكّه فكسر أصابعه حتى مكث المعالجها أشهراً ، ولم ينل الملكوم كثيرُ أذًى . ورأيت من استشاط وصاح فنفث الدم مكانه ، وأدَّى به ذلك إلى السلِّ وصار سبب موته . وبَلغَنا أخبارُ أناس وربما لم يستدركوه أخرَ تحرهم . وقد ذكر جالينوس أن والدته كانت تَبُ والربما على القفل فتعَضُّهإ غلى القفل فتعَضُّهإذا تعسَّر عليها فتحه . ولعمرى إنه ليس بين مَن فقد الفكر والرويّة في حال غضبه وبين المجنون كبيرُ فرق . فإنّ الإنسان إذا أكثر تذكَّر والربّة أمثال هذه الاحوال في حال سلامته كان أحرى أن يتصورها في وقت غضبه .

<sup>(</sup>۲) فى الغضب ل — (۳) لها به ق ف — (٤) حتى يفسد ق ف — (٥) المضرة كـ: سقط ل ق ف — (١) من قد أدّا به الغضب ق ف — (٨) لكم أو نطح ق ف — (٩) وقد ق ف ، فقد ل — على رأسه ق ف — حتى بقى ق ف ، فحكث ل — (١٠) يعالجها مدة ل — الملكوم من الأذى مثل ما ناله ق ف — ورأيت أيضاً ق ف — (١١) وأداه ذلك ل — أخبار قوم ل — الأذى مثل ما نالوا من تعذيب أهاليهم ... ما طالت ق ف — عليه وبما لم ل — (١٣) أعمارهم ق ف — (١٤) وقد... فتحه: سقطق ف — بفمها: سقطك — (١٤) إذا فكروأ كثر ق ف — إذا تذكر ل

<sup>\*</sup> ورد هذا الفصل بمامه فى القول السادس من الباب الأول من كتاب الكرمانى ، واقتبس منه ابن الجوزى فى كتابه « الطب الروحانى » ( راجع توطئتنا س ٤ )

وينبغى أن يعلم أن الذين كان منهم مثلُ هذه الافعال القبيحة في وقت غضبهم إنما أثوا من فقد عقولهم في ذلك الوقت ، فيأخذ نفسه بأن لا يكون منه في وقت عضبه فعل إلا بعد الفكر والروية فيه ، لئلا ينكي نفسه من حيث يروم إنكاء غيره ، ولا يشارك الهائم في إطلاق الفعل من غير روية . وينبغى أن يكون في وقت المعاقبة بريًّا من أربع خلال : الكِبْر والبغض للعاقب ومن ضدًى هذين ، فإن الاولين يدعوان إلى أن يكون الانتقام والعقوبة مجاوزين لمقدار الجناية ، والآخرين إلى أن يكونا مقصرين عنه . وإذا أخطر العاقل بباله هذه المعانى وأخذ هواه باتباعها كان غضبه وانتقامه بمقدار عدل ، وأمن أن يعود عليه وأخذ هواه باتباعها كان غضبه وانتقامه بمقدار عدل ، وأمن أن يعود عليه منه ضرر في نفسه أو في جسده في عاجل أمره وآجله

## الفصل الناسع فى اطراح الكذب\*

ا هذا أيضاً أحد العوارض الردية التي يدعو إليها الهوى. وذلك أنّ الإنسان لمّا كان يُحبّ التكبّر والتروُّس من جميع الجهات وعلى كل الاحوال يُحبّ أن يكونهو أبداً المُخبِرَ المُعلَم، لما في ذلك من الفضل له على المُخبِرَ المُعلَم، لما في ذلك من الفضل له على المُخبِر المُعلَم، وقد قلنا إنه ينبغي للعاقل أن لايطليق هواه فها يخاف أن يجلب عليه من بعدُ همّا وألماً

<sup>(</sup>۱-٣) وينبغى ... غضبه : سقطك — كانت منهم هذه ق ف — (٢) إنما أوتوا ق ف — (٣) وينبغى ... غضبه : سقطك — كانت منهم هذه ق ف يه النكاية في غيره (٣) فلا يحدث منه فعل إلا "ك — ينكي في نفسه ل — أن ينكي غيره ق ف ، النكاية في غيره ل — ل - (٤ - ٧) وينبغى ... عنه : سقط ق ف — (٦) والمعاقبة ك — (٨) وانتقامه : سقط ق ف — (١١) في الكذب ل — ق ف — وأمن من أن ل — (٩) وفي جده ق ف — (١١) في الكذب ل — (١٣) يجب أن ل — (١٤) له : سقط ق ف — (١٥) وقد قلت ق ف

<sup>\*</sup> أورد الكرمانى ابتداء هذا الفصل ( إلى « صاحبه ذلك » ص ٧ ° س ١ ) فى القول السادس من الباب الأول من كتابه ولحس بقيته

و منة ، ونجد الكذب يجلب على صاحبه ذلك ، لأنّ المدّمن للكذب المسكثر مه لا يكاد تُنطِئهُ الفضيحة ولا يسلم منها ، إمّا لمناقضة تكون منه لسهو ونسيان يحدث اله ، وإمّا لعلم بعض مَن يحدّثه واطّلاعه من حديثه ذلك على خلاف ٧٥ ظ م ذكر . وليس يُصيب الكذّاب من الالتذاذ والاستمتاع بكذبه — ولو كذب عرّه كلّه — ما يقارب فضلاً عمّا يوازى ما يُدفع إليه — ولو مرّة واحدة في مُحمره كلّه — من هم الخجل والاستحياء عند افتضاحه واحتقار الناس واستصغارهم وتسفيهم وترذيلهم له وقلة ركونهم إليه وثقتيم به ، إن كان ممن لنفسه عند نفسه مقدار ولم يكن في غاية الحسة والدناءة . فإن مثل هذا لا ينبغي أن يُعد في الناس فضلاً عن أن يكون يُقصد بكلام يُطمع به في صلاحه ، ومن الحب أنّ أسباب الفضيحة في هذا المعنى ربما تأخرت كثيراً ما يغتر الجاهل بذلك ، إلا أنّ العاقل ليس يورّط نفسه فيما يخاف أو لا يأمن معه الفضيحة ، بل يستظهر وبأخذ بالحزم في ذلك

وأقول: إن الإخبار بما لا حقيقة له نوعان، فنوعٌ منه يقصد به المُخبِرُ إلى أمر جميل مستحسّن يكون له عند تكشُف الحبر عُذراً واضحاً نافعاً للمُخبَر، موجِباً لأن يسوق ذلك الحبرَ إليه على ما ساقه إليه وإن لم يكن حقيقة كذلك . • ه مثال ذلك أنه لو أن رجلاً علم من مَلِكِ منا أنه مُزْمِع على قتل صاحبٍ له فى يوم

<sup>(</sup>۱) صاحبه ذلاً فان ق ف — المدمن على الكذب ق ف — (۲) بسهو ق ف — (۲) بسهو ق ف — (۳) بعلم ق ف — (٤) ولا الاستمتاع ق ف — (٥) فضلا عن أن يوازى ما ينب إليه ق ف — (٦) الناس له ق ف — (٧–٨) وتقتهم ... فان : سقط ق ف — (٨) ومثل هذا ينبغى أن لا يعد قف — (٩) يكون: سقط ق ف — بكلام يقطع به فى ق ف — (١٠) كثيراً... بذلك : سقط ف — (١٠) لا يور ط ق ف — فضيحة ق ف — (١٤) أمر جليل ق ف — له : سقط ل — انكثاف ق ف — (١٥) موجباً لسبوق ق ف — ما سبق إليه ق — حقيقة لذلك ق ف ( ولعل العمواب : « وإن لم تكن حقيقته كذلك ») — (١٦) انه لو : سقط ق ف — من أمر ملك ما دله على قتل صاحبه ق ف

غيه ، وأنه متى انقضى يومُ غدٍ ظهر الملك على أمر ما يوجب أن لا يقتل صاحبَه هذا ، فجاء إلى صاحبه وأخبره أنه قد استخفى في ، أنزله كنزا وأنه يحتاج إلى معاونته ٣ عليه في يوم غير ، فأخذ به إلى منزله فلم يزل يوكمه ذلك يملِّله بل يُمكِيده بالحفر والبحث عن ذلك الكنز ، حتى إذا انقضى ذلك اليوم وظهر المَلِك على ما ظهر عليه أخبره حينئني بالأمر على حقيقته . أقول إنّ هذا الرجل وإن كان قد أخبر صاحبه أولاً بما لا حقيقة له فليس في ذلك بمذموم ولا عند تكشُّف الخبرعلي خلاف ما حكاه بمفتضح ، إذ كان قد قصد به إلى أمر جميل جليل نافع للمُخبَر . فهذا وما أشبهه ونحاه من الإخبار تما لا حقيقة له لا يُعقبُ صاحبَه فضيحةً ولامذَّمةً ولا ندامةً بل ُشكراً وثناء جميلاً . وأمَّا النوع الثاني العديم لهذا الغرض ففي تكشُّفه الفضيحة ُ والمذمَّة . أمَّا الفضيحة فإذا لم | يكن على المُخرَ من ذلك ضررٌ بتَّةً ، كرجل حكى لصاحبه أنه عاين بمدينة كذا وكذا حيواناً أو جوهراً ١٢ أو نباتاً من حالته وقصته كذًا وكذا ، تما لا حقيقة له ولا يقصد به الكاذبون إلاّ إلى التعجُّب منه فقط . وأمَّا المذمَّة فإذا جلب على المخبَر مع ذلك ضرراً ، كر جل حكى لصاحمه عن مَلك بلدةٍ مَّا شاسعة رغبةً في قُرِ به وتو قاناً إليه ، وحقَّق ا فى نفسه أنه إن احتمل إليه وسار نحوه نال منه مكان كذا ومرتبة كذا ، وإنما فعل ذلك لينال شيئاً تما يُخلفه ، حتى إذا تعنَّى صاحبُه وتحمُّل واجتهد فورد على ذلك المَلِكُ لم يجد لشيءٍ من ذلك حقيقةً ، ووجده حَنقاً مُعْضَباً عليه فأتى على

<sup>(</sup>۱) ما: سقط ق ف — (۲) هذا: سقط ق ف — إلى صاحبه هذا ق ف — (۲) ويكدّه ق ف — (۲) صاحبه أولا: سقط ق ف — فليس هو ق ف — (۷) جليل: سقط ق ف — العديم لهذا الغرض: سقط ق ف — سقط ق ف — العديم لهذا الغرض: سقط ق ف — (۲۲) الكذابون به ق ف — (۲۳) إلا ليتعجب الناس به فقط ق ف — فاذا حدث ... ضرر ق ف — (۲۶) شاسعة رغبة في : سقط ق ف — قرّبه وتوقه وحقق ق ف — ضرر ق ف — فرّا ق ف (مرتبن) — (۱۷) ونحا على نفسه ف ، ولجأ على نفسه ق

نفسه . على أنّ الأُولَى بأن يسمَّى كاذباً ويُجتنب ويحترس منه مَن كذب لا لأمرِ اضطرُ الله ولا مَطلب عظيم ينال به ، فإنّ مَن استحسن الكذب وأقدم عليه لاغراض دنيَّة خسيسة كان أحرى وأولى به عندالاغراض العظيمة الجليلة " ٣

# الفصل العاشر

# في البخل\*

إنّ هذا العارض ليس يمكننا أن نقول إنه من عوارض الهوى بإطلاق . و دلك أنّا نجد قوماً يدعوهم إلى التمسّك والتحفّظ بما فى أيديهم فرط خوفهم من الفقر وبُعد نظرهم فى العواقب وشدة أخذ منهم بالحزم فى الاستعداد للنكبات والنوائب ، ونجد آخرين يلذون الإمساك لنفسه لا لشى آخر ، ونجد من الصبيان الذين لم يستحكم فيهم الرويّة والفكر من يسخو بما معه لقرنائه من الصبيان ونجد منهم من يبخل به . فن أجل ذلك ينبغى أن يُقصد إلى مقاومة ما

<sup>(</sup>۱) على أن الاولى: سقط ق ف — كذابا ق ف — (٣) الجليلة العظيمة ق ف — (٧) أنا وجدنا ق ف — والتحفظ: سقط ل — إفراط ك — (٨) وبعد فكرهم ق ف — أخذهم ل — (٩) وآخرين ق ف— في الصبيان ل — (٩ - ١٠) من الصبيان ... الفكر: سقط ق ف — ومن أحل ك

<sup>\*</sup> قال الـكرمانى فى القول السادس من الباب الأول من كتابه : وقوله فى الفصل التاسع فى الكذب قول لا تتعلق به فائدة . وكيف لا تكذب النفس وهى فى كل أحوالها تابعة هواها ، طالبة نيل مرادها على أى حالة كانت وخالية من علم يعقلها عن قول المحال فتكون صادقة . وما ذكره من قسميه وكون أخدها جائزاً مستحسناً ، فلوكان يعلم مضرة الكذب بالنفس لما أجاز ما أجازه . هذا والصدق الذي هو فضيلة النفس ليس بكلى فيها ، فإن منه ما هو مضرة للنفس ، كالغيبة التي هى وإن كانت صدقاً فهو معدود فيما يكون خارجاً فى معراض ما يكون ذماً للغير ، فكيف الكذب الذى هو الرذيلة !

<sup>\*</sup> ورد ابنداء هذا الفصل (حتى « الهوى فقط » ص ٦٠٠٠ ) في القول السادس من المباب الأول من كتاب الكرماني

كان من هذا العارض عن الهوى فقط ، وهو الذى إذا سُئل صاحبه عن السبب والعلة فى إمساكه لم يجد فى ذلك حجة بينة مقبولة تُدَى عن عُفر واضح ، لكن يكون جوابه ملزَّقاً مرقعاً مُلَجلَجاً مثبَّجاً . وقد سألتُ مرة رجلاً من الممسكين عن السبب الداعى له إلى ذلك ، فأجابنى بأجوبة من نحو ما ذكرتُ . و جعلت أبين له فسادها وأنه ليس تما اعتل به شيُّ يوجب مقدارَ ما كان عليه من الإمساك . وذلك أتى لم أسمه أن يجود من ماله بما يبين عليه فضلاً عما يُجيف به أو يحظه عن مر تبته فى غناه ، فكان آخرُ جوابه أن قال هكذا أحبُ إلى وكذا أشهى . فأعلمتُه حينئذ أنه قد حاد عن حكم العقل إلى الهوى ، إذ كان ما يعتل به ليس بقادح فى الحالة العاجلة التي هو عليها ولا فى الحزم والو ثيقة والنظر فى العاقبة . " فهذا المقدار من هذا العارض هو الذى ينبغى أن يُصلَح ولا يُقارً

(۱-۲) عن العلة والسبب ق ف—(۳) مثبجاً : سقط ق ف—(٤) فأجابى إلى ذلك بأجوبة ق ف— (٤) عن العلة والسبب ق ف— فضلاً عن ق ف— بعا تبين عنه ق ف— فضلاً عن أن يجبب به عن رتبة غناه ق ف— (٧) وهكذى اشتهى ق ف— (٨) قد جاز عن ق ف— (١٠) وهذا ل — من العارض ق ف — أن يصلح أن لا يفارق الهوى وهو ق ف

وردت هذه الجلة (حتى «ولا عجزا» ص ٦١ س٢) فيا اقتبسه الكرماني من قول الرازى في هذا الفصل . وقال الكرماني رداً على كلام الرازى : منها قسمته البخل إلى ما منه من أحكام الهوى وإلى ما منه من أحكام الهقل ، وذلك محال . فان تضبط النفس بمالها والبخل به والشيخ عليه ليس إلا لما يوجبه هواها من التموّل وطلب الاستكثار لبدنها وجسمها ، كتموّل الفأر والنمل والحفاش وأمثالها ، لا لذاتها . ومنها تصوّره أن ما تتضبط به النفس للحوادث والأمن من الفقر والنكبات هو الذي يوجبه العقل لعود المنفعة على الذات ، وذلك محال باطل . فان من المعلوم أن المدخر للنكبات والمحن إنما تدخره النفس لدفع بلية وعلة من جسدها لا لدفع بلايا وأعلال نفسانية عنها ، وأنه لو كان ما كان لدفع ما يدفع عن الذات من علة نفسانية لكانت لا تدخر ولكانت تعطى وتنفق في وجوه البر والمصالح الدينية العائد نفعها على الذات ، ولا تخاف الفقر ولكانت تعطى وتنفق في وجوه البر والمصالح الدينية العائد نفعها على الذات ، ولا تخاف الفقر كا لا يخاف ذو ديانة واعتقاد إلهي الموت ولا الفقر ولا يبالي بما يصيب جسده من مكروه ، كسقراط وفيثاغورس وأمثالها في زهدها من القدماء ، وكهلي بن أبي طالب وصي نبي رب السلين صاوات الله عليه الذي كان في صومه محتاجاً إلى ما يفطر عليه ، فكان له ولمن في داره والمالين صاوات الله عليه الذي كان في صومه محتاجاً إلى ما يفطر عليه ، فكان له ولمن في داره

# الفصل الحادى عشر في دفع الفضل الضارّ من الفكر والممّ \*

إنَّ هذين العارضين وإن كانا عَرضَين عقليّين فإنَّ فرطهما مع ما يجلب من

(٤) بل يتبت عليه ق ف — (٨) البتة ق ف — (١٠) الفضل الضار من : سقط ل ك ( راجع ص ١٧ س ٣ ) ، في قصد الضار من الفكر والهم ق ف — (١١) هذين العرضين ق ف — إفراطهما ك

أقراص أربعة ليفطر عليها ، فجاءه المسكين واليتيم وتعرّضا للسؤال بباب داره فدفع السكل إليهما ولم يبال بجوعه وجوع من فى داره طلباً لإصلاح ذاته بالإفاضة والإنعام والصدقة والبذل ، وأبى ذرّ النفارى الذى لا يبيت معه فى داره ما يفضل عنه لقلة مبالاته بالفقر ثم بالموت ، وأمثالها من المتأخرين . وكيف يكون من البخل ما يكون محوداً ولا يوصف به ملك مقرّب ولا نبيّ مرسل ولا وصى مفضل ولا إمام موكل ولا عالم مكمل ؟ كلا ومنها تفويضه الأمر فيا وكله إلى النفس من مقاومة هواها فى ذلك إلى كفايتها بذاتها ، وهل المتضبط بالفنيات والشاح بها إلا ذات النفس الى لا تهوى ولا تخار إلا ذلك طلباً لاستدامة الذات والبقاء الطبيعي ؟

<sup>\*</sup> ورد ابتداء هذا الفصل (حتى « وتقوى » ص٦٢ س ٨) فى القول السادس من الباب الأوّل من كتاب الكرمانى . وقال الكرمانى عند تقده لكلام الرازى : فمن المعلوم أن النفس إذا لم تفكر ولم تهتم بمصالح ذاتها من جهة باعث من خارجها ولم تقبل منه فتوفرت على ما يصلح جسدها هلكت وبطلت كأنفس أنواع الحيوان

الألم والأذى ليس هو ـ في إقعادنا عن مطالبنا وقطينا دونها ـ بدون تقصيرهما عمّا ذكرنا قبلُ حيث ذكرنا إفراط فعل النفس الناطقة . ولذلك ينبغي أن يكون العاقل يُريح الجسدَ منهما وأن يُنيله من اللهو والسرور واللذَّة بقدر ما يبلغ له ما يُصلِحه وَيحفظ عليه صحتَه لئلاً يخور وينهد وينهك ويقطع بنا دون قصدنا . ومن أجل اختلاف طبائع الناس وعاداتهم تختلف مقادير احتمال الفكر والهم قهم ، فبعض يحتمل الكثير منهما من غير أن يُضِر ذلك به ، وبعض لا يحتمل . فينبغي أن يُتَفقَّد ذلك ويتُدارك قبل أن يعظم وأن يُتُدرَّج إلى الازدياد منه ما أمكن ، فإنّ العادة تُعُين على ذلك وتقوِّى عليه . وبالجملة فإنه ينبغي أن يكون انسكنا وإصابتُنا من اللهو والسرور واللذة لا أنها لها لنفسها ، بل لكي نتجدَّد ونقوى به على العدوِّ في فكرنا وهمِّنا اللذين بهما نبلغ مطالبنا . فإنه كما أنَّ قَصْدَ الرجل السائر في إعلاف دابته ليس إلى أن يُنيلها لَذَّتها بل إلى أن | يقوِّبها على بلوغ مكانه ومستقرِّه، فكذلك ينبغي أن يكون حالنا في الاشتغال بمصالح أجسادنا . فإنه إذا فعلنا ذلك وقدّرناه هذا التقدير بلغنا مطالبنا فى أسرع الأوقات التي يمكن في مثلها بلوغُها ، ولم نكن كالذي أهلك راحلته قبل بلوغه أرضَه التي يؤُمُّها بالحمل علما والخرق بها ، ولا كالذي شغل بإسمانها وإخصابها حتى فاته الوقتُ الذي كان ينبغي أن يكون قد وصل فيه إلى موضعه ومستقرِّه . وسنأتي في ذلك بمثَلَ. آخر ، أقول: لو أنّ رجلاً أحبّ علم الفلسفة وآثرها حتى جعلها همَّه وشَغَلَ

<sup>(</sup>۱- ۲) لیس... الناطقة: غیرمحمود ق ف — هو: سقط ك — (۲ - ۳) یکون العاقل: سقط ق ف — (٤) وینهك: سقط ك ق ف — (٥) اختلفت ق ف — (٦) الكثیر منها ل ق ف — (٧) یتفقد ذلك و: سقط ق ف — (٩) لا لها انفسها اعنی الابدان ق ف — (٩ - ١٠) وتفوی به القدر ق ف — مطلبنا ق ف — (١١) لیس أن ق ف — بل لكی ق ف — (١٢) فی الاستعال لمصالح ق ف — (١٣) فانا إذا ق ف — بل لكی ق ف — (١٣) فانا إذا ق ف — (١٤) التی أنمها ق ف — (١٤) ولا كالذی ... معتقره: سقط ق ف — واشغل ق ف

ب فكرة ، ثم رام أن يبلغ منها ما بلغ سقراطيس وفلاطن وأرسطاطاليس وثوفرسطس وأوذيمس وخرُوسِبُس وثامسطيس واسكندروس في مدة سنة مثكر ، فأدام الفكر والنظر وأقل الغذاء والراحة — وتما يتبع ذلك ضرورة عوام السهر — ، أقول إن هذا الرجل يقع إلى الوسواس والمالنخوليا وإلى الدق والذبول قبل مضي تمام هذه المدة وقبل أن يقارب هؤلاء الذين ذكرناهم . وأقول لو أن رجلا آخر أحب أيضاً استكال علم الفاسفة على أنه إنما ينظر فها وفا الوقت بعد الوقت إذا فرغ من أشغاله ومل من لذاته وشهواته ، فإذا عرض له أدنى شُغل أو تحر ك فيه أدنى شهوة ترك النظر وعاد فيما كان فيه أولاً ، فاقول إن هذا الرجل لا يستكمل علم الفلسفة في عمره ولا يقارب ذلك ولا والآخر من جهة الإفراط والآخر من جهة الإفراط والآخر من جهة الإفراط والآخر من جهة الإفراط والآخر من جهة التقصير . ومن أجل ذلك يذخى أن نعتدل في فكرنا وهمومنا التي نروم من جهة التقصير . ومن أجل ذلك يذخى أن نعتدل في فكرنا وهمومنا التي نروم بها بلوغ مطالبنا لنبلغها ولا نعدمها من قبَل تقصير أو إفراط

#### الفصل الثانى عشر

# فى دفع النمّ

إِنَّ الهوى إِذَا تَصُورُ بِالْعَقَلُ فَقُدُ المُوافِقِ الْمُحِبُوبِ عَرَضَ فِيهِ الغُمُّ . ونحتاج ١٠ في بيانِ أَنَ الغُمَ عَرَضُ عَقَلَيُ أَو هُوائَنُ إِلَى كُلامِ فَيهِ فَصَلُ طُولِ وَدِقَّـةٍ .

<sup>(</sup>۱) وافلاطن ق ف— (۲) واوذيمس ... وارسكندروس : سقط ق ف— (۳) فاذا دام ل — والراحة ودوام السهر ق ف — (٤) يقع فى ق ف — (٥) تمام : سقط ق ف — (٦) وأقول لو أن : سقط ق ف — ورجل آخر يجب علم الفلسفة واستكماله إلا أنه ينظر فى العواقب وبعد الوقت ق ف — (٧) لذته وشبوته ق ف — (٩) الرجل: سقط ل — في عمره : سقط ق ف — (١١) نروم : سقط ل — (١٢) مطلوبنا لنبلغه ولا نعدمه ق ف — ولا افراط ق ف — (١٦) بيان ذلك أن ق ف — إلى كلام ... دقة : سقط ق ف

وقد ضمناً فى أوّل هذا الكتاب أن لا نتعلق فيه من الكلام إلا بما لا بدّ منه فى غرضه الذى أجريناه إليه ، ومن قبل ذلك نتجاوز الكلام فى هذا المعنى ونصير إلى ما هو المقصود المطلوب بكتابنا هذا . على أنه قد يمكن من كان به أدنى مسكة من علم الفلسفة أن | يستنبط ويستخرج هذا المعنى من الرسم الذى رسمنا به الغم فى أوّل هذا الكلام ، إلاّ أنّا نحن ندع ذلك ونتجاوزه إلى ما هو المطلوب مذا الكتاب

فأقول: إنه " لما كان الغم يكدِّر الفكر والعقل و يُؤذِي النفس والجسد حقَّ لنا أن نحتال لصرفه ودفعه أو التقليل منه والتضعيف له ما أمكن . وذلك يكون من وجهين ، أحدهما بالاحتراس منه قبل حدوثه لئلاً يحدث أو يكون ما يحدث أقلَّ ما يمكن ، والآخر دفع ما قد حدث ونفيه إمّا كله وإما أكثر

<sup>(</sup>۱) وقد ذكرنا فى أول الكتاب ق ف — (۲) فى الغرض ق ف — أجزينا به إليه ق ف — (۸) والتقليل ق ف — (۹) من جهتين ق ف — يكون ما حدث منه ق ف — (۱۰) دفع ما حدث منه ق ف

<sup>\*</sup> هاهنا استأنف ما اقتبسه الكرماني من هذا الفصل وتصل روايته إلى ص ٦٠ س ٩ ( ه عند فقدها » ) . وقال الكرماني رداً على الرازي : وقوله في الفصل الثاني عشر في دفع الغمّ « إن الأكثر نجماً من كانت محبوباته وملكاته أكثر ، والأقل نجماً من كانت محبوباته ومقتنباته أقل ، وبحسب كثرتها وقلتها عند فقده إياها يكون نجمه » وإن كان صححاً وحقاً صريحاً فليس بما ينفع أو يكون طباً روحانياً ، بمجرد قوله بشأ النفس على قطع مواد الهموم والغموم عنها بالامتناع عن الجمع والتموّل ، مع العلم بمجزها عن مخالفة ذاتها فيا تهواه وقلة إمكانها الإمساك عن استحمان ما نفعله واستصواب ما تأبيه وتذره ، كالكران الذي لا يفعل إلا ما يريده ولا يستحمن إلا ما يفعله غير مفكر فيا يعقبه فعله ، مع اليقين بأنها لو ملكت المشرق لنازعتها ذاتها في أن تملك المغرب على ما تقدم من القول على مثله . وإنما يكون طباً روحانياً ما كان فاعلاً في ذات النفس ما تصير به قالية المدام تاركة ما يوجبه هواها من الأمور المخالفة لأوامر الله في ذات النفس ما تصير به قالية المدام تاركة ما يوجبه هواها من الأمور المخالفة لأوامر الله في ما مناسك دينه على ما نبينه كا وعدنا في صدر الكتاب . وما تضر نفساً ملكاتها ومحبوباتها ما حافظت على إقامة مناسك الدين وسننه فجملتها قطباً تدور عليه في أفعالها وأنحاتها ، فتكون لها آلة في إصلاح ذاتها وعارة آخرتها

ما يمكن منه والتقدَّم بالتحفَّظ لئلاً يحدث أو ليقلَّ أو يضعف ما يحدث منه ، وذلك يكون بتأمَّل هذه المعانى التي أنا ذاكرها

أقول: إنه لماكانت المادة التي منها تتولد الغموم إنما هي فقد المحبوبات ، عولم يمكن أن لا تُفقَد هذه المحبوبات لِتداوُل الناس لها وكرور الكون والفساد عليها ، وجب أن يكون أكثر الناس وأشدَّهم غمَّا من كانت محبوباته أكثر عدداً وكان لها أشدَّ حُبًّا ، وأقلَّ الناس غمَّا من كانت حاله بالضدّ من ذلك . فقد تعدداً وكان لها أشدَّ حُبًّا ، وأقلَّ الناس غمَّا من كانت حاله بالضدّ من ذلك . فقد ينبغي إذا للعاقل أن يقطع موادَّ الغموم عنه بالاستقلال من الأشياء التي يجلب فقدُها غمَّا ، ولا يغترَّ وينخدع بما معها — ما دامت موجودةً — من الحلاوة ، بل يتذكّر ويتصور المرارة المتجرَّعة عند فقدها

فإن قال قائل إنّ مَن تَوقَّى اتّخاذَ المحبوبات واقتناءَها خوفاً من الغمّ عند فقدها فقد استعجل غمَّا ، قيل له إنه وإن كان هذا المتوقِّى المحترس قد استعجل غمَّا فليس ما استعجله بمساو لما خاف الوقوع فيه منه . وذلك أنه ليس اغتمام من لا ولد له كاغتمام من أصيب بولده — هذا إن كان الرجل بمن يغتمّ بأن لا يكون له ولد فضلاً عن غيره بمن لا يبالي ولا يَعبَأُ بذلك ولا يغتمُّ له بتةً — لا يكون له ولد فضلاً عن غيره بمن لا يبالي ولا يَعبَأُ بذلك ولا يغتمُّ له بتةً — ولا غمَّ من لا معشوق له كغمٌّ من فقد معشوقه . وقد حُكى عن بعض الفلاسفة أنه قيل له لو اتتخذت ولداً . فقال إنّى من السعى في إصلاح جسدى هذا ونفسي هذه في مؤن وغموم لا قوام لي بها ، فكيف أضمُ وأقرِن إليها مثلها ؟ وسمعتُ مرأةً عَاقلةً تقول إنها عاينت يوماً مرأةً شديدة التحرُّق على ١٨

<sup>(</sup>۲) وذلك ك : سقط ل ق ف — ذا كرها أن شاء الله ق ف — (٣) يتولد الغم ق ف — أعا هو ك — المحبوب ق ف — (٦) وهو لها ك — (٧) إذاً : سقط ق ف — (٨) ولا ينخدع ويغتر ق ف ، ولا ينخدع ك — (٩) يتذكر و : سقط ق ف — ويتجرعها عند ق ف — (١٠) يتوقى ق ف — (١٠) قبل ... غماً : قلنا ق ف — عساوى ما ق ف — (١٠) ولا يغتم ل — بنة : سقط ق ف — (١٦) من الثغل فى ق ف — (١٢) نفسى هذه وجسدى هذا ق ف — وكيف ق ف — (١٨) إنها : سقط ق ف ف — (١٨)

ولدي لها أُصيبت به وأنها توقَّت الدنوِّ من زوجها خوفاً من أن تُرزَق ولداً تُملِّم. وفقد مثل بلائها . ومن أجل أن وجود المحبوب | موافق ملائم للطبيعة وفقد ما ٣ مخالفٌ منافر لها صارت تُحسُّ من ألم فقد المحبوب ما لا تُحسّ من لذَّة وجوده . ولذلك صار الانسان يكون صحيحاً مدّةً طو للةً فلا يُحس لصّحته بلذّة ، فإن اعتلَّ بعضُ أعضائه أحسَّ على المـكان فيه بألم شديد. وكذلك تصير المحبوباتُ كلما عند الإنسان \_ إذا وجدها أو طالت صُحِتْها له \_ في سقوط لذَّة وجودِها عنه ما دامت موجودةً له وحصول شدّة ألم فقدها عليه إذا فقدها . ومن أجل هذا لو أنّ رجلاً استمتع دهراً طويّلاً بأهل وولَّه نفيس ثم ُ بلي بفقدهما لاحسَّ من التأثُّم بذلك في يوم واحد وساعة واحدة ما يَفضُل ويأتى على لذَّة إمتاعه كان بهما . وذلك أنَّ الطبيعة تَحسب وتَعَدُّ ذلك الاستمتاعَ الطويل كلُّه حقاً واجباً لها ، بل تَعَدُّه دون حقِّها . وذلك أنها لا تخلو في تلك الحالة أيضاً من استقلال ما هي فيه وحُبِّ الزيادة منه دائماً بلا نهاية حُبًّا منها للذَّة واشتياقاً إلها . وإذا كان الأمر على هذا \_ أعنى أن يكون التانُّذ والاستمتاع بالمحيوبات في حال وجودها مُعْوزاً مُنطيساً مستقلاً مُعْفَلاً ، والحزنُ والتّحرُّق والتليظي عند فقدها متبيَّناً مستكثراً مؤلماً مُتلفاً \_ فما الرأي إلا طرحُها بتَّةً أو الاستقلال منها لتُعُدم أو تَقَلُّ عواقبُها الرديئة الجالبة للغموم المؤذية المُضْنيَة . فهذه أعلى المراتب في هذا الباب وأحسمُها لموادِّ الغموم . ويتلوه في ذلك أن يتمثَّل ١٨ الرجلُ ويتصوّر فقدَ محبوباته وُيقيمها في نفسه ووهمِه ويعلم أنها ليس ممّا يمكن

<sup>(</sup>٢) بلائها ذلك قف — المحبوبات ق ف — (٢-٣) ونقده ضار ً لها ق ف — (٤) يكون: سقط ل — لذة ق ف — (٥) منه ألماً شديداً ق ف — فلذلك ق ف — (٧) من اجل ق ف — (١١) من الاستقلال لما ق ف — (١٢) إليها ... والاسمتاع: سقط ق ف — في المحبوبات ق ف — (١٥) منبيناً: سقط ق ف — مبلغاً ل — (١٦) المصيبة ق ف — (١٨) ليست ق ف

تعقى وتدوم بحالها ، ولا يخلو من تذكر ذلك منها وإخطار ذلك بباله فيها وصحيح العزم وشدة الجَلَد متى حدث ذلك بها . فإن ذلك تمرين وتدريج وريضة وتقوية للنفس على قلة الجزع عند حدوث المصائب ، لِقلة ما كان من على عنياده وثقته وركونه إلى بقاء محبوباته فى حال وجودها ولكثرة ما مَثَل سفس وعودها وآنسها بتصور المصائب قبل حدوثها . وفى مثل هذا المعنى يقول الشاعر

يصوِّر ذو الحـزم فى نفسه مصائبَه قبـــل أن تـنزلا فيان نزلت بغتـةً لم تُرِعْـــهُ لِما كان فى نفسه مَشَّلا رأى الامر يُفضى إلى آخِر فصيَّر آخِـــرَه أوّلا |

فإن كان هذا الإنسان في غاية الفشالة وُمفرط الميل مع الهوى واللذة ولا يثق من نفسه باستعال شيء من هذين البابين فليس إلآ أن يحتال أن ينفرد من محبوباته بواحدة ينزِّلها منزلة ما لا بد منه وما ليس غيره ، بل يقرِن إليها ١٠ ويتخذ منها ما ينوب — عن مفقودٍ إن فقد منها ، فإنه بهذا الوجه يمكن أن لا يفرط حزنه واغتمامه بأيِّ واحدٍ فقد منها . فهذه جملة ما يُحترس به من كون الغمِّ ووقوعه . فأمّا ما يدفع به أو يقلَّل منه إذا كان ١٠ ووقع فإنّا قائلون فيه منذ الآن

فنقول: إنّ العاقل إذا تفقَّدُ ونظر فيما يعتوره الكونُ والفسادُ من هذا العالم ورأى أنّ عنصرها عنصرٌ مستحيل منحلّ سيّال لا ثباتَ لشيءٍ منه ولادَوامَ له ١٨

٠٠ ظ

<sup>(</sup>۲) العزم على شدة الجلد ق ف — (۳) على قوة ق ف — (٤) اعتداده وركونه وثفته ق ف — (٥) اعتداده وركونه وثفته ق ف — (٥) وآنسها : سقط ق ف — (٦) يقول بعضهم ق ف — (٧) يمثل ذو ق ف — (١٠) شيء من هذه قليس ق ف — يمتال التفرد من ق ف — (١٣) منها ما يقارب او ينوب عن ق ف — (١٤) واغمامه . . . منها : سقط ق ف — (١٥) فاما ما ذكرناه ما يدفع به ق ف — (١٤) فيا يفعل الكون ق ف — (١٥) أن عنصره متحيل متحلل ق ف

بالشخصية ، بل كلها زائل دائر مستحيل فاسد مضمحل ، فلا ينبغي أن يَستكش ويَستعظم ويَستفظعما سُلب منه وفُجع به منها ، بل يجبعليه أن يَعُدُّ مُدَّةً بقائها له فضلاً ، وما استمتع به من ذلك ربحاً ، إذ كان فناؤها وزوالها كائناً لا محالة ، ولا يَعظم ويَكبر ذلك عليه وقتَ كونه إذ كان شيئاً لا بدُّ أن يَعرض فها . فإنه متى أحبَّ دوامَ بقائها فقد رام ما لا يمكن وجودُه لها ، ومن أحبّ ما لا يمكن وجودُه كانجالباً بذلك الغمَّ إلى نفسه وماثلاً عن عقله إلى هواه . وأيضاً فإنَّ فقدَ الاشياء التي ليست بأضطراريَّة في بقاء الحياة ليس يدوم له الغمُّ بها والحزنُ عليها ، لكن يسرع منها البديلُ وعنها النائب ويُعقب ذلك السلوةُ عنها والنسيان لها ، فترجع العيشة ُ وتعود الحالةُ إلى ما كانت عليه قبل الْمُصيبة . فكم رأينا تمن أصيب بعظيم المصائب وفادحها راجعاً إلى ما لم يزل عليه قبل مُصابه ملتذاً بعيشه معتبطاً بحاله . فلذلك ينبغي للماقل أن يذكِّر النفس في حال ١٢ الْمُصيبة بما تَوَّ ول وترجع إليه من هذه الحالة ويَعرضه عليها ويشوِّقها إليه ويجتلب ما يَشغل وُيلهي أكثر ما يمكن ليُسرع الخروجَ منها إلى هذه الحالة . وأيضاً فإنَّ تذكُّرُ مَ كَثْرَةً المشاركين له في المصائب وأنه لا يكاد يَعْرَى منها أحدٌ وتذكُّرُ حالاتهم بعدُ وأبوابَ | سلواتهم وحالاتِه وسلواته نفسه عن مصائب ـــ ۲۲و إِنْ كَانِتَ تَقَدَّمْتَ لَهُ ﴿ مِمَّا يَخْفَفُّ وَيُسَكِّنُ مِنْ عَادِيَةُ الْغَمِّ . وأيضاً فإنه إن كان أكثرُ الناس وأشدُّهم غمًّا مَن كانت محبوباتُهُ أكثر عددًا وكان لها أشدَّ حُبًّا

<sup>(</sup>١) بالحقيقة بل ق ف - بل كل منها ق ف - داثر متحلل مضمحل ق ف - ينبغي له ق

ف — (٣) استمتع وملكه منها ربحاً ق ف — وزوالها قبل ذلك ممكناً ولا يعظم ق ف —

 <sup>(</sup>٤) ذلك شيئاً لابد منه ان تى ف — (٥) فانه من تى ف — (٧) له: سقط ق اف —

<sup>(</sup>٨) وعنها النائب: سقط ق ف — (١٠) فكم قد رأينا ق ف — فعاد راجعاً ق ف —

<sup>(</sup>۱۱) متلذذا ق ف — فكذلك ل — (۱۲) ويسوقها اليهق ف — (۱۳) باكثر ق ف — منها : سقط ق ف — (۱٦) ويكسر من ق ف

14

فَ لِنه ليس من واحد كَيْفَقد منها إلاّ وفَقَدَ مِن الغمّ على مقداره ، بل يُريح نفسَه من هم دائم وخوف عليه منتظر . ويحدث له وجرة وحَلَّد على ما يحدث منها بعدُ ، فَقَد جرَّ فَقَدُهَا نَفُعاً وإن كان الهوى لذلك كارهاً ، فاكتسب راحةً وإن كان ٣ متذوَّقها مُرُّثًا . وفي مثل هذه المعاني بقول الشاعر

> لَمَمرى لَئِن كُنَّا فَقَدَناكَ سيِّداً وكَهِفاً له طالَ التحزُّنُ والهَلَع لقد حَرَّ نَفعاً فَقَدُهُ اللَّ أَننا أَمِنا على كَلِّ الرِّزَايا مِن الجَزَع

فأمَّا ما يعتصم به المؤثر لاتَّباع ما يدعوه إليه عقلُه وتجنُّب ما يدعوه إليه هواه ، التامُّ الملكةُ والصابطُ لنفسه من الغمِّ فواحدة ، وهي أنَّ العاقل الكامل لا يختار المُقام على حالة تضرُّه ، ومن أجل ذلك يبادر إلى النظر في سبب الغمَّ • الوارد عليه . فإن كان ثَمَّا بمكن دفعُه وإزالتُه جعل بدلَ الاغتمام فكراً في الحيلة لدفع ذلك السبب وإزالته ، وإن كان ممّا لا بمكن ذلك فيه أخذ على المكان في التلهِّي عنه والتناسِي له وتحمِلَ في محوه عن فكره و إخراجه عن نفسه . وذلك ١٦ أنَّ الذي يدعوه إلى المُقام على الاغتمام في هذه الحالة الهوى لا العقلُ ، إذ العقل لا يدعو إلا إلى ما جلب نفعاً عاجلاً وآجلاً ، وكان الاغتمام ممَّا لا دَرَكَ فيه بتَّه ولا عائدةَ منه بل فيه ضررٌ عاجل يؤدِّي إلى ضرر آجل فضلاَّ عن أن يكون 10 نافعاً . وهو — أعنى الرجل العاقل الـكامل — لا يتبع إلاّ ما دعاه إليه العقلُ ولا يُنقم إلا على ما أطلق له المُقامُ عليه لسبب وعذر واضح ، ولا يتبع الهوى ولا ينقاد له ولايقاربه على خلاف ذلك

<sup>(</sup>١) ليس واحد ق ف — منها شيء الا ق ف — مقداره بأن نزع نفسه من الهمّ الدائم والخوف المنتظر ق ف — (٢ - ٦) ويحدث ... الجزع : سقط ق ف — (٢) وجرة ؟ — (٧) عقله الراغب عن ما يدعوه إليه هواه ق ف -- (٨) الضابط ق ف -- (٩) الغم : سقط ل — (١٠) وإن ق ف — (١١) لا عكن دفعه اخذ ل — في المكان ق ف — (١٢) عنه : سقط ل - (١٥) بنة : سقط ق ف - منه من عاجل يؤدي إلى ضر ق ف -(١٦) نافعاً والعاقل الـكامل ق ف — (١٧) بسبب ل — (١٨) يقتاد له ق ف — ولا يقاربه على خلاف ذلك: ولا يؤثره ق ف

#### انفصل الثالث عشر في الشَّرَه \*

إنَّ الشَرَه والنَّهم من العوارض الرديثة العائدة من بَعدُ بالألم والمضرَّة . وذلك أنه ليس إنما يجلب على الإنسان استنقاصَ الناس له واسترذالهم إيّاه فَقط ، لكن يطرحه مع ذلك في سوء الهضم ، ومن سوء الهضم إلى ضروب من الأمراض الرديئة جدًّا . ويتولُّد عن قوة النفس الشهوانيَّة ، | وإذا انضمَّ إليها وساعدها عَمَى النفس الناطقة الذي هو قلَّة الحياء كان مع ذلك ظاهراً مكشوفاً . وهو أيضاً ضربٌ من اتباع الهوى يدعو إليه ويحمل عَليه تصوُّرُ استلذاذ طَعم المتطعِّم . ولقد بلغني أنَّ رجلاً من أهل الشَرَه أقبل يوماً على ضروبٍ من الطعام بنَّهم وَشَرَةٍ شديد ، حتى إذا تضلُّع وتملُّأ منها لم يمـكنه معه تناوُل شيءٍ بنَّةً ، فأخذُّ يبكي فسُئل عن سبب بكائه ، فقال إن ذلك لأنه \_ زعم \_ لا يقدر على أكل شيءٍ تما هو بين يديه . وقد كان رجل بمدينة السلام يأكل معي من رَطب كثير كان بين أيدينا ، فأمسكتُ بعد تناوُلي منه مقداراً معتدلاً ، وأمعن هو حتى قارب أن يأتى على جميعه . فسألتُه بعد امتلائه منه وإمساكه عنه \_ وذلك أنَّى ا رأيته محدِّقاً نحو ما رُفع من بين أيدينا منه ـــ هل انتهت نفسُه وسكنت شهو تُه ؟ فقال ما كنت أُحِبِّ إلا أن أكون بحالتي الأولى ويكون هذا الطَّتَق إنما قُدِّم إلينا الآن . فقلتُ له فإذا كان ألمُ حِسِّ الاشتهاء ومَضَضُه لم يسقط عنك (٢) في دفع الشره ق ف -- (٣) العائدة بعـــد ل -- (٤) إنما : سقط ق ف --انتقاصاً له واسترذالاً له ق ف — (٧) مكثوفا : سقط ق ف — (١٠) شديد : سقط ل — يمكنه تناول شيء فأخذ ل — (١١) إن ذلك لحال انه لا يقدر ق ف — (١٢) معى رطب أكثيراً ق ف - (١٣) فأسكت أناق ف - (١٥) نحو ما بقى بين ق ف -

له ... المعتقد: سقط ق

نفسك ... شهوتك قال ق ف -- (١٦) وأن يكون هذا ق ف -- (١٧-س١٧٠) فقلت

<sup>\*</sup> أورد الكرماني من هذا الفصل الجلة الأولى والأخيرة فحسب

ولا في هذه الحال فما كان الصواب إلاّ الإمساك قبل التمــــلى لتُرْيح النفس تمّا أنت فيه الآن من الثيقل والتمدُّد بالتمليُّ ، وما لا تأمن أن تصير إليه من سوء الهضم الذي يجلب عليك من الامراض ما يكون تأثُّمك به أكثر من التذاذك ٣ بما تناُولتَه أضعافاً كثيرةً . فرأيتُه قد فهم معنى هذا الكلام و بَجَّع فيه وبلغ إليه . ولعمرى إنَّ هذا الكلام ونحوه يُقنِع مَن لم يكن مرتاضاً برياضات الفلسفة أكثرَ ممَّا تُقنِع الحجبُ المبنيَّةُ على الاصول الفلسفيَّة . وذلك أنَّ المعتقد أنَّ ٦ النفس الشهوانيّة إنما قُرنت إلى الناطقة لتنال هذا الجسدَ ــ الذي هو للنفس الناطقة بمنزلة أداة وآلة — ما يبقى به مدّة اكتساب النفس الناطقة المعرفة بهذا العالم ، يقمع النفس الشهوانيّة ويمنعها من الإصابة من الغذاء فوق الكّفاف ، ٩ إذ كان برى أنَّ الغرض والقصد بالاغتذاء في الخلقة ليس للالتذاذ بل للمقاء الذي لا يمكن أن يكون إلا به . وذلك كما خُكى عن بعض الفلاسفة أنه كان يأكل مع بعض الأحداث ممن لا رياضة له ، فاستقل ذلك الحدث أكلَ ١٢ الفيلسوف وجعل يتعجّب منه ، | وقال له فى بعض كلامه لوكان زَرَدى من الغذاء مثل زَرَدك لم أبال أن لا أعيش . فقال له الفيلسوف أجل يا بُني ، أنا آكل لابقى وأنت إنماً تُريد أن تَبقَى لتأكل . وأمّا مَن لا يرىأن عليه ١٠ من التملَّى والاستكثار من الغذاء بأساً في مذهبه ورأيه فإنما ينبغي أن يُدفَع عن ذلك بالكلام في الموازنة للذَّة المُصابة من ذلك بالألم المُعقِبِ لها كما ذكرنًا قُبِيَلُ . ونقول أيضاً: إنه إذا كان انقطاع الطّعم المستلَّذَ عن المنطمِّم ممَّا لا بدَّ ١٨

<sup>(</sup>۲) من العقل ل — (۲-۷) وذلك ... الشهوانية : ولعمرى ان النفس الشهوانية ق ف — قرنت إلى النفس الناطقة ق ف — (۸) المعترفة بهذا العلم ق ، المعروفة بهذا العلم ف — (۱۰) بالاغتذاء ، محمنا : للاغتذاء ل ، الاغتذاء ق ف — ليس للملتذ ق ف — (۱۱) أن يكون شيئاً إلا به ق ف — ولذلك يحكى عن بعض ق ف — (۱۲) الحدث : سقط ل ل — (۱۳) ذلك الفيلسفوف ل — له : سقط ق ف — (۱۲) والاستكثار : سقط ق ف — أن يدفع ذلك ق ف

منه فقد ينبغى للعاقل أن يقدِّم ذلك قبل الحال التي لا يأمَن معها عاقبةً رديئة . وذلك أنه إن لم يفعل ذلك خَسِرَ ولم يربح . أمّا خُسرانه فتعريضُ النفس للألم والسُقم ، وأمّا أنه لم يربح فلأنّ مَضَض انقطاع اذة المتطعِّم عنه قائم على حال ، فتى انحرف عن هذا أو مال إلى ضدّه فليعلم أنه قد ترك عقله لهواه . وأيضاً في انحرف عن هذا أو مال إلى ضدّه فليعلم أنه قد ترك عقله لهواه . وأيضاً فإنّ للشرّه والنّهم ضراوةً واستحكلاباً شديداً ، ومتى أهمل وأمرج قوى ذلك منه وعَسُرَ نزوع النفس عنه . ومتى رُدع وقُمع وَهَن وذَ بُـل وضعف على الأيّام حتى مُنفقد البتة . قال الشاعر

وعادة الجُوع فأعـلم عِصَمةُ وغنَى وقد تَزيدُك جُوعاً عادةُ الشِبَيع

#### الفصل الرابع عشر في السكر

إنّ إدمان السُكر ومواترته أحد العوارض الرديثة المؤدِّية بصاحبها إلى المهالك والبلايا والاسقام الجَمّة. وذلك أنّ المُفرِط في السُكر مُشرِفُ في وقته على السكتة والاختناق وعلى امتلاء بطن القلب الجالب للموت فجأة وعلى انفجار الشرايين التي في الدماغ وعلى التردِّي والسقوط في الاغوار والآبار ، ومن بعدُ فعلى الحُميَّاتِ الحارة والاورام الدَمويّة والصفراويّة في الاحشاء والاعضاء الرئيسيّة وعلى الرعشة والفالج لا سيّما إن كان ضعيف العَصَب. هذا إلى سائر ما يجلب على صاحبه من فقد العقل وهتك السيّر وإظهار السير والقعود به ما يجلب على صاحبه من فقد العقل وهتك السيّر وإظهار السير والقعود به

<sup>(</sup>٣) أنه: سقط ق ف — اللذة للمنطعم ق ف — (٤) ومال ل — (٥) فتى ق ف — (١) منه: سقط ل — ومتى قع و ردع ق ف — وهى ك — وذبل: سقط ل — (٨-٧) قال ... الشبع: سقط ق ف ك — (١٠) فى السكر وعواقبه ق ف — (١١) احدى ق ف — لصاحبها ق ف — (١٢) فى وقته ذاك ق — (١٣) والاختناق: سقط ق ف — الموت ل — (١٤) واما من بعد ق ف — (١٥) الحادة ق ف — (١٥) إلى ما يجلب من فقد ق ف

<sup>\*</sup> وردت هذه الجلة ( حتى « البتة » س ٧ ) فيما اقتبسه الكرماني من هذا الفصل

عن إدراك جلّ المطالب الدينية والدنيائية ، حتى إنه لا يكاد يتعلق منها بمأمول ولا يبلغ منها حُظوة ، بل لا يزال منها منحطًا متسقلًا . وفي مثله يقول الشاعر المم من تدرك الحيرات أمنك على شير ما يتكرانا وأصبحت مُثقلًا خماراً وعاودت الشراب مع الظُهر والجلة فإن الشراب من أعظم مواد الهوى وأعظم آفات العقل ، وذلك أنه يقوى النفسين — أعنى الشهوانية والغضية — ويشحد قواهما حتى يطالباه الجمادرة إلى ما يُحبّانه مطالبة قوية حثيثة ، ويوهن النفس الناطقة ويبلّد قواها حتى لا تكاد تستقصى الفكر والروية بل تُسرع العزيمة وتُطلق الافعال قبل إحكام الصريمة ، ويسهل ويسلس انقيادُها للنفس الشهوانية حتى لا تكاد المنافق ولا تتأتى عليها ، وهذه مفارقة النُعلق والدخولُ في البيمية . " ومن أجل من يروم ساب أفضل عُقده وأنفسها . فإن نال منه شيئاً ما ففي حال كيظً الفكر المن من يروم ساب أفضل عُقده وأنفسها . فإن نال منه شيئاً ما ففي حال كيظً الفكر المنه والمم له وغوطهما إياه ، وعلى أن لا يكون قصدُه وغرضه فيه إيثار اللذة والمرف فيهما الذي لا يؤمن معه واتباع في مطوباتها ، ا، دفع الفضل منهما والسرف فيهما الذي لا يؤمن معه سوء الحال وفسادُ المزاج . وينبغي أن يَتذكر في هذا الموضع وأمثاله ما بينّاه في الموساد المن النبيناه في المناه هو المناه من المنه النبيناه في المناه المناه المناه المناه المناه من المناه ال

<sup>(</sup>۲) منها: سقط ق ف — مستملال ، مشتغلاق ف — وفى هذا المعنى يقول ق ف — (٣) متى تنل ق ف — على فتر ق ف — (٥) مواد الهمل — (٦) أعنى بذلك ق ف — (٧) قوية: سقط ق ف — (٩) قبل إحكامها ق ف — ويسهل: سقط ل — (١٠) ولا تابى عليها ق ف — (١١) يتوقاه و: سقط ق ف ك — ويحذره كما يحذر ل — (١٢) اجل عقده وارفعها ف ، اجل ما عنده وارفعه ق — وان نال منه غرضه ق ف — (١٢) فنى . . . إياه: سقط ق ف — كظ ، صححنا: كطة ل ، تحفظ من ك — وغموصهما ك — على أن ك — اثبات اللذة ق ف — (١٤) في مطلوباته ق ف ، ومطاولتها ل — منهما . . . فيهما ، صححنا: منها . . . فيها ل ك ق ف — (١٥) يذكر ق ف — في هذه المواضع وامتالها ك

<sup>\*</sup> استأنفت هنا الرواية في ك وهي تصل إلى انتهاء الفصل

باب قمع الهوى ، ويتصوّر تلك الجُملَ والجوامعَ والأصول لئلاّ يحتاج إلى إعادة ذكرها وتكريرها ، ولا سيّا قولنا إنّ الإدمان والمثابرة على اللذّات يُسقيط الالتذاذ بها ويجعلها بمنزلة الشيء الاضغراري في بقاء الحياة ، فإنّ هذا المعنى يكاد أن يكون في لذّة السُكر أوكدَ منه في سائر اللذّات . وذلك أنّ السِّكِّير يصير بحالة لا يرى العيش إلاّ مع السكر ، وتكون حالة صحوه عنده كحالة من قد لزمته لا يرى العيش إلاّ مع السكر ، وتكون حالة صحوه عنده كحالة من قد لزمته أكثر منه كثيراً ، وأيضاً فإنّ ضراوة السُكر ليست بدون ضراوة الشرّه بل أكثر منه كثيراً ، وبحسب ذلك ينبغي أن تكون سرعة تلاحُمّه وشدة الزمّ والمنع منه ، وقد يُحتاج إلى الشراب ضرورةً في دفع الهم وفي المواضع التي يُحتاج فيها إلى فضل من الانبساط ومن الجُرأة والإقدام والهوش ، وينبغي أن يُحذر و ولا يقرب البّتة في المواضع التي يُحتاج فيها إلى فضل فكر وتبينٌ وتثبّت "

## الفصل الخامس عشر فی الجماع

11

# إنَّ هذا أيضاً أحدُ العوارض الرديثة التي يدعو إلها ويحمل عليها الهوى

(۲) لا سيال — (٥ \_ ٢) من قد لزمه أمور وهموم ق ف — (٧ \_ ٨) ينبغى ان يكون المنع منه ق ف — (٨ \_ ٢) ينبغى ان يكون المنع منه ق ف — (٨) منه أوكد وقد ك — (١٠٩) وينبغى ... وتثبت: سقط ق ف — (٩) وقد ينبغى ك — (١٢) المواضع: سقط ك — وتبيين ل — (١٢) في افراط الجاع ق ف ، في الافراط في الجاع ك — (١٣) إن هذا العارض أيضا ق ف

<sup>\*</sup> قال الكرماني في القول السادس من الباب الأوّل من كتابه: وقوله في الفصل الرابع عشر في الكرماني في القول السادس من الباب الأوّل من كتابه: وقوله في الفصل الرابع عشر في المكر قول خارج عما يكون طباً روحانياً . فكيف يكون طباً وقد شهد بقوله أنه لا يجب البتة القرب منه في الأمور التي يحتاج فيها إلى الفكر من الأمور التي تستضر الذي تتعلق به مصالح الذات من دون الجسد . وإذا كان المكر من الأمور التي تستضر بها النفس وكان السكر لا يكون إلا من شرب المسكر كان العلم محيطاً بفعل أي مقدار يشرب منه فيها وإن كان أقل قليل . ولما كان الفليل منه فاعلاً في النفس منها إياها من الفكر في مصالحها وكان الفكر فيا يتم به كال الذات كان من ذلك الحكم بكون إجازته شرب الفليل منه محالاً باطلاً غير داخل فما يكون طباً روحانياً

وَ يِئَارُ اللَّذَةِ الْجَالِبَةِ عَلَى صَاحَهَا ضَرُوبِ البَّلَايَا وَالْأَسْقَامُ الرَّدِيثَةِ . وذلك أنه يضعف البصر ويَهُدُّ البدن ويُخلِقه ويَـسرع بالشيخوخة والهرم والذبول ويُضرُّ بالدماغ والعَصَب ويُسيقط القوة ويُوهنها ، إلى أمراض أخَر كثيرة يطول ذكرُها . ٣ وله ضراوةٌ شديدة كضراوة سائر الملاذِّ بل أقوى وأشدُّ منها محسب ما تذكر النفسُ من فضل لذَّته علمها . ومع ذلك فإنَّ الإكثار من الباه يوسِّع أوعية المنيِّ وبجلب إلها دماً كثيراً يُكثر من أجل ذلك تولُّد المنيُّ فها ، فتزداد الشهوة له ٦ والشوق إليه وتتضاعف. وبالضد من ذلك فإن الإقلال منه والإمساك عنه يحفظ على الجسد الرطوبة َ الأصليّة الخاصّيّة بجوهر الأعضاء ، فتطول مدّة النشوء والنماء و تُبطى ﴿ الشيخوخةُ والجَفاف والقَحلُ والحرمُ وتَضِيق أوعيةُ المنيّ ولا تَستجلب ٩ الموادُّ ، فيقَلُّ تولُّدُ المنيِّ فها ويضعف الانتشارُ ويتقلَّص الذَّكرَ وتَسقط الشهوةُ ﴿ وتعدم شدَّةُ حُثِّهَا ومطالبتِها به . ولذلك \* ينبغى للعاقل أن يزُمَّ نفسه عنه ويمنعها منه و بجاهدها على ذلك لئلا تَعْرَى به و تَضرَى عليه ، فتصير اليحالة تعسر ولا يمكن ١٦ صَدُّها عنه و منعُها منه . و يتذكر و يُخطِر ببالهجميع ما ذكرناهمن زمِّ الهوىومنعيه ، ولاسيها ما ذكرناه في باب الشَرَه من ثبوت مَضَض الشهوة ورَمضِها وحثِّها ومطالبتها مع النيل من المشتهَى والبلوغ منه غايةً ما فى الوُسع . وذلك أنَّ هذا المعنى فى اللذَّة • 1 المُصَابة بالجماع أوكدُ وأظهر منه في سائر اللذّات لِما يتُصوَّر من فضل لذَّته على سائرها.

<sup>(</sup>٢) الشيخوخة ق ف -- (٣) اخر: سقط ق ف -- يطول ذكرها: سقط ق ف --

<sup>(</sup>٥) الاكثار منه ق ، الاستكثار منه ف --- (٧) والامــاك عنه : سقط ق ف ---

 <sup>(</sup>٨) النمو والنشوء ق ف -- (٩) ولا تجلب ق ف -- (١٠) تولده فيها ق ف -- ويقلس ق ف -- (١٠) لثلا يغرى به ويضرى عليه
 ق ف -- (١١) وتعدم ... به : سقط ق ف -- (١٢) لثلا يغرى به ويضرى عليه

<sup>(</sup>١٤) ورمضها: سقط ق ف 🗕 (١٥) ما في وسع ذلك النائل فان هذا ق ف 🗕

<sup>(</sup>١٦) وأطهر ل ق ف

<sup>\*</sup> أورد الكرماني هذه الجلة (حتى « ومنعها منه » س ١٣) فحسب

فالنفس \_ لا سما المهمّلة الممرّجة الغيرُ مؤدَّبة التي يسمِّيها الفلاسفة الغير مقموعة 🔃 لا يُسقِط عنها الإدمانُ للباه شهوتَها ولا الاستكثارُ من السراري ٣ الشوقَ والنزوعَ إلى غــــيرهن . ولأنّ ذلك ليس يمكن أن يتم بلا نهاية فلا بدُّ أَن يَصلَى بحَرٍّ فقد الالتذاذ بالمشتهَى ورَمضائه، ويُقايبي ويُكابد | أَلَمَ عَدَمِهِ مَعَ ثَبُوتَ الدَّاعَى إليه والباعث عليه ، إمَّا لَعَوَز مِن المال والْمُكَّنة وَإِمَّا لَضَعَفٍ وَعِجْرُ فَى الطَّبِعِ وَالْبِنْيَةِ ، إِذْ كَانَ لِيسَ يُمَّكِّنَ فَيَهَا أَنْ يِنَالَ مَن المشتهَى المقدار الذَّى تُطالِبُ به الشَّهوةُ وتدعو إليه، كحالة الرجلين المذكورين في باب الشَرَه . وإذا كان الأمر على هذا فليس الصواب إلاّ تقديم هذا الأمر الذي لا بدّ منه ومن وقوعه ومقاساتِه – أعنى فقد الالتذاذ بالمشتهَى مع قيام الباعث عليه الداعي إليه \_ قبل الإفراط فيه والاستكثار منه ، ليأمن عواقبه الرديئة ويُزيح ضراوته واستكلابه وشدة حَيَّه ومطالبته . وأيضاً فإنَّ هذه اللذَّة من أُولى اللذَّات وأحقًّها بالاطّراح . وذلك أنها ليست اضطرار يَه في بقاء العيش كالطعام والشراب ، وليس في تركها ألم ظاهر محسوس كألم الجُوع والعطش ، وفي الإفراط فيها والإكثار منها هدم البدن وهده . فليس الانقياد للداعي إليها والمرور معه سوى غلبة ِ الهوى وطموسه العقلَ الذي يحقُّ على العاقل أن يأنُّف منه ويرفع نفسه عنه ولا يُشبه فيه الفحولةَ من التيوس ومن الثيران وسائر البهائم التي ليس معها رَو يَه وَلا نظر في عاقبة . وأيضاً فإنّ استقباح جلِّ الناس

<sup>(</sup> ٣-٣ ) الغير مفهومة لان بغيتها ادمان الباه والاستكثار والشوق والنزوع الى غيرهن ق ف -- (٣) الشوق: سقطل -- الى غيرهن : سقط ل -- لأنذلك ل -- ان يمر ق ف -- (٤) ولا بد ل -- يصلاق ف -- ومصابه ق ف-- ويكابد : سقطق ف -- (٥) الم عذابه ق ف -- من المال والملكة ق ف -- (٦) لعجز وضعف ق ف -- (٧) الشهوة به ق ف -- (٨) فاذا ق ف -- (٩) هذا الذى لا يؤمن وقوعه ل -- التلذذ ق ف -- (١١) ضراوة استكلابه ق ف -- عطالبته ق ف -- (١٣) كالمطعم والمصرب ق ف -- (١٦) بالفحولة ل

وجمهورهم لهذا الشيء واستسماجهم له وإخفاءهم إيّاه وسيترهم لما يُؤتى منه يوجب أن يكون أمراً مكروها عند النفس الناطقة . وذلك أنّ اجتماع الناس على استسماجه لا يخلو أن يكون إمّا بنفس الغريزة والبديهة وإمّا بالتعليم والتأديب ، وعلى أي تالوجهين كان فقد وجب أن يكون سَمِجاً رديئاً فى نفسه . وذلك أنه قد قيل فى القوانين البرهانيّة إنّ الآراء التى ينبغى أن لا يُشك فى صحّتها هى ما اجتمع عليه كل الناس أو أكثرهم أو أحكمهم . وليس ينبغى لنا أن تنهمك فى إتيان تالشيء السّميج القبيح بل الواجب علينا أن ندعه البتّة ، فإن كان لا بدّ منه فيكون الذى نأتى منه أقلَّ ما يُمكن مع الاستحياء و اللوم الانفسنا عليه ، وإلا كنا ما ئلين عن العقل إلى الهوى و تاركيه له . وصاحب هذه الحال أخَسَ عند العقلاء وأطوع الهوى من البهائم الإيثاره ما دعا إليه الهوى | وانقياده له فى ذلك مع إشراف عم العمل به على ما فى ذلك عليه وزَجره له ، والبهيمة إنما تنقاد ليما فى الطباع من غير الجر والا مُشرف بها على ما عليها فيه

### الفصل الــادس عشر فى الوَلَم والعَبَث والمذهب ْ

ليس يُحتاج في ترك هذين - أعنى العبث والولع - والإضراب عنهما إلا إلى ١٠

(۱) ما ياتونه منه ق ف — منه : سقط ل — (۲) أنه أمر مكروه ق ف — الاجماع على ق ف — (۳) اما بالنفس الغريزية واما ق ف — (٥) التي لا ينبغي ان يشك ق ف — أجمع ق ف — (٦) أو أجلهم وليس ق ف — في إيثار ق ف — (٧) الشي الشنيع القبيح ق ف — (٩) له : سقط ق ف — (١١) عليه و دخوله عنده ق ف — (١٢) علي ما هي عليه ق ف — (١٢) في دفع الولع ق ف — والمذهب : سقط ق ف — (١٢) في ترك الولم والعبث ق ف

<sup>\*</sup> ورد ابتداء هذا الفصل (حتى « غفل عنه » ص ٧٨ س ٩ ) فى القول السادس من الباب الاول من كتاب الكرمانى . . وقال رداً على الرازى : قوله فى الفصل السادس عشر ... قول كغيره وكيف تنبعث النفس لمنازعة ذاتها على أمر تهواها والذى يردعها عن هواها فى ذاتها

صحّة العزم على تركهما والاستحياء والأنف منهما ، ثم أخذ النفس بتذكّر ذلك في أوقات العبث والولع ، حتى يكون ذلك العبث والولع 'فسه عنده بمنزلة الرتيمة المذكّرة ' . وقد حُكى عن بعض العقلاء من الملوك أنه كان يَولَع ويَعبَث بشيءٍ من جسده – أحسبه لجيته – فطال ذلك منه وكثر قول مَن يقرب إليه له فيه ، فكأن السهو والغفلة يأبيان إلا ردَّه إليه . حتى قال له بعض وزرائه اذات يوم يا أيّها الملك جرِّد لهذا الأمر عزمة من عزَمات أولي العقل . فأحر الملك واستشاط غضباً ، ثم لم يُرَ عائداً إلى شيءٍ من ذلك البتة ، فهذا الرجل أثارت نفسه الناطقة عني أثر فيها أثراً قويًا صار مذكّراً به ومنهًا له عليه متى غفل عنه . والمعرى إن النفس الغضبية إنما جُعلت لتستعين بها الناطقة على الشهوانية متى واحمرى إن النفس الغضبية إنما جُعلت لتستعين بها الناطقة على الشهوانية متى كانت شديدة النزاع قوية المجاذبة عسرة الانقياد . وإنه يحق على العاقل أن يغضب ويدخله الأنف والحية متى رأى الشهوة تروم قهرة وغلبته على رأيه وعقله ، حتى يذتها ويقمها ويقفها على الكره والصّغار عند حُكم العقل و يُجبرها وعقلها على الكره والصّغار عند حُكم العقل و يُجبرها

 <sup>(</sup>٣) المذكورة ق ف - من الملوك: سقط ل - (٤) له: سقط ك ق ف - (١) عزيمة سقط ق ف - (١) ارادت نفسه الغضبية الحمية والانفة ق ف - وصحة ل ق ف - (١٠) له ك : سقط ل ق ف - متى عفل عنه: سقط ق ف - (١٠) بها النفس الناطقة على أن الشهوانية ق ف - (١١) قوية المنازعة ق ف - (١٢) ويوقفها ق ف -

<sup>\*</sup> ورد على هامش نسخة ل ما نصه : الرتيمة خيط يعقد فى الحنصر يذكر به الأمر ، قال الشاعر إذا لم تكن حاجاتنا فى صدورنا لإخواننا لم يغن عقد الرتائم

خامدة ناره غير قائمة آثاره . ولو كان يصح منها الحمية والانفة من الامورالمضر ق بذاتها كما يصح منها ذلك فيما يتعلق بفساد جسمها وبطلان مرادها فى نيل اللذّات لكانت لا تناسب البهائم ولاتشابه الحكارى . فأما وحميتها وتعصبها وتشددها كلها لا يكون إلا فيما يفيدها نيل الهوى فهى لا تقلع مما جرت به عادتها فى مثل ذلك إلا بمعاونة أشياء هى غيرها وتفيق من سكرتها كما يفيق السكران فيستقبح ما كان يستحسنه فى حال سكره

عليه . وإنه من العَجَب \_ بل ممّا لا يمكن بتّةً \_ أن يكون مَن يقدر على زمٍّ نفسه عن الشهوات مع ما لها من الدواعي والبواعث القوّية يعسر عليه منعها من الولع والعبث وليس فيهما كبير شهوةٍ ولا لذّة . وأكثر ما يُحتاج إليه في هذا ٣ الامر التذكُّر والتيقُّظ ، لانه إنما يكون في أكثر الاحوال مع السهو والغفلة فأمَّا المذهب فإنه تمَّا يُحتاج فيه إلى كلام يبين به أنه عَرَضٌ هُوائي لا عقليَّ ، وسنقول في ذلك قولاً وجيزاً مختصراً . أقول: إنَّ النظافة والطهارة إنما ينبغي ٦ أن تُعتبر بالحواسُ لا بالقياس و نُجرَى الامر فهما بحسب ما يبلغه الاحساس لا يحسب ما يبلغه الوهمُ . فما فات الحواسَّ أن تُدرك منه نجاسةً | سمَّيناه طاهراً ، ۶۶ ظ وما فاتها أن تُدرك منه قَذَراً سمَّيْناه نظيفاً . ومن أَجل أنَّا نقصد هذين و تريدهما • أعنى الطهارة والنظافة - إمّا للدين وإمّا للتقذُّر ، وليس يضرُّنا و لا في واحد من هذين المعنيين ما فات الحواسَّ قلّةً من الشيء النّجس والشيء القّذِر – وذلك أن الدين قد أطلق الصلاةَ في الثوب الواحد الذي قد ماسَّته أرجُلُ الذِبَّان الواقعة ٢٠ على الدُّم والعَذِرَة ، والتطهُّرُ بالماء الجاري ولو علمنا أنه ممَّا كيبال فيه ، وبالراكد فى البركة العظيمة ولوعلمنا أنَّ فيه قَطرةً من دم أو خمر \_ وليس يضرُّنا ذلك في التقذُّر \_ وذلك أنَّ ما فات حواسَّنا لم نشعرُ به ، وما لَم نشعرُ به لم تَخشَ أنفُسنا 10 منه ، وما لم تخش أنفسنا منه فليس لتقذُّرنا منه معني اللَّمة ـــ فليس يضرُّنا إذاً الشيءُ النجس والقذر إذا كان مستغرقاً فائتاً لقلَّته ، ولا ينبغي أن نفكِّر فيه ولا يخطر وجودُه لنا على بال . وإن نحن ذهبنا نطلب الطهارة والنظافة على التحقيق ١٨ والتدقيق وجعلناه وهميًّا لا حِسِّيًّا لم نجد سبيلاً أبداً إلى شيءٍ طاهر ولا شيءٍ نظيف على هذا الحـكم . وذلك أنَّ الأمواه التي نستعملها ليس بمأمون عليها

<sup>(</sup>۲-۳) القوية عليه منها قطع العبث والولعق ف — (٥) كلام فيه ق ف — (٦-١٨) ان النظافة ... على بال : سقط ق ف — (٧) بحسب ما : مطموس فى ل — (١٦) فليس صح : ونيس ل — (١٨) انا ان ذهبنا ق ف — (٢٠) وذلك من المياه ان الاشياء التي ق ف

تقذيرُ الناس لها أو وقوعُ جيف السباع والهوامِّ والوحش وسائر الحيوان وأزبالها وأذراقها فيها . فإن نحن استكثرنا من إفاضته وصبه علينا لم نأمَن أن يكون الجزء الآخير هو الآقدر والآنجس . ولذلك ما وضع الله على العباد التطهرُ على هذه السبيل ، إذ كان ذلك مما ليس فى وسعهم وقدرتهم . وهذا تما يُبغض على المتقدِّر بالوهم عيشه إذ كان لا يُصيب شيئاً — يغتذى وهذا تما يُبغض على المتقدِّر بالوهم عيشه إذ كان لا يُصيب شيئاً — يغتذى به وينقلب إليه — يأمَن أن يكون فيه قدَرَ مستغرق . وإن كانت هذه الأمور كا وصفنا لم يبق لصاحب المذهب شيء يحتج به . وما أقبح بالعاقل أن يقيم على ما لا عذر له فيه ولا حُجَّة له عنده لا ن ذلك مفارقة المعقل ومتابعة الهوى ما الخالص المحض

#### الفصل السابع عشر في الاكتساب والاقتناء والانفاق<sup>\*</sup>

إلى حُسن المعاش وارتفاق بعضنا به وفضّانا على سائر الحيوان غير الناطق به أدَّى بنا إلى حُسن المعاش وارتفاق بعضنا ببعض. فإنّا قلّ ما نرى البهائم يرتفق بعضها ببعض ونرى أكثر حُسن عيشنا من التعاون والارتفاق لبعضنا من بعض، فلولا ذلك لم يكن لنا فضل في حُسن العيش على البهائم . وذلك أنّ البهائم لمّا لم يكن لها كمالُ التعاون والتعاضر العقل على ما يُصلح عيشنا لم يُعد سعى (١) ووقوع ق ف — (١-٢) الحيوان وأذراقها وأبوالها ق ف — (٣) الله عز وجل ق ف — (٤ - ه) وقدرتهم وسعن ل — مما ينقض على التقدير ويوله اذا كان ق ف — (١) واذا كانت ق ف — (٧) المعلل ومقارنة الموى ومتابعته ق ف — (١) العقل ومقارنة به : سقط ك ق ف — (١) الغير الناطق ل — المن لصاحب ق ف — (١) الغير الناطق ل به : سقط ك ق ف — (١) ولولا ك به : سقط ك ق ف — (١) ولولا ك به : سقط ك ق ف — (١) ولولا ك به : سقط ك ق ف — (١) ولولا ك به : سقط ك ق ف — المالم عن ما يصلح ق ف — الم تعد بسعى ك

<sup>\*</sup> ورد ابتداء هذا الفصل (حتى « أن يكون خياطاً » ص ٨١ س ٣ ) فى الفول السادس من الباب الاول من كتاب الكرمانى

الكثير على الواحد منها كما نرى ذلك فى الإنسان. فإنّ الرجل الواحد منا طاعم كاس مستكنّ آمن، وإنما يزاول من هذه الأمور واحداً فقط، لأنه إن كان كان حرّاثاً لم يمكنه أن يكون حَوّاكاً، تحرّاثاً لم يمكنه أن يكون حَوّاكاً، توان كان حوّاكاً لم يمكنه أن يكون عارباً. وبالجلة إنك لو توقعت إنسانا واحداً مفرداً فى فلاق لعلّك لم تكن تتوقعه عائشاً، ولو توقعته عائشاً لم تكن تتوقع عيشه عيشه عيشاً حسناً هنيئاً، كعيش من قد وفر عليه كلُّ حوائجه وكفى توانعاضُد المؤدّى إلى حُسن العيش وطيبه وراحته. وذلك أنه لما اجتمع ناس والتعاضُد المؤدّى إلى حُسن العيش وطيبه وراحته. وذلك أنه لما اجتمع ناس كثير متعاونون متعاضدون اقتسموا وجوة المساعى العائدة على جميعهم، فسعى كل واحد منهم فى واحد منها حتى حصلها وأكلها، فصار لذلك كل واحد منهم خدماً ويخدوماً وساعياً لغيره ومسمّعيّ له، فطاب للكلّ بذلك المعيشة وتم على الكل بذلك المعيشة وتم على الكل بذلك النعمة وإن كان فى ذلك بينهم بَونٌ بعيد وتفاضُلٌ كثير، غير أنه الكل بذلك النعمة وإن كان فى ذلك بينهم بَونٌ بعيد وتفاضُلٌ كثير، غير أنه الله كل مناحد إلا مخدومٌ مسعيّ له مكفى كلّ حوائجه

وإذ قد قدمنا ما رأينا تقديمَه فى هذا الباب واجباً فإنّا راجعون إلى غرضنا المقصود هاهنا . فنقول: إنه لمّا كانت عيشةُ الناس إنما تتم وتصلح بالتعاوُن المتعاضُد كان واجباً على كل واحد منهم أن يتعلّق بباب من أبواب هذه المعاونة ويسعى فى الذى أمكنه وقدر عليه منها ويتوقَّ فَي ذلك طرفَى الإفراط

<sup>(</sup>۱) للانسان ك — (۱-۲) الواحد منا متى دام كل شىء كم يتم له من هذه الأمور واحد فقط ق ف — (۳) حائكا ق ف (مرتين) — وإن كان بناء لم يمكنه أن يكون إسكافاً وإن كان إسكافاً لم يمكنه أن يكون خياطاً ك — (٥) واحداً : سقط ق ف — (٦-٧) ولقى كل ما احتاج ق ف — (٧-٨) فعلمنا أنّ التعاون والتعاضد قد أدّيا بنا إلى ق ف — (٨-٩) أناس كثيرون ق ف — (٩-٨) العيشة ق ف — كثيرون ق ف — (١١) العيشة ق ف — (١٠) وتم عليهم به ق ف — (١٤) راجعون بكلامنا إلى ق ف — (١٥) كان عيش ق ف — (١٠) فيا أمكنه ق ف

والتقصير . فإنّ مع أحدهما \_ وهو التقصير \_ الذِلَّةَ والحساسة والدناءة والمهانة إذ كان يؤدِّي بالإنسان إلى أن يصير عيالاً وَكَلَّا على غيره ، ومع الآخر ٣ الكدُّ الذي لا راحة معه والعبوديَّةَ التي لا انقضاءَ لها . وذلك أنَّ الرجل متى رام من صاحبه أن ينُيله شيئاً تمّا في يديه من غير بَدَل ولا تعويض فقد أهان نفسَه وأحلُّها محلَّ من أقعدته الزمانة ُ والنقصُ عن الاكتساب . وأمَّا مَن لم بجعل للاكتساب حدًا يقف عنده ويقتصر عليه فإن خدمته للناس تفضل على حدمتهم له أضعافاً كثيرةً ، ولا | يزال من ذلك في رق وعبوديّة دائمة . وذلك أنَّ مَن سعى وتعب نُعمَّره كله باكتساب ما يفضل من المال عن نفقته ١ ومقدار حاجته وجميه وكنزه فقد خسر وخُدع واستُعبد من حيث لا يعلم . وذلك أنَّ الناس جعلوا المالَ علامةً وطابعاً يَعلم به بعضهم من بعض ما استحقَّ ا كل واحد منهم بسعيه وكدِّه العائد على الجميع . فإذا اختص أحدهم بجمع ١٢ الطوابع بكدِّه وجهده ولم يصرفها في الوجوه التي تعود بالراحة عليه من سَعى الناس له وكفايتِهم إيّاه كان قد حسر وخُدع واستُعبد . وذلك أنه أعطَى كدُّا وجهداً ولم يستَمِضْ منه كفايةً وراحةً ، ولا استبدل كدًّا بكد وخدمةً ١٠ بخدمة بل استبدل ما لم يُجدُ ولم ينفع ، فحصل جهده وكدّه وكفايته للناس فاستمتعوا به وفاته من كفاية الناس له وكدِّهم عليه واستمتاعه بهم دون قدر استحقاقه بكفايته لهم وكدِّه عليهم ، فقد خسر وخُدع واستُعبدكما ذكرنا . فالقصد في الاكتساب إذاً هو المقدار الموازى لمقدار الإنفاق وزيادةُ فضلة تُقتنى وُتُدَّخر للنوائب والحوادث المانعة من الاكتساب. فإنه يكون حينئني

المكتسيبُ قد اعتاض كدًّا بكد وخدمة بخدمة

وأمَّا الاقتناء فإنَّا قائلون فيه منذ الآن فنقول: إنَّ الاقتناء والادَّخار هو أيضاً أحد الأساب الاضطرارية في حُسن العيش الكائن عن تقدمة المعرفة ٣ العقليّة . والأمر في ذلك أظهر وأوضح من أن يُحتاج إلى بيانه ، حتى إنّ كثيراً من الجيوان غير الناطق يقتني ويدخر . وأخلق أن يكون لهذه الحيوانات فضل فى التصوُّر الفكرى على غير المقتنية . وذلك أنَّ سبب الاقتناء والباعث عليه ٦ تصوُّر الحالة التي 'يفقد فيها المقتنى مع قيام الحاجة إليه . فقد ينبغي أن 'يعتدل فيه على ما ذكرناه عند كلامنا في كميّة الاكتساب. لأنّ التقصير فيه يؤدِّي إلى عدمه مع الحاجة إليه كالحالة فيمن ينقطع به الزاد في فلاةٍ من الأرض، ١ والإفراط يؤدِّي إلى ما ذكرنا أنه يؤدِّي إليه من دوام الكد والتعب، والاعتدال في الاقتناء هو أن يكون الإنسان مستظهراً من المقتنيات بمقدار ما 'يقيم به حالته التي لم يزل عليها متى حدثت عليه حادثة مانعة من الاكتساب. ١٢ فأمًا من كان غرضه في الاقتناء التنقُّل به عن الحالة التي هو عليها إلى ما هو أعلى وأجلّ منها ولم يجعل لنلك حدًّا يقتصرعليه | ويقف عنده فإنه لا يزال في كدّ ورق ٦٦ و دائم، ويعدم أيضاً مع ذلك في أية <حال> \_ من أية حال تنقل إليها \_ الاستمتاع [ والغبطة بها إذ لايزال مكدوداً فيها غير راض بها عاملاً في التنقُّل منها إلى غيرها ، متطلَّعاً متشوِّقاً إلى التعلُّق بما هو أجَلُّ وأعلى مُّنها ، على ما ذكرناه في باب الحسد ونذكره الآن بتفسير وشرح أوضح وأكثر في الفصل الذي يتلو هذا . \* وخير ١٨

 <sup>(</sup>۲) فانا ... الاقتناء : سقط ق ف — (٤) وحتى ق ف — (٥) الفير الناطق ل ، الفير ناطق ق ف — (٥) الفير ناطق ق ف — ناطق ق ف — (١٠) التي ... الحاجة : سقط ل — وقد ق ف — (٩) ينقطع منه ق ف — في ارض نداة ق ف — (١٠) ما ذكرناه ... من : سقط ل — (١٣) به : سقط ق ف — (١٥) أيت ل (مرتين ) — ايضاً من اى حال تنقل ق ف — (١٨) وشرح اكثر وأقول ان خير ق ف

<sup>\*</sup> وردت هذه الجملة (حتى «دون الاملاك» ص ٨٤ س ٤) فيا افتب الكرماني من هذا الفصل

المقتنيات وأبقاها وأحمدها وآمنها عاقبة الصناعات لا سيّما الطبيعيّة الاضطراريّة التي الحاجة إليها دائمة قائمة في جميع البلدان وعند جميع الامم . فإنّ الاملاك والاعلاق والدخائر غير مأمون عليها حوادث الدهر . ولذلك لم تعدّ الفلاسفة أحداً غنيًّا إلاّ بالصناعات دون الاملاك . وقد حُكى عن بعضهم أنه كير به في البحر فهلك جميع ماله ، وأنه لمّا أفضى إلى الشطّ أبصر في الارض به في البحر فهلك جميع ماله ، وأنه لمّا أفضى إلى الشطّ أبصر في الارض مم أنه وعلم هندسيّ ، فطابت نفسه وعلم أنه قد وقع إلى جزيرة فيها قوم علماء . ثم إنه رُزق فيهم الثروة والرياسة فأقام عندهم . فرّت به مراكب تريد بلده فسألوه هل عنده رسالة يحملونها عنه إلى أهل بلده . فقال لهم إذا صرتم إليهم فقولوا لهم اقتنوا وادخروا ما لا يغرق

وأمّا كميّة الإنفاق فإنّا قد ذكرنا قبيلُ أنّ مقدار الاكتساب ينبغى أن يكون موازياً لمقدار الإنفاق والفضلة المقتناة المدّخرة للنوائب والحوادث ، فقدار الإنفاق ينبغى إذا أن يكون أقل من مقدار الاكتساب . غير أنه لا ينبغى للمرء أن يحمله الميل إلى الاقتناء على التقتير والتضيُّق ، ولا حبُّ الشهوات وإيثارُها على ترك الاقتناء البتة ، بل يعتدل فيها كل واحد بمقدار كسبه وعادته التي جرت في الإنفاق ونشأ عليها وحاله ورتبته وما يجب أن يكون المئه من القنية والذخرة "

<sup>(</sup>۱) لا سيا: سقط ق ف — الصناعة ك — (۲) دائماً ق ف — (۷) رزق منهم ق ف — واقام فيهم ق ف — (۱۲) فهذا الانفاق اذا ينبغى ق ف — يجب وينبغى ق ف

<sup>\*</sup> قال الكرماني رداً على الرازى : وقوله فى الفصل السابع عشر فى الاكتساب والاقتناء والإنفاق قول لا يتعلق بطب وحانى بكونه سالكا فيه شعب الطالبن للدنيا وطيبة العيش فيها . والاكتساب النفسانى هو الذي ينفع ويعود بكمال النفس فى ذاتها وأفعالها وتصور المعالم الالهية فى اعتقادها وأقوالها ، لا ما ذكره من طببة العيش على ما شرحه

# الفصل الثامن عشر في طلب الرُّتَبِ والمنازل الدنيائيّة \*

قد قدمنا فى أبواب من هذا الكتاب بُمَلَ ما يُحتاج إليه فى هذا الباب، ت غير أنّا من أجل شرف الغرض المقصود بهذا الباب وعظم نفعه مُفردوه بكلام يَخصّه وناظمون ما تقدَّم من النُكت والمعانى فيه ، وضامون إليه ما نرى أنه يُمين على بلوغه واستمامه

فنقول: إنّ مَن يريد تزيين نفسه | وتشريفها بهذه الفضيلة وإطلاقها ٢٦٠ ظ وإراحتها من الاسر والرق والهموم والاحسزان التي تطرقه وتفضى به إلى الهوى الداعي إلى ضدّ الغرض المقصود بهذا الباب ، ينبغي أن يتذكّر المخطر بباله أوّلاً ما مرّ لنا في فضل العقل والافعال العقلية ، ثم ما ذكرنا في زمّ الهوى وقعه ولطيف مخادعه ومكايده وما قلنا في اللذة وحددناها به ، ثم ليُجد التثبّ والتأمّل ويكرّر قراءة ما ذكرنا في باب الحسد حيث العنا إنه ينبغي للعاقل أن يتأمّل أحوال الناس وما ذكرنا في صدر باب دفع الغمّ حتى يقتلها فهما وتستقرّ وتتمكّن في نفسه ، ثم ليُقبِل على فهم ما نقول في هذا الموضع

أقول: إنه من أجل مَّا لنا من التمثيل والقياس العقليِّ كثيراً ما نتصور

<sup>(</sup>٣) قد مضى لنا من الابواب فى ق ف — (٨) وراحتها ق ف ، راحتها ل — التى تطرحه ك ق ف — (١٢) وتكرير ق ف — تطرحه ك ق ف — (١٢) وتكرير ق ف — ما ذكرناه ك ق ف — (١٤) دفع الهم ل — ويستقر ويتمكن ل ك — ولتستقر ق ف — (١٤) ما يقوله ل

<sup>\*</sup> ورد ابتداء هذا الفصل (حتى « من هاهنا » ص ٨٦ س ٨) فى القول السادس من الباب الاول من كتاب السكرمانى

۲۷ و

عواقب الأمور وأواخرها فنجدها وندركها كأن قد كانت ومضت فنتنكب الضارة منها ونسارع إلى النافعة . وبهذا يكون أكثر حُسن عيشنا وسلامتنا من الأشياء المؤذية الرديئة المتلفة . فحق علينا أن نعظم هذه الفضيلة و نجتها ونستعملها ونستعين بها ونمضى أمورنا على إمضائها إذ كانت سبيلاً إلى النجاة والسلامة ومفضّلة لنا على البهائم الهاجمة على ما لا تتصور أواخرة وعواقبة . فلننظر الآن بعين العقل البرىء من الهوى فى التنقُّل فى الحالات والمراتب لنعلم أيها أصلح وأروح وأولى بالعقل طلبه ولزومه ونجعل مبدأ نظرنا فى ذلك من هاهنا . فنقول : إن هذه الأحوال ثلاث ، الحالة التى لم نزل عليها ورُبينا ونشأنا فيها ، والتى هى أجل وأعلى منها ، والتى هى أدنى وأخس منها . فأمنا أن النفس تؤثر و تحب وتتعلق من أول وهلة بغير نظر ولا فكر بالحالة التى هى أجل وأعلى قذاك ما نجده من أنفسنا ، غير أنا لا نأمن أن يكون ذلك ليس عن حكم العقل فذاك ما نجده من أنفسنا ، غير أنا لا نأمن أن يكون ذلك ليس عن حكم العقل ما توجبه

فنقول: إنّ التنقُّل من الحالة التي لم نزل عليها المألوفة المعتادة لنا إلى ما هو أجل منها إذا نحن أزلنا عنها الاتفاقاتِ النادرة العجيبة لا يكون إلاّ بالحمل على النفس وإجهادها في الطلب. فلننظر أيضاً هل ينبغي لنا أن بُجهد أنفسنا ونكدها في الترقِّي إلى ما هو أجل من حالتنا التي قد | اعتدناها وألفتها أبداننا أم لا. فنقول: إنّ مَن نمي بدنُه و نشأ ولم يزل معتاداً لأن لا يؤمِّره الناس ولا تسير أمامه وخلفه

<sup>(</sup>۲) فنترك الضارة ق ف — (۳) الرديئة: سقط ك — المتلفة: سقط ق ف — بحق علينا ك ، فوجب علينا ق ف — (۱) البرية ل — (۷) مبدأنا بالنظر ك ق ف — (۱) الاولى التي ق ف — (۱۰) أحسن ل ق ف — (۱۰) من أول دفعة ق ف — (۱۰-۱۱) لا يكون الا ما يحمل على النفس ويجاهدها في النظر والطلب ق ف

المواكبُ إن هو اهتمّ واجتهد في بلوغ هذه الحالة فقد مال عن عقله إلى هواه . وذلك أنه لا ينال هذه الرتبة إلا بالكد والجهد الشديد وحَمل النفس على الهول والخطر والتغرير الذي يؤدِّي إلى التلف في أكثر الأحوال ، ولن يبلغها حتى ٣ يصل إلى نفسه من الألم أضعاف ما يصل إليه من الالتذاذ بها بعد المنال. وإنما تخدعه ويغرُّه في هذه الحال تصوُّره نبلَ المطلوب من غير أن يتصوّر الطريقَ إليه كما ذكرنا عندكلامنا في اللذَّة . حتى إذا نال ووصل إلى ما أمّل لم ٢ يلبث إلا قليلاً حتى يفقد الغبطة والاستمتاع بها ، وذلك أنها تصير عنده بمنزلة سائر الاحوال المعتادة المألوفة ، فيقل التذاذُه بها وتشتدّ وتغلظ المؤن عليه في استدامتها والتحفُّظ بها ولا يمكّنه الهوى من تركها والخروج عنها 🗕 كما ذكرنا 🌼 عند كلامنا فى زمّ الهوى ــ فإذا هو لم يربح شيئاً وخسر أشياء . أمّا قولِنا إنه لم يربح شيئاً فمن أجل أنّ هذه الحالة الثانية إذا هو ألفها واعتادها صارت عنده بمنزلة الأولى وسقط عنه سرورُه واغتباطه بها . وأمَّا قولنا إنه خسر أشياء كثيرة ١٢ فالعَناء أُوَّلاً والخطر والتغرير الذي يُسلُّكُه إلى هذه لحالة .ثم الجهد في حراستها والخوف من زوالها والغمّ عند فقدها والتعويدُ للنفس الكونَ فيها وطلبَ مثلها . وكذلك نقول في كل حالة تفوق الكفاف . وذلك أنّ مَن كان بدُنه ١٠٠ معتاداً للغذاء البابس واللباس المتوسط إن هو جهد نفسه حتى يتنقل عنهما إلى الغذاء اللَّين واللَّباس الفاخر فإنَّ شدَّة التذاذه سما تسقط عنه إذا اعتادهما حتى يصيرًا عنده بمنزلة الأوَّلين ويحصل عليه من فضل العَناء والجهد في نيل هذين ١٨

<sup>(</sup>۱) هذه الحالة ... لا ينال هذه: سقط ل — (۲) الرتبة لم يبلغ إلا ل — الشديد ... والحفط : سقط ق ف — (۵) اليها ق ف — (۵) ويغره: سقط ق ف — (۱) المعتادة: سقط ل — الثانية: سقط ق ف — سقط ل — الثانية: سقط ق ف — (۱۱) شيئاً: سقط ل — الثانية: سقط ق ف — (۱۶) وكذا ل — (۱۲) معتاد التغذى والتلبس المتوسط ق ف — اجهد ق ف

واستدامتهما والخوف من تنقُّلهما عنه واعتياد النفس لها ما كان موضوعاً عنه قبل ذلك

\* وكذلك نقول في العزُّ والجاه والنباهة وسائر المطالب الدنبائيَّة إذ ليس من مرتبة تُنال ويُبلغ إليها إلا وُجد الاغتباط والاستمتاع بها يقلُّ بعد نيلها ويصغر في كل يوم حتى يضمحل وتصير عند نائلها بمنزلة الحالة التي عنها انتقل ومنها ارتقى ويحصل عليه من أجلها فضلُ مؤن وغموم | وهموم وأحزان لم تكن فيها مضى . وذلك أنه لا يزال يستقلُّ لنفسه ما هو فيه ويجتهد في الترقَّى إلى ما هو أعلى منه ولا يصير إلى حالة ترضاها نفسه بتَّةً بعد وصوله إلها وتمكُّنه منها. فأمَّا قبل الوصول فقد يُريه الهوى الرضى والقنوع بالحالة المقصودة، وذلك من أعظم خُدَعِهِ وأسلحته ومكايده في اجتهاده وجَرِّه إلى الحالة المعلوبة، حتى إذا حصلت له تطلّع إلى ما هو فوقها . ولا تزال تلك الحالة ُ حالَهُ ما صاحَبَ الهوى وأطاعه ، نحو ماقلنافي هذا الكتاب إنه من أعظم مكايد الهوى وخُدّعه ، من أجل أنَّ الهوى يتشبُّه في مثل هذه الأحوال بالعقل ويدلِّس نفسه ويُوهم أنه عقليَّ لا هوائيَّ وأنَّ ما أراه خيرة لا شهوة بأن يدلِّي ببعض الحِجاج ويُقنع بعض الإقناع ، لكن إقناعه وحجته هذه لا تلبث إذا قوبلت بالنظر المستقم أن تدحض و تبطل . والـكلام في الفرق بين ما يُريه العقل وبين ما يُريه الهوى باب عظم من أبواب صناعة البرهان ليس نقلُه إلى هذا الموضع اضطراريًّا ، لأنَّا قد لوَّحنا منه في غير موضع من كتابنا هذا بما نكتفي به في غرضه،

 <sup>(</sup>٤) عند نيلها ف -- (٥) حتى يضمحل: سقط ل -- (٨) يرضاها لنف ه البتة ف -- (١٠) في لذاذة جره ف -- (١١) الحالة: سقط ل -- (١٢) قلنا في هذا الموضع وهذا الباب ف -- (١٤) ببعض الحجج ف -- (٥١) اقناعاته ف -- اذا حققت ف

<sup>\*</sup> سفطت هنا ورقتان من نسخة ق وتستأنف روايتها ص ٩٠ س ١٣

ولانًا ذاكرون جُمَلًا منه نجز ثةً كافيةً لما يُراد منه في بلوغ مغزى هذا الكتاب، فأقول: " إنَّ العقل يُرى ويختار ويؤثر الشيء الأفضل الارجح الأصلح عند العواقب وإن كان على النفس منه في أوائله مؤنة وشدة وصعوبة . وأمَّا ٣ الهوى فإنه بالضدّ من هذا المعنى ، وذلك أنه يختار أبداً ويؤثر ما يدفع به الشيء المؤذى الماسُّ الملازق له في وقته ذلك و إن كان يُعقب مضرَّةً ، من غير نظر فيها يأتي من بعدُ ولا رَويَّه فيه . مثال ذلك ما ذكرنا قبلُ عند الكلام في ٦ زمٌّ الهوى من أمر الصيّ الرّميد المؤثر لأكل التمر واللعب في الشمس على أخذ الهليلج والحجامة ودواء العين . والعقل يُريى صاحبَه ما له وعليه ، فأمَّا الهوى فإنه يُرى أبداً ما له ويُعمى عمّا عليه . ومثال ذلك ما يَعمى عنه الأنسان 1 من عيوب نفسه ويُبصر قليلَ محاسنه أكثر تمّا هي . ولذلك ينبغي للعاقل أن يتهم رأيه أبداً في الأشياء التي هي له لا عليه ويظن به أنه هوى لا عقل ويستقصى النظر فيه قبل إمضائه . والعقل تُرى ما يُرى بحجَّة وعُدر واضح ، ٦٠ وأمَّا الهوى فإنه إنما يُقنع ويُرى بالميل والموافقة لا بحجة يمكن أن يُنطَق بها ويعبُّر عنها . | وربما تعلُّقُ بشيء من ذلك إذا أخذ يتشبَّه بالعقل ، غير أنه حجاج مه و ملجلج منقطع وعُذر غير بيّن ولا واضح . ومثال ذلك حالة العُشّاق والذين ١٥ قد أُخَرُوا بَالسَّكُرُ أَو بطعام ردى. ضارَّ وأصحاب المذهب ومَن يَنتِف لحيته دائباً ويعبث ويولع بشيء من بدنه ، فإنّ بعض هؤلاء إذا سئل عن عُذره في ذلك لم ينطق بشيء بَتَّةً ولاكان عنده في نفسه شيء يمكن أن يحتج به أكثر من ميل إلى ١٨ ذلك الشي. وموافقته ومحبّة طبيعيّة غير منطقيّة . وبعضهم يأخذ ويحتج ويقول،

<sup>(</sup>۱) كافية مجزية ف — (٥) الملازق الماس ل — (٨) الاهليلج ك — (١٢) فيها قبل المطائها ل — (١٣) يتبع ك ف — الميل ك — (١٤) غير أنها حجج ملجلجة منقطعة ل ف — (١٥) ولا واضح: سقط ل — (١٥) او بطعام ما ف — دائماً ل — (١٧) ويولع: سقط ل — (١٨) البتة ق ف — (١٩) ومحبة ...منطقية: سقط ف — يذهب ويحتج ف استأنفت هنا رواية الكرماني وهي تصل إلى ص ٩٠ س ١٣ ( « المألوفة » )

فإذا نُقِضَ عليه رجع إلى اللجلجة والتعلَّق بما لا معنى تحته واشتد ذلك عليه وغضب منه وأبلغ إليه ثم ينقطع ويثوب بعد ذلك . فهذه الجُمَل كافية في هذا الموضع من التحفَّظ من الحوى والمرور معه من غير علم به

وإذ قد بينا ما في الترقي إلى الرُتَب العالية من الجهد والخطر واطراح النفس فيا لا تغتبط ولا تُسَرُّ به إلاّ قليلاً ، ثم تكون عليها منه أعظم المؤن والشدائد مما كان موضوعاً عنها في الحالة الأولى ولا يمكنها الإقلاع والرجوع عنه ، فقد بان أن أصلح الحالات حالة الكفاف والتناول لذلك من أسهل ما يمكن من الوجوه وأسلمها عاقبة ، ووجب علينا أن نؤثر هذه الحالة ونقيم عليها إن كنا أن زيد أن نكون ممن سعد بعقله وتوقى به الآفات الرابصة الكامنة في عواقب اتباع الهوى وإيثاره ويكمل لنا الانتفاع بالفضل الإنسى ، وهو النطق الذي قد فضلنا به على البهائم . فإن نحن لم نقدر ولم نملك الهوى هذه الملكة التامة التي نظرح معها عناكل فاضل عن الكفاف فلا أقل من أن يقتصر من كان معه منا فضل عن الكفاف على حالته المعتادة المألوفة ولا يكد نفسه و يُجهدها ويخاطر بها في التنقل عنها . فإن اتفق لنا التمكن من حالة جليلة من غير جهد النفس ولا غرَر بها فإن الأصلح والأولى ترك الانتقال إليها ، لأنا لا نعدم منها الآفات التي عدناها العارضة لنا عن بلوغ الرتبة التي قصدناها بعد نيلها وبلوغها . فإن انتقلنا إليها فينبغي أن لا نغير شيئاً مما به قوام أجسادنا من المآكل وبلوغها . فإن انتقلنا إليها فينبغي أن لا نغير شيئاً مما به قوام أجسادنا من المآكل

<sup>(</sup>۲) وغضب منه: سقط ل — ويثور ل — الجملة ك — فى هذا المعنى فى هذا الموضع ل — (۳) به: سقط ل — (٤) قد اثبتنا ك — الى المراتب ل — (٦) كانت موضوعة عنه ك ف — (٨) عاقبة: سقط ل — (٩) الرابضة ك ق ف — (١٠) بالفصل ل --- (١٤) لنا المكنة ق ف — (١٠) اجهاد النفس ولا غرور ق ف — (١٥) لكى نعدم ق ف

<sup>\*</sup> استأنفت هاهنا رواية ق بعد سقط فى النسخة ( راجع ص ٨٨ س ٣ )

والمشارب والملابس | وسائر ما يتبع ذلك من حالاتنا وعاداتنا الأولى لئلا مه ظ تكسب أنفسنا عادة فضل من السرف وحالة تطالبنا بها إن فقدت هذه الحالة الثانية، ولئلا يبلغ الغمُّ إليناً بفقدها متى فقدت ، وإلاّ كنّا منحرفين عن عقولنا ٢ إلى هوانا وواقعين لذلك في البلايا التي ذكرناها "

# الفصل الناسع عشر فى السيرة الفاضلة \*

<sup>(</sup>۲) تكتسب ق ف — من الشرف ق ف — (٣) اذا فقدت ق ف — (٧) إن السيرة الفاضلة التي ك ق ف — (٨) عليهم بعد ك ق ف — (٩) من بدى ق ف — (١٠) في فاد السياسة ل ق ف — من المزح ق ف — العبث ق ف

<sup>\*</sup> قال الكرمانى ردّا على الرازى: وقوله فى الفصل الثامن عصر فى الرتب والمنازل الدنيائية قول داع إلى الاقتصار على ما يفيد طيب العيش والسلامة من الآفات الدنيائية . ولأن كان ذلك هو الواجب أن يطلب فأنى للنفس أن يكون لها ذلك وهى ترى أن الغالب أحسن حالاً من المغلوب والآمر أعلى درجة من المأمور والقاهر أعز من المفهور ، وعلى ذلك فلا تطلب إلا الغلبة والقهر والاثمر والسلب والتطاول من دون الخضوع والتذلل والخشوع وطلب الكفاف . وما معنى فيا دعا إليه بهذا الفول إلا كنيره الذي ليس بكاف فيا يكون طباً روحانياً

<sup>\*</sup> ورد هذا الفصل بمامه في القول السادس من الباب الاول من كتاب الكرماني

إن كان مريضاً ، و من قتل الأفاعي والعقارب ونحوها من المؤذية التي لا طمع في استصلاحها وصرفها في وجه من وجوه المنافع ، و تركهم التطهّر بالماء ونحوها من الأمور التي يعود ضرر بعضها على الجماعة وبعضها على نفس الفاعل لها ، ولم يمكن نزع هذه السيرة الرديئة عن هؤلاء وأشباههم إلا من وجوه السكلام في الآراء والمذاهب ، وكان السكلام في ذلك تما يجاوز مقدار هذا الكتاب ومغزاه ، لم يبق لنا من السكلام في هذا الباب إلا التذكير بالسيرة التي إذا سار بها الإنسان سلم من الناس وأعلى منهم المحبة . فنقول إن الإنسان إذا لزم العدل والعفة وأقل من ماحكة الناس ومجاذبتهم سلم منهم على الأمر الاكثر ، وإذا ضم إلى وأقل من ماحكة الناس ومجاذبتهم سلم منهم على الأمر الاكثر ، وإذا ضم إلى ذلك الإفضال عليهم والنصح والرحمة لهم أوتى منهم المحبة . وهاتان الحقتان هما ثمرتا السيرة الفاضلة ، وذلك كاف في غرضنا من هذا الكتاب "

#### الفصل العشرديد في الخوف من الموت\*

إِنَّ هذا العارض ليس يمكن دفعه عن النفس كَمكَّ إِلَّا بأن 'تقنَّع أنها

(٣) وبعض ق ف — (١) التذكر ق ف — (٧) محبة ق ف — (٨) وأقل
 مماحكة ق ف — (٩) هما : سقط ق ف — (١٣) كملا : سقط ق ف

15

<sup>\*</sup> قال الكرمانى رداً على الرازى : وقوله فى الفصل الناسع عشر فى السيرة الفاضلة قول جار مجرى غيره . فما للنفس من ذاتها قيام بالمعدل وإحسان السيرة كما شرحه ، وكيف تكون عادلة ومحسنة وممكة عن القبائح والمنكرات وهى لا ترى حسناً إلا ضد هذه الأمور ، كالسكران على ما ذكرنا ذلك . وكيف يكون صحيحاً قوله فى إمكان منع الديصانية وأمثالهم عما عليه اعتقادهم ببسط الكلام الذى ذكر أنه يجاوز حد كتابه وإقلاعهم عن اعتقادهم ، وأنفسهم لاتقبل من ذاتها إلا بالمنع القهرى واليد القوية من خارجهم . وكان يكون طباً روحانياً لو سلك غير هذا المسلك كما تقدم الكلام عليه من قبل

<sup>\*</sup> ورد ابتداء هــذا الفصل ( حتى « من الحياة » ص ٩٣ س ١٣ ) في كتاب الكرماني

تصير من بعد | الموت إلى ما هو أصلح لها مما كانت فيه . وهذا باب يطول ٢٩ والسكلام فيه جدًّا إذا طُلب من طريق البرهان دون الخبر . ولا وجه للكلام فيه البتة لا سيّما في هذا الكتاب ، لأن مقداره كما ذكرنا قبل يجاوز مقداره تا في شرفه وفي عرضه وفي طوله ، إذ كان يُحوج إلى النظر في جميع المذاهب والديانات التي ترى وتوجب للإنسان أحوالاً من بعد موته ، والحكم بعدُلمُحِقّها على مبطلها . وليس بصعوبة مرام هذا الآمر وما يضطر ويحتاج إليه فيه من لاطول الكلام خفاء . فنحن لذلك تاركوه ومُقبلون على إقناع مَن يرى ويعتقد أنّ النفس تفسد بفساد الجسد ، فإنه متى أقام على الخوف من الموت كان ما ثلاً عن عقله إلى هواه

فنقول: إنّ الإنسان على قول هؤلاء ليس يناله من بعد الموت شيء من الأذى بتّة ، إذ الأذى حسّ والحسّ ليس إلّا للحىّ وهو فى حال حياته مغمور بالأذى منغمس فيه ، والحالة التى لا أذى فيها أصلح من الحالة التى فيها الأذى ، فالموت إذا أصلح للإنسان من الحياة . فإن قال قائل منهم إنّ الإنسان وإن كان يُصيبه فى حال حياته الأذى فإنه ينال من اللذات ما ليس يناله فى حال موته ، قيل له : فهل يتأذّى أو يبالى أو يضره بوجه من الوجوه والله فى هذه الحال أن لا ينال اللذات ؟ فإذا قال لا — وكذلك يقول لأنه إن لم يقل فى هذه الحال أن يكون حيًّا فى حال موته ، إذ الأذى إنما يلحق الحيّ دون الميت — قيل له : فليس يضرّه أن لا ينال اللذات . وإذا كان ذلك كذلك الميت الميت الذى حسبت الميت الذى حسبت

<sup>(</sup>٥) والديانات: سقط ق ف — الناس ل — والحكم من بعد ك --- (٧) ويعتقد: سقط ق ف — (١١) البتة ك ق ف — (١١) البتة ك ق ف — (١٠) البتة ك ق ف — (١٣) التي معها الأذى ك — (١٤) اللذات في حياته ما ق ف — (١٥) فيقال له ق ف — (١٥) الحالة ق ف — من اللذات ق ف — (١٥) كان الامركذلك ل

أنّ الحيّ به الفضل هي اللذة وليس بالميّت إليها حاجة ولا له إليها نزوع ولا عليه في أن لا ينالها أذًى كما ذاك للحيّ ، فليس للحيّ عليه فضل فيها لان التفاضل الحمّا يكون بين المحتاجين إلى شيءٍ ما إذا كان لاحدهما فضل مع قيام الحاجة إليه ، فأما أن يكون المحتاج على غيّ فلا . وإذا كان ذلك كذلك فقد رجع الامر إلى أنّ حالة الموت أصلح . فإن قال إن هذه المعاني ليس ينبغي أن تقال على الميّت لا نها ليست له بموجودة ، قيل له : إنّا لم نقل عليه هذه المعاني على أنها قائمة موجودة له بل إنما نضعها متوجّهة متصورَّرة لنقيس شيئاً على شيء ونعتبر شيئاً بشيء . وهذا باب متى منعته كنت منقطعاً في قوانين البرهان ، وهو باب من الانقطاع معروف عند أهل البرهان يسمّونه غلق الكلام . وذلك أنّ صاحبه يغلق الكلام أبداً ويهرب منه ولا يساعد عليه خوفاً من أن يتوجّه عليه الحكم . فإذا لجاً إلى التكرار واللجلجة فليس له بعد هذا إلاّ هذا

اعلم أنّ حكم العقل فى أنّ حالة الموت أصلح من حالة الحياة على حسب اعتقاده فى النفس ، وقد يوجد أنه مُقيم على اتباع الهوى فيه . فإنّ الفصل بين الرأى الهوائى ويُتبَرَّ ويُتبَرَّ ويُتبَرَّ ويُتبَرَّ ويُتبَرَّ ويُتبَرَّ ويُتبَرَّ ويُتبَرَّ ويُتبَرِّ ويتبَرَّ واضح وإنما يكون عن ضرب من الميل إلى ذلك الرأى والموافقة والحبّ له فى النفس ، وأمّا الرأى العقلى فإنه يُحتبَى بحجة بيّنة وعنر واضح وإن كانت النفس كارهة له ومنحرفة عنه . وأيضاً فما هذه اللذة المرغوب فيها المتنافَس عليها ، وهل هى فى الحقيقة إلاّ راحة من المؤلم على ما قد بيّنا ؟

<sup>(</sup>۱) فليس للميت ق ف — (۲) ذاك: سقط ق ف — (۳) لاحدهما اليه فقر ق ف — مع قيام الحاجة اليه: سقط ق ف — (۵) قائمة له بوجوده ق ف — (۸) باب متى ... البرهان وهو: سقط ق ف — (۱۰) ويهرب عنه ق ف — ولا يشاغل عليه كلمة خوفا ق ف — (۱۳) وقد توجه عليه واله ق ف — المفضل ق ف ل — (۱۵) ضروب ق ف — (۱۸) فهل ق ف

وإذا كان ذلك كذلك فإنه ليس يتصورها مقصودةً مطلوبةً إلاّ الجاهل بها، لان المستريح من الاذي غنى عن الراحة التي متى أعقبته سُمّيت لذَّهُ . وأيضاً فإنه وإن كان الاغتمام بما لا بدّ منه ومن وقوعه فضلاً كما بينًا قبل وكان الموت ٣ مما لا بدُّ منه ومن وقوعه فإنَّ الاغتمام بالخوف منه فضل والتلبِّي عنه والتناسي له ربح وغنم . ومن أجل ذلك صرنا نغبط البهائمَ في هذا المعنى إذ لها بالطبع هذه الحالةُ كَمَلاً التي ليس نقدر نحن علما إلا بالحيلة لاطراح الفكر والتصوُّر ٦ العقليّ . وكأنّ ذلك من أنفع الأمور في هذا الموضع إذ كان يحلب من الألم أضعاف أضعاف المنتظر . وذلك أن المتصوِّر للموت الخائف منه يموت في كل تصويرة موتةً ، فتجتمع عليه من تصوُّره له مدّةً طويلةً موتاتٌ كثيرة . فالأجود إذاً 1 والاعود على النفس التلطُّف والاحتيال لإخراج هذا الغمِّ عنها . وذلك يكون كما قيل قُبيل إنّ العاقل لا يغتم بتّةً . وذلك أنه إذا كان لِما يُغتم به سبب مكنه دفعُه | جعل مكانَ الغيّم فكراً في دفع السبب ، وإن كان ممّا لا يمكن دفعُه ٧٠ و أخذ على المكان في التلجِّي والتسلِّي عنه وعمل في محوه وإخراجه عن نفسه. \* وأيضاً فإنَّى أقول: إنَّى قد بيِّنت أنه ليس للخوف من الموت على رأى من لم بحمل للإنسان حالةً وعاقبةً يصير إلها بعد موته وجه . وأقول إنه يجب أيضاً ١٠ في الرأى الآخر — وهو الرأى الذي بجعل لمن مات حالةً وعاقبةً بصير إليها بعد الموت – أن لا يخاف من الموت الإنسانُ الحيرَ الفاضل المُكمِل لأداء

<sup>(</sup>١) فليس يتصور ما مقصوده ق ف — (٢) المريح ق ف — اعتقبتها ل ، اعقبتها ق ف —

البوت: سقط ق ف -- (٥) في هذه الحالة إذ ق ف -- بالطبعة ق

<sup>(</sup>٧) اذا كان يربح ويربح من الالم ق ف 🔾 (٨) أضعاف : سقط ق ف 🖳 يموت مثلا في

ق ف — (١٠) لاطراح ق ف — (١١) كما قلنا قبل ق ف — بتة : سقط ل —

<sup>(</sup>١٤) من الموت وجه ك -- (١٥) وجهي: سقط ك ق ف

استأنفت هنا روایة الکرمانی وهی تنتهی إلی ص ۹۹ س ۲ ( د ذلك كثیراً » )

ما فرضت عليه الشريعة المحقة ، لا نها قد وعدته الفوز والراحة والوصول إلى النعيم الدائم . فإن شك شاك في هذه الشريعة ولم يعرفها ولم يتيقن صحتها فليس له إلا البحث والنظر جُهدَه وطاقته . فإن أفرغ وُسعه وجُهده غير مقصِّر ولا وان فإنه لا يكاد يَعدَم الصواب . فإن عَدِمهُ — ولا يكاد يكون ذلك — فالله تعالى أولى بالصفح عنه والغفران له إذ كان غير مطالب بما ليس في الوُسع بل تكليفُه وتحميله عز وجل لعباده دون ذلك كثيراً

وإذ قد أتينا على قصد كتابنا هذا وبلغنا آخر غرضنا فيه فإنّا خاتمون كلامنا بالشكر لربّنا عزّ وجلّ . فالحمد لله واهب كل نعمة وكاشف كل غمّة مداً بلا نهاية كما هو أهله ومستحقّة \*

<sup>(</sup>۲) ولم يتبين ق ف — (۳) فى ان يفرغ ق ف — وسعه وطاقته وجهده ك — (۲) كثيراً جداً ق ف — (۹) واهب العقل وكل نعمة ل — (۹) ومستحقه آخر الكتاب والحمد لله رب العالمين وصلواته على رسوله محمد وآله وصحبه الطاهرين ل (ويتلوه تاريخ النسخة على ما ذكرناه فى المقدمة ص ه ، أما تواريخ نسختى ق و ف فقد ذكرناها ص ٦و٧)

قال الكرمان في القول السادس من الباب الأوّل من كتابه: وقوله في الفصل العشرين في دفع الحوف من الموت ... قول حتى ، لا كما أعقبه بقوله و فإن شكّ شاكّ في هذه الشريعة .... إذ كان غير مطالب بما ليس في الوسع » الذي أوجب به السلامة لمن شك في الشريعة ولم يعرف شيئا منها واجتهد في البحث والنظر وأفرغ وسعه وطاقته ولم يزل شكه وأن الله لا يؤاخذه بذلك فإن الامر بخلاف ما أورده وبضد ما تحيل إليه واعتقده . فإن الشاك في الشريعة ومناسكها الجاهل بسننها الفاعد عن العمل بها والمثابرة عليها نفسه في كونها باقية في عاداتها الجارية وأفعالها الحاصلة منها الصادرة عنها إلى الوجود على قضايا هواها وأحكام المزاج الذي عنه كانواج الحيوان والوحوش ، إذ شكها قعد بها كان وجودها على الأمر الذي هي فيه كانواج المن غض الله سبحانه وسخطه ، وأني يكون لها غفران ولم يحصل لها ما قوم ذاتها وراضها فنستحقه الخ

## كتاب السيرة الفلسفية

ورد ذكر هذا الكتاب في فهارس مؤلفات الرازى التي في أيدينا وإن كان القدماء يختلفون في عنوانه . فقد سماه أبو الريحان البيروني (١) , كتاب السيرة الفلسفية (٢) , وهو العنوان المذكور في نسختنا الخطية ، وسماه ابن القفطي (٣) وابن النديم (٤) , كتاب (في) السيرة الفاضلة ، أما ابن أبي أصيبعة فقد ذكر في ترجمته للرازى ثلاثة عناوين مختلفة لعلها تشير جميعاً إلى الكتاب الذي نحن بصده ، وقائل ، كتابا في سيرته (١) ، وثائنا ، كتابا في سيرته (١) ، وثائنا ، كتابا في سيرته (١) ،

وصل إلينا هذا الكتاب فى بحموعة محفوظة بالمتحف البريطانى مسجلة تحت رقم ٧٤٧٣ من الإضافات الشرقية (Add.) (أم وعنوانه هناك ، كتاب السيرة

<sup>(</sup>۱) رسالة في فهرست كتب محمد بن زكرباء الرازى ص ۱۹ رقم ۱٤۹

Mitteilungen des Orientalischen في Julius Lippert راجع أيضاً ما قاله Y) Seminars, VII (Berlin 1904), p. 22-24

<sup>(</sup>٣) تاريخ الحكماء ص ٢٧٥ ، ١٤

<sup>(</sup>٤) فهرست ص ٣٠١ س ٢٣ (طبعة أوروبا)

<sup>(</sup>٥) كتاب عيون الانباء في طبقات الأطباء ج ١ ، ص ٣١٦ ، ١٦

<sup>(</sup>٦) نفس المرجع ص ٣٢١ ، ١٣

<sup>(</sup>۷) ص ۳۲۰، ه

<sup>(</sup>۸) راجع

Catalogus Codd. Manuscr. qui in Mus. Brit. asservantur, II no. 426.

الفلسفية تأليف الحكيم ابى نصر (كذا) محمد بن زكريا الرازى المتطبب ، ، وهو يشمل خمس ورقات (ورقة ، ظ - ه ظ) . وهذه المجموعة محررة فى سنة ٩٣٩ للهجرة بخط نسخى جميل وأخطاؤها غير قليلة . وقد أثبت التصحيحات فى المتن وأوردت قراءات النسخة الخطية فى الحواشى مشيراً إليها برمز و ، فى المتن وأوردت قد نشرت هذا الكتاب فى مجلة Orientalia التى تصدر فى روما مع مقدمة وترجمة إلى اللغة الفرنسية (١) ، وهاأنذا أطبعه مرة أخرى مع زيادة العناية فى التصحيح (٢)

Orientalia, NS, IV (1935), p. 300-334 (۱)
ترجم صدیقی عباس اقبال هذه المقالة إلى اللغة الفارسية (طهران سنة ۱۳۱۰) ( راجع أيضاً
مجلة مهر سنة ۳ رقم ۷ )

<sup>(</sup>۲) يسر في أن أعرب هنا عن مزيد شكرى لحضرتى الاستاذ محمد بن عبد الوهاب القزويني والدكتور D.H. Baneth اللذين تفضلا بابداء بعض الملاحظات التي استفدت منها في تصحيح هذا النص

## بسم الله الرحمن الرحيم

قال أبو بكر محمد بن ذكريًا الرأزي – أُلحق الله روحه بالرّوح والراحة –:
إنّ ناساً من أهل النظر والتمييز والتحصيل لمّا رأونا نُداخِيل الناس، وتصرّف في وجوهٍ من المعاش عابونا واستنقصونا وزعموا أنّا حائدون عن سيرة الفلاسفة ولا سيّما عن سيرة إمامنا سقراط المأثور < عنه > أنه كان لا يَعْشَى الملوكَ ويستخفّ بهم إن هم غَشَوه ولا يأكل لذيذ الطعام ولا يلبس فاخر الثياب الملوكَ ويستخفّ بهم إن هم غَشَوه ولا يأكل لحماً ولا يشرب خمراً ولا يشهد لهواً بل ولا يبني ولا يقتني ولاينسيل ولا يأكل لحماً ولا يشرب خمراً ولا يشهد لهواً بل كان مقتصراً على أكل الحشيش والالتفاف في كساءٍ خَلق والإيواء الى حُبّ في البرِّية ، وأنه أيضاً لم يكن يستعمل التقيّة للعوام ولا للسلطان بل يجبههم بما هو البرِّية عنده بأشرح الالفاظ وأبينها . وأمّا نحن فعلى خلاف ذلك . ثم قالوا في مساوئ هذه السيرة التي سار بها إمامنا سقراط إنها مخالفة لما عليه بحرى الطبع وقوام الحرث والنسل وداعية إلى خراب العالم وبوار الناس وهلاكهم . وسنجيبهم عا عندنا في ذلك إن شاء الله

فنقول: أمّا ما أثروه عن سقراط وذكروه فقد صدقوا وقد كان ذلك منه ، لكنهم جهلوا منه أشياء أخّر وتركوا ذكرها تعمَّدًا لوجوب موضع الحبّجة علينا. • 10 وذلك أنّ هذه الأمور التي أثروها عن سقراط قد كانت منه في ابتداء أمره إلى مدّة طويلة من عمره ، ثم انتقل عن كثير منها حتى إنه مات عن بنات وحارب العدوَّ وحضر مجالس اللهو وأكل الطيبات إلاّ من اللحم وشرب يسير المسكر. • 1 وذلك معلوم مأثور عند من عنى باستقصاء أخبار هذا الرجل. وإنما كان منه

<sup>(</sup>٢) ابو نصر خ — (٤) حائدين خ — (٥) لا يغشا خ — (١٥) لعل الصواب : أو تركوا — (١٦) ان بعده الامور خ — (١٧) عن سات خ

ما كان فى بده أمره ليشدة عجبه بالفلسفة وحبّه لها وحرصه على صرف زمان الشهوات والشغل باللذات إليها ومؤاتاة طبعه له على ذلك ، واستخفافه واسترذاله لمن لم يلاحظ الفلسفة بالعين التى تستحق أن تلاحظ بها وآثر ما هو أخس المنها عليها . ولا بد فى أول الأمور المشوقة المعشوقة من فضل ميل إليها وإفراط فى حبّها ولزومها وشنآن المخالفين فيها ، حتى إذا وغل فيها وقرت الأمور به قى حبّها ولزومها لإفراط فيها ورجع إلى الاعتدال ، كما يقال فى المثل ولكل جديد لذة ، . فهذه كانت حال سقراط فى تلك المدة من عمره ، وصار ما أثر عنه من هذه الأمور أشهر وأكثر لانها أطرف وأعجب وأبعد من أحوال الناس ، والناس مولعون بإذاعة الخبر الطريف النادر والإضراب عن المألوف والمعتاد . والناس مولعون بإذاعة الخبر الطريف النادر والإضراب عن المألوف والمعتاد . فلسنا إذا بمخالفين للأمر الاحمد من سيرة سقراط وإن كنا مقصّرين عنه فى خلك تقصيراً كثيراً ومقرين بالنقص عن استعال السيرة العادلة وقمع الهوى كنيتها ، ولسنا بمنتقصين إن أقررنا بالنقص عنه إذ كان ذلك هو الحق وكان الإقرار بالحق أكثر شرفاً وفضيلة . فهذا ما نقوله فى هذا الموضع

وأما ما عابوه من سيرتى سقراط فإنا نقول: إنّ المعيب منها بحق أيضاً كميتها لا كيفيتها إذ من البين أنه ليس الانهماك فى الشهوات وإيثارها الامر الا فضل الا شرف على ما بيّنا فى كتابنا ، فى الطب الروحانى، لكن الا خد من كل حاجة بمقدار ما لا بدّ منه أو بمقدار ما لا يجلب ألماً < يفضل > على اللذة المصابة منها . وقد رجع سقراط عن المفرط منها الذى هو المعيب بالحقيقة والداعى إلى خراب العالم وبوارالناس، إذ قد عاد إلى أن أنسل وحارب

<sup>(</sup>۳) لمن لا یخالط خ — (۹) مولوعون خ — والاطراب خ — (۱۱) ومقرون خ — (۱۳) ولسنا عمصی ان فرسا خ — (۱۵) محق خ — (۱۸) <یفضل> : راجم ص ۱۰۲ س ۲ ، او : < برجع > ( راجع ص ۱۰۳ س ۲ ) ، او : <زائداً>

العدوَّ وحضر مجالس اللهو . ومَن فعل ذلك فقد خرج عن أن يكون ساعياً في خراب الدنيا وبوار الناس ، وليس يجب أن لا يكون كذلك حتى يكون مغرقاً في الشهوات . ونحن وإن كنّا غير مستحقين لاسم الفلسفة بالإضافة إلى تسمراط فإنّا مستحقون لاسمها بالإضافة إلى الناس غير المتفلسفين

وإذ قد جرى فى هذا المعنى ما جرى فلنُتم القول فى السيرة الفلسفيّة لينتفع بها محبّو العلم ومؤثروه

فنقول: إنّا تحتاج أن نبني أمرنا فيها هو غرضنا المقصود في هذه المقالة على أصول قد تقدّم بياننا لها في كتب أخر لا بدّ من الاستعانة لتخفيف ما في هذه المقالة بها . فنها كتابنا , في العلم الإلهى ، وكتابنا , في الطبّ الروحاني ، وكتابنا , في عدل من اشتغل بفضول الهندسة من الموسومين بالفلسفة ، وكتابنا الموسوم و بالطبّ الروحاتي ، الموسوم و بالطبّ الروحاتي ، فإنه لا غنى عنه في استتهام غرض هذه المقالة والأصول التي نبني عليها فروع حدة السيرة الفلسفية ونأخذها ههنا ونقتضبها اقتضاباً . وهي : أن لنا حالة بعد الموت حميدة أو ذميمة بحسب سيرتنا كانت مدّة كون أنفسنا مع أجسادنا ، وأن الأمر الأفضل الذي له خُلِقنا وإليه أُجْرِي بنا ليس هي إصابة اللذات الجسدانية ، العالم الذي لا موت فيه ولا ألم ، وأن الطبيعة والهوى يدعواننا إلى إيثار اللذة الحاضرة وأما العقل فكثيراً ما يدعونا إلى ترك اللذات الحاضرة لأمور يؤثرها ١٠ عليها ، وأن المالك لنا الذي منه نرجو الثواب ونخاف العقاب ناظر لنا رحم بنا عليها ، وأن المالك لنا الذي منه نرجو الثواب ونخاف العقاب ناظر لنا رحم بنا عليها ، وأن العلم والعدل فإن هذا

<sup>(</sup>۱۰) بفصول خ — (۱۲) عنهمن استتام خ — التي تبنا خ — (۱۳) سيرة خ — وتقتضها اقتصاء خ — (۱۷) رحيا خ

المالك يعاقب المؤلم منّا حوى من استحقّ الإيلام بقدر استحقاقه ، وأنه لا ينبغى أن نحتمل ألمـاً فى جنب لذّة يفضل عليها ذلك الآلم فى كميته وكيفيته ، وأن البارئ جلّ وعز قد وكل الآشياء الجزئية من حوائجنا إلينا كالحرائة والنسج وما أشبه ذلك مما به قوام العالم وقوام المعيشة . فلتكن لنا مسلّمة لنبنى عليها

نقول: إنه إذا كانت الدات الدنيا وآلامها منقطعة بأنقطاع العمر وكانت الدات العالم الذي لا موت فيه دائمة غير منقطعة ولا متناهية فالمغبون من اشترى الذة بائدة منقطعة متناهية بدائمة بلقية غير منقطعة ولا متناهية . فإذا اشترى الذة بائدة منقطعة ووجب منه أنه لا ينبغى لنا أن نطلب الذة لا بذ في الوصول إليها من ارتكاب أمر يمنعنا من التخلُّص إلى عالم النفس أو يوجب علينا في عالمنا هذا ألماً مقدارُه في كميته وكيفيته أعظم وأشدُّ من اللذة التي علينا في عالمنا هذا ألماً مقدارُه في كميته وكيفيته أعظم وأشدُّ من اللذة التي قد يترك كثيراً من هذه المباحات الميرِّن نفسه على ذلك ويعوِّدها فيكون ذلك عليه في الموضع الواجب أهونَ وأيسر كما ذكرنا في «كتاب الطب الوحاني » . عليه في المور النفسية وإن كان في الأمور النفسية وإن كان في الأمور النفسية وإن كان في الأمور الجسدية ، كما لا خفاء به في تسهيل ألعادات للأمور التي كانت تصعب وتعسر قبل اعتيادها . وهذا القول وإن كان وجيزاً بحلاً به أموراً كثيرة ، على ما ذكرناه في مقدار اللذة المحصورة بيناها في «كتاب الطب الروحاني» . المجزئيات أموراً كثيرة ، على ما قد بيناها في «كتاب الطب الروحاني» . المجزئيات أموراً كثيرة ، على ما قد بيناها في «كتاب الطب الروحاني» .

<sup>(</sup>۲) یحتمل خ --- منجنب خ -- علینا خ -- (۳) إلیها والحراثة خ -- (۱) اشبهه خ -- ووجب عنه خ ( راجع ص ۱۰۳ س ۳ و ۱۷) -- (۱۰-۱) من الوصول خ -- (۱۳) لیمون نفسه خ -- (۱۳) الامور النفیسة خ -- (۱۷) من تسهیل ؟

وبه إن كان الأصل الذي وضعناه من أنه لا ينبغي للعاقل أن ينقاد اللّه قلم على الله على معها ألماً يرجح على الألم الذي يصل إليه من مكابدة ترك اللّه وقمع "شهوة صحيحاً حقًا في نفسه أو مصادراً عليه فقد وجب منه وتبعه أنّا لو قدرنا تا في حالة على أن نملك الأرض كلها مدة عمرنا بارتكاب من الناس ما لا يرضاه الله تما كان به مَنعنا من الوصول إلى الخيرة الدائمة والنعيم المقيم لم يكن ينبغي لنا أن نفعل ذلك ولا نوثره . ولو استحققنا أيضاً أو كان الاستحقاق النا أن نوثر أكله وكذلك الحال فيا بين هذين المثالين اللذين ذكرناهما على عظم أحدهما وصِفَر الآخر بإضافة — من الأمور الجزئية التي كل واحد منها وعير بالإضافة إلى الأعظم كبير بالإضافة إلى الأصغر ، تما لا يمكن القول أن يأتي عليه إلكثرة ما تحت هذه الجلة الكاتية من الأهور المفردات الجزئية أن

وإذ قد بان فى هذا الموضع ما أردنا بيانه فلنقصد إلى بيان غرض آخر من ١٣ أغراضنا تال لهذا الغرض

فنقول: إنه لما كان الأصل الذي وضعناه من أن ربنا ومالكنا مُشفِق علينا ناظر لنا رحيم بنا تبع ذلك أيضاً أنه يكره أن يقع بنا ألم. وأن جميع ما يقع النا منه تما ليس من اكتسابنا واختياراتنا بل تما في الطبيعة فلأمر ضروري لم يكن بدّ من وقوعه. ووجب من ذلك أنه لا ينبغي أن نؤلم مُحسًّا بتّةً من غير استحقاق منه لذلك الإيلام أو لغير صَرفِنا عنه بذلك الألم ما هو أشدَّ منه. ١٩

<sup>(</sup>٤) لعل الصواب: في الناس — (٥) ما كان به خ -- (٦) أيضا وكان خ — (٧) عالب عليناخ — رطب سرمديا عشرة خ — لم ينبغى خ — (٨) الذي ذكر ناهما خ — (١٠) كل واحد منهما خ — (١٠) كبير (تصحيح مشكوك فيه): نسبة خ — (١١) تاتى عليه كثرة ما خ — الجحلة الثنة (!) من خ — (١٣) تالى خ — (١٤) انه كاكن خ — الذي وصفناه خ — (١٥) ايضا وانه خ — (١٧) ان يؤلم محما مه خ — (١٨) الألم مما هو خ

٣ظ

وتحت هذه الجملة أيضاً تفصيل كثير يُدخِل فيها المظالم جميعاً، وما يتلذذ به الملوك من الصيد للحيوان ويُفرِط فيه الناس من الكدّ للبهائم في استعالها. ورجب أن يكون ذلك كله على قصدوستن وطريق ومذهب عقلي عدلي لا يتعدَّى ولا يُجارعنه فيُوقع الألمُ حيث يُرجَى به دفعُ ما هو أعظم منه ، نحو بقط الجراح وكيِّ العضو القفن وشرب الدواء المُر البَشيع وتركِ الطعام اللذيذ خشية الأمراض العظيمة الأليمة . وتُتكدُّ البهائم كدَّ قصر لا عنف فيه إلا في المواضع التي تدعو الضرورة فيها إلى الإعناف ويوجب العقل والعدل ذلك كحث الفرس عند طلب النجاة من العدو ، فإنه يجب في العدل حيني أن يُحَث ويتكف عظيم في وجه من الوجوه العائد صلاحها على جملة الناس ، إذ كان غناء مثل هذا الرجل وبقاؤه في هذا العالم أصلح لاهله من بقاء ذلك الفرس . أو كرجلين وقعا في برية لا ماء فيها ومع أحدهما من الماء ما يمكن أن يخلص به إ نفسه دون صاحبه ، ونه ينبغي في تلك الحالة أن يُؤثر بالماء أعرَّدُ الرجلين على الناس بالصلاح . فيذا هو القياس في أمثال هذه الامور وأشباهها

وأما الصيد والطرد والإبادة والإهلاك فينبغى أن يكون للحيوان الذى لا يعيش كمال العيشة إلا باللحم كالأُسُد والنمور والذئاب وما أشبها ، والتي يعظم أذاها ولا مطمع فى استصلاحها ولا حاجة فى استعالها مثل الحيات والعقارب ونحوها . فهذا هو القياس فى أمثال هذه الامور . وإنما جاز أن تُتلف هذه الحيوانات من جهتين : إحداهما أنها متى لم تُتلف أتلفت حيوانات كثيرة ،

<sup>(</sup>۱) تدخل خ — وبما يتلذذ خ — (۳) فيوجب خ — (٤) يجاز عنه خ — يرجى به ومع ما خ — (٥) الحراج خ — (٦) الالمة خ — (٧) الذى مدعو خ — لمل المصواب : إلى الإعنات — (١٠) صلاحه على خ — (١١) وقفا فى خ — (١١) التي يمظم خ

فهذا باب خاص بأمثال هذه الحيوانات ، أعنى التي لا تعيش إلا باللحم . وأمّا لاخرى فإنه إليس تخلص النفوس من جُنّة من جُنّت الحيوانات إلا من جُنّة لإنسان فقط . وإذا كان الامركذلك كان تخليص أمثال هذه النفوس من خُنتها شبيها بالتطريق والتسهيل إلى الخلاص . فلمّا اجتمع للتي لا تعيش إلا باللحم الوجهان جميعاً وجب إبادتها ما أمكن ، لأن في ذلك تقليلاً من ألم الحيوان ورجاء أن تقع نفوسها في جُنَث أصلح

وأمّا الحيّات والعقارب والزنابير ونحوها فاجتمع لها أنها مؤلِّمة للحيوان ولا تصلح أن يستعملها الإنسان كما يستعمل البهائم المعمولة فجاز لذلك إهلاكها وإبادتها . وأمّا الحيوان المعمولة والعائشة بالعشب فلم يجب إبادتها وإهلاكها بل الرفق بالمعمولة على ما ذكرنا والاستقلال من الاغتذاء بها ما أمكن ومن إنسالها لئلا تكثر كثرةً تحوج إلى إكثار ذبحها ، لكن يكون ذلك بقصد وبحسب لئلا تكثر كثرةً تحوج إلى إكثار ذبحها ، لكن يكون ذلك بقصد وبحسب الحاجة ، ولولا أنه لا مطمع في خلاص نفس من غير جُثّة الإنسان لَما أطلق ١٠ حُمم العقل ذبحها البتة ، وقد اختلف المتفلسفون في هذا الا مر فرأى بعضهم أن يغتذى الإنسان باللحم ولم يَرَ بعضهم ذلك ، وسقراط ممن لم يُجرِّ ذلك

ولما كان ليس للإنسان في حُكم العقل والعدل أن يؤلم غيره تبع ذلك وأنه ليس له أن يؤلم نفسه أيضاً. وصار تحت هذه الجملة أيضاً أمور كثيرة يدفعها حكم العقل ، نحو ما يعمله الهند من التقرّب إلى الله بإحراق أجسادها وطرحها على الحدائد المشحوذة ، ونحو المنانية وجبّها أنفسها إذا نازعتها إلى الجماع ما وإضنائها بالجوع والعطش وتوسيخها باجتناب الماء واستعمال البول مكانه

وتما يدخل في هـذا الباب وإن كان دونه كثيراً ما يستعمله النصاري

<sup>(</sup>٤) شبیه خ — (٥) تقلیل خ — (۸) هلاکها خ — (۱۳) وفیه اختلف خ — (۱۶) لمیری خ — بمن لم یحری ذلك خ — (۱۸) ونحو الطنانیة وحبها خ — (۲۰) بما یستممله خ

36

من الترهّب والتخلّ فى الصوامع وكثير من المسلمين من لزوم المساجد وترك المكاسب والاقتصار على يسهير الطعام وبشعه ومُؤذِى | الاباس وخشنه ، فإنّ ذلك كلّه ظُلم منهم لانفسهم وإيلام لها لا يُدفَع به أَمْ أرجح منه ، وقد كان سقراط يسير مثل هذه السيرة من أوّل عمره غير أنه تركها فى آخر عمره على

ما ذكرنا قبل . وفي هذا الباب بين الناس تبان كثير جدًّا غير متطرُّق به .

ولا يد أن نقول في ذلك قولاً مقر يا لكون مثالاً

فنقول: إنه لما كان الناس مختلفين في أحوالهم فنهم غذى نعمة ومنهم غذى بؤس ومنهم من تطالبه نفسه ببعض الشهوات مطالبة أكثر كالمغرمين علنساء أو بالخر أو حبّ الرياسة ونحو ذلك من الأمور التي فيها بين الناس تفاوت كثير صار الآلم الذي يقع بهم من قمع شهواتهم مختلفاً اختلافاً كثيراً بحسب اختلاف أحوالهم . فصار المولود من الملوك والناشئ في نعمهم لا تحتمل من العامة ، لكن يتألم من ذلك ألما شديداً ، أو المعتادون أيضاً إصابة لذة منا اللذات يتألمون عند المنع منها وتكون المؤونة عليهم متضاعفة وأبلغ ما من اللذات يتألمون عند المنع منها وتكون المؤونة عليهم متضاعفة وأبلغ وأشد تمن لم يعتد تلك اللذة ، ومن أجل ذلك أنه لا يمكن أن يكون تكليفهم كلبهم تكليفاً سواء بل مختلفاً بحسب اختلاف أحوالهم . فلا يكلف المتفلسف من أولاد الملوك أن يلزم من الطعام والشراب وسائر أمور معايشه المتفلسف من أولاد الملوك أن يلزم من الطعام والشراب وسائر أمور معايشه ما يكلف أولاد العامة إلا على تدريج إن دعت ضرورة . لكن الحد الذي لا يمكن أن يُتجاوز هو أن يمتنعوا من الملاذ التي لا يمكن الوصول إليها إلا

<sup>(</sup>۱) من الترهيب خ — فی لزوم خ — (۲) الطعام و نقشفه خ — (۳) الما أرجح منها خ — (۵) كثيرة خ — لعل الصواب : غير متطرق إليه — (۸) ببغض خ — (۱۱) والناس فی خ — (۱۳) اصابة للذة خ — (۱۵) مما لم يعتاد خ — (۱۷) المتفلسفون خ — (۱۸) ما يكلفه خ — (۱۹) الملاذ الذي خ

بارتكاب الظلم والقتل وبالجلة بجميع ما يُسيِخط الله ولا يجب في حكم العقل والعدل ، ويُباح لهم ما دون ذلك . فهذا هوالحدّ من فوق أعنى فى إطلاق التنعم . وأمَّا الحدُّ من أسفل أعنى في التقشُّف والتقلُّل فأن يأكل الإنسان ما لا يضرَّه ٣ ولا يمرض عليه ولا يتعدّى إلى ما يستلذُّه غايةَ الاستلذاذ ويشتهيه فيكون القصد إليه للذَّة والشهوة لا لسدٍّ الجوع. ويلبس ما تحتمله بشرته من غير أذَّى ولا بميل إلى الفاخر والمنقُّش من اللباس ، ويسكن ما يقيه من الحرارة والبرد ت المفرطين ولا يتعدّى إلى المساكن الجليلة البهيّة المنقوشة المزخرفة إلاّ أن يكون له من سعة المال ما يمكن أن يتسع معه في مثل هذه الأمور من غير ظلم ولا تعدِّ ولا إجهاد لنفسه في الاكتساب . ولذلك يفضل في هذا المعني المولودون . و من الآباء الفقراء والناشئون في الاحوال الرَّئة لائن التقلُّل والتقشُّف على أمثال هؤلاء أسهل كما كان التقلُّل والتقشُّف على سقراط أسهل منهما على افلاطون . وما بين هذين الحدّين فمباح لا يخرج به مستعمِلُه من اسم الفلسفة بل ١٢ يجوز أن يسمَّى بها ، وإن كان | الفضل فى الميل إلى الحد الاسفلُ دون الاعلى ٤ظ وكانت النفوس الفاضلة وإن كانت مصاحِبةً لأجساد نُغذيت في نعمة تأخذ أجسادَها بالتدرُّج إلى الحدّ الأسفل. فأمّا مجاوزة الحدّ الاسفل فخروج عن ١٠ الفلسفة إلى مثل ما ذكرنا من أحوال الهند والمنانيَّة والرهبان والنُسَّاك، وهو خروج عن السيرة العادلة وإسخاط الله تعالى بإيلام النفوس باطلاً واستحقاق

<sup>(</sup>٣) التقشف والعال خ — مما لاخ — (٤) ولا يتعذا الا ما يستلذ عليه الاستدلال خ — ويكون خ — (١) وليسكن بما يوقيه خ — (٧) والمنقوشة خ — (٩) ولذلك يفد في خ — (١٠) لأن العال خ — (١١) كان التعلل خ — أسهل منها على خ — (١٢) وما بين : وساتين خ — (١٣) في المثل الى خ — (١٤) من نعمة خ — (١٤) بأخذ أجسادها خ — (١٦) والمثانية خ — (١٧) باطلاق استحقاق خ

للإخراج عن اسم الفلسفة . وكذلك الحال فى مجاوزة الحدّ الاعلى ، نسأل الله واهب العقل وفارج الغمّ وكاشف الهمّ توفيقنا وتسديدنا ومعونتنا على ما هو الارضى عنده والازلف لنا لديه

وجملةً أقول: إنه لمّا كان البارئ عزّ وجلّ هو العالم الذي لا يجهل والعادل الذي لا يجور وكان العلم والعدل والرحمة بإطلاق وكان لنا بارئاً ومالكا وكنا له عبيداً علوكين وكان أحبّ العبيد إلى مواليهم آخَذهم بسيّرهم وأجراهم على سنهم كان أقرب عبيد الله جلّ وعز إليه أعلمهم وأعدلهم وأرحهم وأرأفهم. وكل هذا الكلام مراد قول الفلاسفة جميعاً وإنّ الفلسفة هي التشبّه بالله عز وجلّ بقدر ما في طاقة الإنسان ، ، وهذه جملة السيرة الفلسفية . فأما تفصيلها فعلى ما في دكتاب الطبّ الروحاني ، ، فإنّا قد ذكرنا هناك كيف تنتزع الأخلاق الرديئة عن النفس وكم مقدار ما ينبغي أن يُجري عليه المتفلسف أمرته في الأكتساب والإنفاق وطلب مراتب الرياسة

وإذ قد بينا ما أردنا بيانه في هذا الموضع فنرجع ونبين حما > عندنا ونذكر الطاعنين علينا ونذكر أنّا لم نَسِر "بسيرة إلى يومنا هذا — بتوفيق الله ومعونته — الستحق أنّ نخرج بها عن التسمية فيلسوفاً . وذلك أنّ المستحق لمحو اسم الفلسفة عنه من قصر في جزءى الفلسفة جميعاً — أعنى العلم والعمل — بجهل ما للفيلسوف أن يعلمه أو سار بما ليس للفيلسوف أن يسير به . ونحن بحمد الله ومنة وتوفيقه وإرشاده فبُراته من ذلك . أمّا في باب العلم فمن قبل أنّا لولم تكن عندنا منه إلا القوة على تأليف مثل هذا الكتاب لكان ذلك مانعاً عن أن يُمحى عنا اسم الفلسفة فضلاً عن مثل كتابنا ه في البرهان ، و • في العلم الإلهي ، .

<sup>(</sup>١٠) يسرع خ — (١٤) ونذكر الالم خ — (١٥) ونستحق خ — لمخق اسم خ

و . في الطبّ الروحاني ، وكتابنا . في المدخل إلى العلم الطبيعيّ ، الموسوم . بسمع الكيان، ومقالتنا . في الزمان والمكان والمدّة والدهر والخلاء، و . في شكل العالم، و دسبب قيام الأرض في وسط الفلك، و دسبب تحرُّك الفلك على ٣ استدارة ، ومقالتنا . في التركيب، و . أنَّ للجسم حركة من ذاته وأنَّ الحركة معلومة ، ، وكتبنا في النفس | وكتبنا في الهيولي ، و تبنا في الطب كالكتاب «المنصوري» وكتابنا وإلى من لا يحضره طبيب، ، وكتابنا وفي الأدوية ٢ الموجودة، والموسوم , بالطبّ الملوكي، والكتاب الموسوم , بالجامع، الذي لم يسبقني إليه أحد من أهل المملكة ولا احتذى فيه أحد بعدُ احتذائي وحذوى ، وكتبنا في صناعة الحكمة التي هي عند العام الكيميا ، وبالجملة فقرابة ما تتي كتاب 1 ومقالة ورسالة خرجت عنِّي إلى وقتُ عملي هذه المقالة فى فنون الفلسفة من العلم . الطبيعيّ والإلهيّ. فأما الرياضيّات فإنّى مُقرّ بأنّى إنما لاحظتها ملاحظةً بقدر ما لمّ يكن لى منها بدَّ ولم أفن زماني في التمرُّر بها بالقصد منَّى ذلك لا للعجزعنه . ومن ١٣ شاء أوضحت له عُذري في ذلك بأنّ الصواب في ذلك ما عملته لا ما يعمله المُفْنُون لأعمارهم في الاشتغال بفضول الهندسة من الموسومين بالفلسفة . فإن لم يكن مبلغي من العلم المبلغ الذي أستحقُّ أن أسمَّى فيلسوفاً فمَن هو ليت شعرى ١٠ ذلك في دهر نا هذا

وأمّا الجزء العمليّ فإنّى بعون الله وتوفيقه لم أَتَعَدَّ في سيرتى الحدّين اللذين حددت، ولم يظهر من أفعالى ما استحققت أن يقال إنه ليست سيرتى سيرةً ١٨ فلسفيّة . فإنّى لم أصحب السلطان صحبة حامل السلاح ولا متولى أعماله، بل صحبته صحبة متطبّب ومنادم يتصرف بين أمرين: أمّا في وقت مرضه فعلاجه

<sup>(</sup>٤) وان للحس خ --- (١٢) ولم افی خ --- (١٣) ما تعمله خ --- (١٤) بفصول خ---(١٧) لم ابعد خ --- اللذين حذوت خ

ه ظ

وإصلاح أمر بدنه ، وأما في وقت صحة بدنه فإيناسه والمشورة عليه — يعلم الله ذلك منى — بجميع ما رجوت به عائدة صلاح عليه وعلى رعيته . ولا ظهر منى تلك شره في جمع مال وسرف فيه و لا على منازعات الناس و مخاصهاتهم وظلمهم، بل المعلوم منى ضد ذلك كله والتجافى عن كثير من حقوقى . واما حالتى في مطعمى ومشربي ولهوى فقد يعلم من 'يكثر مشاهدة ذلك منى < آن لم أتعد ح الى طرف الإفراط ، وكذلك في سائر أحوالي بما يشاهده هذا من ملبس أو مركوب أو خادم أو جارية . فأما محبني للعلم وحرصى عليه واجتهادى فيه فعلوم عند من صحبني وشاهد ذلك منى أنى لم أزل منذ حداثتي و إلى وقتي هذا 'مكبًا عليه حتى إتى منى اتفق لي كتاب لم أقرأه أو رجل لم ألقه لم ألتفت إلى شغل بتة — ولو كان في ذلك على عظيم ضرر — دون أن آتى على الكتاب وأعرف ما عند الرجل . وإنه بلغ من صبرى واجتهادى أتى كتبت بمثل خط التعاويذ في عام الرجل . وإنه بلغ من صبرى واجتهادى أتى كتبت بمثل خط التعاويذ في عام سنة أعمله الليل والنهار حتى ضعف بصرى وحدث على فسخ في عضل يدى بمنعاني في وقتى هذا عن القراءة والكتابة ، وأنا على حالى لا أدعهما بمقدار بمنعاني في وقتى هذا عن القراءة والكتابة ، وأنا على حالى لا أدعهما بمقدار من عشرين ألف وريكتب لي

فإن كان المقدار | الذي أنا عليه من هذه الامور عند هؤلاء القوم يحطنى عن رتبة الفلسفة في العمل وكان الغرض من حذو سيرة الفلسفة عندهم غير ما وصفنا فليثبتوه لنا مشاهدة أو مكاتبة لنقبله منهم إن جاءوا بفضل علم، أو نردة عليهم إن أثبتنا فيه موضع خطأ أو نقص. وهب أنّ قد تساهلت عليهم وأقررت بالتقصير في الجزء العملي ، فما عسى أن يقولوا في الجزء العلمي ؟ فإن كانوا

<sup>(</sup>٣) وشرف فيه خ — (٤) فى مطمعى خ ﴿ (٥) < أَنَّى لِمَ أَتَعَدُّى > : راجِم ص١٠٧ س ٧ ، س ١٠٩ س ١٧ -- (٦) يشاهده هذه خ — (٩) شغل فيه خ — (١١) فى علم واحد خ — (١٧) العرض من حذى خ

استنقصونى فيه فليُلقُوا إلى ما يقولونه فى ذلك لننظر فيه ونُدْعَنِ من بَعد بحقهم أو زدّ عليهم غلمهم . فإن كانوا لا يستنقصوننى فى الجزء العلمى فأولى الأشياء أن ينتفعوا بعلمى ولا يلتفتوا إلى سيرتى ليكونوا على مثل ما يقول الشاعر

اِعْمَلْ بِعلِمْي فَاإِنْ قَصَّرْتُ فِي عَمَلِي تَعْمَلِي تَقْصِيرِي تَنْفَعْلُ عِلْمِي وَالاَ يَضْرُرْكَ تَقْصِيرِي

فهذا ما أردنا أن نودع فى هذه المقالة . ولواهب العقل الحمد بلا نهاية كما هو ت أهله ومستحقة ، وصلى الله على المصطفين من عباده والخيرات من إمائه

نجز حَتَابِ السيرة الفلسفية ، والله تعالى المحمود على كل حال دائمًا ابدأ سرمداً

<sup>(</sup>١) يقولوه خ — ونذعي من خ — (٢) في الجزء العملي خ — (٤) اعمل بعملي خ

## مقالة فيما بعد الطبيعة

وردت هذه المقالة فى مجموعة مجفوظة فى خزانة راغب باشا باستانبول تحت رقم ١٤٦٣ ورقة ٩٠ و — ٩٨ ظ<sup>(١)</sup> بعنوان , مقالة لأبى بكر محمد بن زكريا الرازى فيا بعد الطبيعة ، وقد بقى بعض شك فى نسبتها إلى الرازى إذ كانت غير مذكورة فى فهارس مؤلفاته . ويظهر أن المقالة غير كاملة إذ أشار مؤلفها فى خلالها إلى مواضع لا أجدها فى المخطوط الذى بين يدى . مثال ذلك ما ورد فى ص ١٢٠ س ١١ من القول ، ونحن ننقضه ( أى رأى أرسطوطاليس ) فى باب النفس وأقاويل الفلاسفة فيها ، ، فان مثل هذا الباب لا يوجد الآن فى المقالة . وكذلك ما ورد ص ١٢٨ س ٥ من الاشارة إلى ما مضى من قول الفلاسفة فى هل الطبيعة فوق الفلك أو دونه ، وما ورد ص ١٢٨ س ٨ من القول ، وقد أفسدنا قبل هذا الموضع أن يكون البارى جل وعز ذا فعل بعد أن لم يفعل ، فان هذه البحوث غير موجودة فى نسختنا . نتج من ذلك أن المقالة ناقصة الأول والآخر مما زاد فى صعوبة فهم غرض المؤلف فها .

وأيضاً فان أكثر المسائل التي يبحث المؤلف عنها تدور حول الطبيعيات وليس فها إلا قليل مما يدخــل فها يعتبر علم ما بعد الطبيعة عادة . فلعـــل عنوان المقالة

<sup>(</sup>۱) أتى الاستاذ H. Ritter فى مجلة Der Islam ج ۱۸ ص ٤٦ بوصف شامل لهذه المجموعة النفيسة المحررة سنة ٢٥ه هـ والمحتوية على عدة رسائل فلسفية لأبى على مسكويه ولأبى الخير الحسن بن سوار البغدادي وغيرهما

غير صحيح أو يكون الملخص لم يورد منها إلا ما تعلق بالمسائل الطبيعية . وإني أميل إلى أن المقالة قطعة من كتاب آخر للرازى إما من كتابه , في سمع الكيان ،(١) أو من كتابه , في الآراء الطبيعية ،(٢)

ومشكلة أخرى أن المقالة لا توافق آراء الرازى كل الموافقة . فان مؤلفها يقول بتناهى الحركات وحدوث الزمان وحدوث الأجسام وتناهى العالم وحدثه ويرد على من قال بقدمها وبعدم تناهيها . وهذا مما يعبر عن موقف الرازى فى تلك المسائل كما تدل عليه عنساوين بعض رسائله (٣) . إلا أنا لا نجد فى المقالة ذكراً لمزايا فلسفة الرازى الطبيعية مثل تمييزه بين الزمان والمدة والدهر وقوله فى المكان المطلق والمكان المضاف وقوله فى الخلاء وفى الجزء وغيره . فان كانت المقالة للرازى فلعله قصد بها مناقضة المعارضين وبجادلتهم دور بسط آرائه الحاصة ، فكأن غرضه فى تلك المقالة سلى فحسب أى تمهيد لفلسفته الطبيعية التى نجدها فى سائر كتبه . وإن شئت فقل لعل الرازى ألف هذه المقالة فى غير الوقت الذى ألف فه كتبه الحامة فى الفلسفة الطبيعية (١٤)

ومن الدلائل على صحة نسبة المقالة إلى الرازى ما ورد فى ص ١٧٨ س ١٧ من ذكر تأليف لصاحب المقالة فى مناقضة برقلس ، وقد ذكر أصحاب التراجم أن الرازى ألف كتابا ، فى الشكوك على ابرقلس ، (٥) . وكيف ما كان فقد رأينا من واجبنا أن ننشر المقالة فى كتابنا هذا إذ كانت أثراً نفيسا للفكر الفلسفى فى انتهاء القرن الثالث للهجرة . وقد زاد فى قيمتها ما ورد فها من منتخب الآراء

<sup>(</sup>١) راجع رسالة البيروني في فهرست كتب الرازي رقم ٥٧ ( ص ١١ س ٣ )

<sup>(</sup>۲) فهرست ابن النديم ص ۳۰۱ س ۲۲

<sup>(</sup>٣) راجع مثلاً كتابه « في أنه لا يمكن أن يكون العالم لم يزل على ما نشاهده عليه الآن » ( البيرونى رقم ١٤٢ ) وكتابه « فيما استدرك للقائلين بحدث الأجسام من الفضل على القائلين بقدمها » ( نفس المرجع رقم ١٤٤ )

Beitraege zur islamischen في كتابه S. Pines هذا ما يميل إليه صديق Atomenlehre, Berlin 1936, p. 36,

<sup>(</sup>٥) راجع رسالة البيروني رقم ١٢٦

الفلسفية لبعض القدماء مثل أرسطوط اليس (۱) و يحيى النحوى وفلوطرخس (۲) وسالوقس (۳) وفلوطينس وفرفوريوسن (٤) وأنطيفن (٥) وغيره ولبعض الاسلاميين مثل أبى يوسف الكندى وثابت بن قرة وأبى هلال الحصى المترجم(١)

H. Diels Doxographi Graeci, Berlin 1929, p. 292, 9-13

S. Pines, Beitraege, p. 93

- S. Pines المروف بقوله في لانهاية العالم ، راجع ما قاله Seleucus في الانهاية العالم ، راجع ما قاله Revue des Etudes Juives, 1938, p. 29
- (٤) ضاع الاصل اليونانى لتفسير فرفوريوس لكتاب السماع الطبيعي الذى أشار اليه الرازى ص ١٢١ س ٦
- (ه) هو Antiphon السوفسطائي ، أما قوله فى الطبيعة فراجع مثلا ما أورده يحيي النحوى فى شرحه لكتاب السماع الطبيعي لأرسطو

Ioannis Philoponi in Aristotelis Physicarum Libri, p. 207, 21 Vitelli. با المحلى مترجم كتاب (٦) ذكره الرازى ص ١٢٤ س ١٠ والمعروف هلال بن أبي هلال الحمي مترجم كتاب المخروطات لابولونيوس وقد ذكره ابن النديم ( ص ١٤٤ و ١٤١ ) وابن أبي اصيعة ( ج ١ ملك. Steinschneider س ١٤٠ ) وابن القسفطي ( ص ٤٠ ) . راجع ايضا المحافظة المحافية عنايد كان وابن القسفطي ( ص ١٤٠ ) . راجع ايضا لله كتاب المحافية كتاب المحافية ا

<sup>(</sup>۱) ننبه القارى إلى الرأى الغرب المنسوب إلى أرسطوطاليس (ص ١٢٠ س ١٠) من أن النفس مبثوثة في العالم وأنها تلهم الطبيعة بالحكمة . وهذا الرأى إن كان صحيحاً فلعله مأخوذ من بعض ما ألغه أرسطوطاليس في شبابه حين كان تحت تأثير استاذه افلاطون ، والظاهر أن تلك التآليف كانت شائعة عند أصحاب المذهب الافلاطوني الحديث . راجع ماكتبه R. Walzer عن قطعة أخرى لأرسطوطاليس أوردها أبو يوسف الكندي في رسالة له في النفس عن قطعة أخرى لأرسطوطاليس أوردها أبو يوسف الكندي في رسالة له في النفس (Studi italiani di filologia classica, XIV, 1937, 135-137)

<sup>(</sup>۲) ورد قول مطرودورس (Metrodorus) الذى رواه الرازى عن فــــلوطرخس ( ص ۱۳۳ س ۱۶) في الفصل الــادس من الباب الأول من كتاب الآراء الطبـــيعية ( De placitis philosophorum ) المنسوب الى فلوطرخس . راجع أيضاً

قال: زعم أرساطوطالس ومن فسر كتبه في المقالة الثانية من «السباع الطبيعيّ » أنّ الطبيعة لا تحتاج إلى دليل لظهورها واعتراف الناس بها وإقرارهم بوجودها . وزعم من شاهدنا من الفلاسفة أنّ الدليل على وجودها أفعائها وقواها المنبثّة في العالم الموجبة للأفعال ، كذهاب النار والهواء من المركز وذهاب الماء والأرض إليه ، فيُعلم أنه لولا قُوى فيها أوجبت تلك الحركات وكانت مبدأ لها حرب عوجد فيها . وكذلك قالوا فيها يوجد في النبات والحيوان من قوة الغذاء وقوة النموّ

المنافع المنافعة المناف

وأمًا استدلالهم بالقُوى التى ادّعوها فيُقال لهم ما أنكرتم أن يكون الله الله حلى وعزّ هو الموجِب بذاته لقوى سائر الافعال ولطبائع الاشياء ؟ وإن لم

 <sup>(</sup>٧) سقطت بعض كلمات قبل « توجد » والمعنى يقتضى : « < لماكانت تلك الحركات > توجد فيها » أو « < لم تكن > توجد فيها » — من النبات خ -- (١٣) ولرايتم خ -- (١٤) لا٢ : أضيف على الهامش -- (١٨) و بطبائم خ

غر بنسق قولكم فى الطبيعة فتكون له لالها . ويقال لهم إن كانت حركة لأشياء وسكونها بطبيعة واحدة كحركة الحجر وسكونه ونمو الإنسان ووقوفه عد صارت الطبيعة الواحدة توجب شيئين متضادين وهذا محال . وإن قالوا تخرك الاشياء بقوة أخرى ، قيل فيجب أن تكون هذه الحركة قد بطلت من الساكن ، وإذا جاز أن تبطل جاز أن تبطل أيضاً قوة السكون وجاز أن تبطل الطبيعة من الاشياء . وإذا جاز أن يتحرّك الحجرُ | ويسكن بقوتين ٥٠ ظفا أنكرتم أن تبرد النار وتسخن بقوتين تردان عليها ؟ . فإن قالوا ان قوةً فى الارض بها تحرّكت نحو المركز لم تكن أولى بذلك من النار ، قيل لهم فانفصلوا عن زعم أنه لولا أن قوةً فى جرم الارض بها قبلت القوة التى فيها المركز أن تحتمها القوة التى فيها المركز أن تحتمها القوة التى فيها المركز أن تحتمها القوة الذاهبة بالنار عن المركز

وقد أدخل يحيى النحوى على نفسه فى حدّ الطبيعة إدخالات وأجاب عنها جواباً فاسداً وهو أنه لما زعم أنّ الطبيعة ابتداء حركة والفلك متحرّك وليس بساكن فزعم أنّ جملة الفلك ساكنة لأنه لا يتغيّر عن حركته وأنه لا يتنقل عن جملة موضعه . يقال له فقد صار الفلك متحرّكاً ساكناً وهذا محال ، فإن لم يكن هذا نحالاً لم يكن هول القائل إن جسماً واحداً أسود أبيض فى حال عالاً . ويقال له إذا كانت أجزاء الفلك كلها دائمة الحركة والسكل ليس غير الاجزاء فالفلك متحرّك غير ساكن . وكذلك السؤال عليه فى قوله انّ الاجرام السمائية فى نهاياتها فلذلك هى ساكنة ، وليس فى عودتها إلى نهاياتها مع دوام موركاتها ما يدلّ على سكونها ، ولو كانت واقفة فى نهاياتها لجاز هذا القول فامّا زعمهم أنّ الطبيعة جوهر إلاّ أنها غير قائمة بنفسها ، فيقال لهم فأمّا زعمهم أنّ الطبيعة جوهر إلاّ أنها غير قائمة بنفسها ، فيقال لهم

<sup>(</sup>١) فيكون خ — (١١) دخالات خ — (١٥- ١٦) في حال محال خ — (١٦) ويقال لهم خ

فأمًا قول يحيي النحوى انَّ الطبيعة قـوة تنفذ في الاجسام وتدبِّرُها ، فيقال له هل تخلو الطبيعة إذا كانت جوهراً من أن تـكون تنفذ في كل الجسم ٣ فيشيع جوهر من كل الجسم؟ وإذا جاز هذا فما تنكر من كون جسمين في حال؟ فإن قال ليست في كله ، أبطل قوله ووجب أنَّ بعض الجسم لا طبيعة فيه . وهذا خلاف قولهم

وتما يُسئلون عنه أن يقال لهم: إنّا وجدناكم تصفون الطبيعة بما تصفون به الحيّ المختار العالم الحكيم فتقولون انها لا تفعل إلاّ حكمةً وصواباً وانها تقصد غرضاً وتفعل شيئاً لشيءٍ يكون ، كفعلها للجنين العينَ للنظر واليدَ للبطش

والأضراسَ للطحن وانها تضع جميع الأشياء مواضعها وتُرتُّبها | على ما يجب أن تُرتِّبُها عليه وانها تصوِّر الجنين في الرحم وتدبِّره ألطف تدبير حتى يكمل ثم تدبر الإنسان وتجلب له الصحة وتنفى عنه الاسقام حتى قال بُقراط , الطبائع ١٢ أطباء الامراض » . ثم زعمتم مع ذلك أنها موات غير حية ولا حساسة ولا قادرة .

ولا مختارة ولا عالمة . وهذه مناقضة بيّنة وإحالة ظاهرة لأنّ ما وصفتموها به لا يكون إلاّ من الحيّ المختار . ولو أنّ قائلاً قال آخُذُ حجراً فقال هذا الحجر ليس

 العساس ولا متحرّك من نفسه ولا يجوز منه تعقّل ولا تعلّم ولا قدرة ولا إرادة وهو مع ذلك حتى، لعلمنا أنه قد ناقض في قوله و وصفالشي بغيرصفته . فكذلك

حكمكم فى وصفكم الطبيعة بما وصفتموها به تما لا يكون إلا للحيّ المختار ، ثم

١٨ زعمتم أنها موات غير مختارة . ويقال لهم إذا جاز أن تفعـل الطبيعة ما وصفتم ويكون عنها ما ذكرتم وهي موات فليم لا يجوز أن تختارها وتقصدهامع

العلم بها وتريدها وهي موات؟ . ويقال لهم كيف يكون الموات حكيماً ا ولا يكون ميِّزاً وناطقاً ومحسًّا ، وكيف يأتى التربيب والنظر من غير المميَّز الحي ؟

(١٥) منه تفعل ولا نعلم خ

۹۱و

ويقال لهم أخبرونا عن الغضب والرضى والكراهة والإرادة والحب والبغض هل تقولون انها من أفدال النفس؟ فإن قالوا لا وجعلوها للطبيعة فقد أبطلوا أفعال النفس وجعلوا الطبيعة علّة الأفعال التي لا تقع إلا من الحيّ المختار كما جعلوها علّة ما يقع عليه الطبع. وإن قالوا نعم قيل لهم وكذلك ما وصفتم من الأفعال لا يجوز أن يكون للطبيعة

ويقال لهم ما أنكرتم من أن تكون الأعراض تفعل حكمةً وصواباً توتكون قاصدةً لغرض ؟ فإن مضوا على ذلك از دادوا تجاهلاً ، وإن امتنعوا منه قيل لهم لأى علة امتنعتم من ذلك فإنا نجد مثلها فى المؤلّف لا يفعل ذلك

ويقال لهم أيجوز أن يُكون بناء دارٍ وتأليف مدينة بطبيعة لا من حي الحادر ؟ فإن قالوا لا قيل لهم وكذلك تركيب بدن الإنسان | لا يكون إلا من ١٥ ظحي قادر . ويقال لهم ما أنكرتم من أن يكون تركيب الإنسان للنفس المنطقية دون الطبيعة وتكون القُوى المُنمية والمغذية لها دون الطبيعة ؟ ونعكس قولكم ١٢ فنعطى النفس ما للطبيعة كما أعطيتم الطبيعة ما للنفس المنطقية

ويقال لهم إنّ أكثركم أنكر علينا أنّ الله جلّ وتعالى ركّب الإنسان والله حيّ قادر — لأنهم زعموا لم يشاهدوا ولا عقلوا حيًّا ركّب حيواناً — وزعمتم ١٠ أنتم أنّ الذي ركّبه موات عاجز "

ويقال ما أنكرتم من أن تخترع الطبيعة الأجسام؟ فإن قالوا اختراع الا جسامغير معقول ، قيل لهم فأ نفصلوا من زعم أنّ تركيب شيء من الأجسام ١٨ لهذا الإنسان غير معقول فقد قال بذلك جماعة ممن جحد البارئ حلّ وعزّ والطبيعة التي تزعمون

<sup>(</sup>٤) ما يقع علمه بالطبع خ -- (١٢-١٣) ونعكس قولهم فنعطى للنفس خ

فإن قالوا فما وجدناه فى المؤلّف والحيوان من المنافع التى ما تخيلناها ولا عرفنا شيئاً منها يدلّ على أنّ الطبيعة فعلت ذلك ، قيل لهم وما تنكرون من أن يكون البارئ فعل ذلك ؟ على أنكم قد وصفتم الطبيعة بكثير من وصف البارئ ، لا نكم زعمتم أنها جوهر لم يزل ليس بجسم وأنها لا تستحيل ولا تتغير ولا يلحقها كون ولا فساد وأنها تُدبِّر الكل وأنّ أفعالها حكمة وصواب . وإنما خالفتم بينها وبينه بتصييركم إيّاها فى الا شياء المطبوعة غير مفردة ولا قائمة بنفسها

ويقال لهم قد وجدنا الإنسان الشخصيّ عندكم يفسد، فن المحال أن لا تفسد الطبيعة التي فيه والاسطقسات < التي > عنها يكون الجسد، والفلك كذلك

وسندل على أنه يكون ويفسد فى غير هذا الموضع

وأماً قول أرسطوطالس انّ الطبيعة ألهمت بالحكمة من قبل النفس وهي مبثوثة في العالم فإنه كلام خُرافي ، ونحن ننقضه في باب النفس وأقاويل | الفلاسفة

ا فيها . ومن زعم أنّ فى الموات نفساً فقد جحد الضرورة

ويقال لجالينوس إنك وصفت الطبيعة بوصفين متضادّين فقلت وإنما فعلت الطبيعة ذلك \_ يعنى الاسنان والفم \_ تعمَّداً ، ثم قلت انّ الحركة الإرادية حن > أعمال النفس ، والعمد لا يكون إلا للنفس كما أنّ الإرادة لا تكون إلا للنفس . وقلت انّ الطبيعة تُدبِّر الحيوان ، وهذا معكوس وإنما الحي هو الذي يدبِّر الطبيعة فيحمى مرّةً ويأخذ ما يراه من الادوية مرّةً . ولوجًاز أن يدبِّر المه ات الحجَّ لجاز أن يأم ، و نهاه

وأمّا زعم الاسكندر أنّ أفعال الطبيعة فوق الأفعال التي تكون بالصناعات، فيقال له وكيف تكون الأفعال العجيبة العالية الشأن للموات العاجز وتكون الأفعال التي هي دونها للحيّ القادر المختار؟

<sup>(</sup>١) والحيوان والنافع خ — (١٨) الموت خ — (٢٠) العاجزة خ

وناقض فرفوريوس فى قوله ان الطبيعة تفعل بغير عقل ولا فكر ولا إرادة وليس تفعل بالاتفاق وقد تفعل شيئاً من أجل شىء ، لأنّ هذا لا يكون إلا من العاقل الممثّر المريد

ولم أر أحداً منهم أطلق عليها لفظ الاختيار إلا ما حكاه يحيى النحوى عن فلوطينس. فإن كان هذا قد جعلها محتارة وهي موات فقد بلغ الغاية في المناقضة وقد استدل فرفوريوس وغيره في المقالة الثانية من وسمع الكيان، على أن الطبيعة إنما تفعل ما تفعل لغرض ومن أجل شي من الاشياء. فإن قال ان الطبيعة أجل حمن > المهنة وأعظم قدراً كما أن الإنسان الحي الذي هو طبيعي أجل قدراً من الإنسان المصور وقاطم قدراً كما أن الإنسان الحي الذي هو طبيعي فععل ما يفعل من أجل شيء ما فكذلك الطبيعة إنما تفعل من أجل شيء ما لا تجي بالحيط والاتفاق ، فيقال له أليس صاحب المهنة إنما يفعل من أجل شيء من الحيل من أجل أن الذي يقصده ويفعل من أجل من المهنة وأن قال نعم نقض قوله ، من المنافعة ؟ فلابد من نعم ، يُقال له أفكذلك الطبيعة ؟ فإن قال نعم نقض قوله ، وقيل له ما تنكرمن أن تكون المهنة يُفعل ٢٢ ما يُفعل بها لغرض منا ومن أجل شيء منا ولا تكون الطبيعة كذلك ؟

ويقال لهم إنَّ المهنة عندنا لا تفعل شيئاً ولكن ذا المهنة هو الذي يفعل لأنّ الفاعل هو النجار والبناء لا البناء والنجارة ، والنجار والبناء حيّان وهما أعلى من الطبيعة الموات . وإذا كان الإنسان الحيّ هو الفاعل فهو الطبيعيّ ١٨ عندكم فكا نُدكم قستم الشيء على نفسه

واحتجوا أيضاً ببناء الخطاف لوكره والزنابير لبيوتها وبآثار الحكمة فى ذلك وأنها فعلت ذلك لغرض مّا وأنّ فِعلَها ذلك بالطبع . فيقال لهم إنكم تخالفون ١٦

<sup>(</sup>٥) فلوطيس خ - (٦) المفالة الثامنة خ -- (١٢) عالماً لما خ -- (١٦) ولكن ذو خ

في ذلك لأنَّ فعل هذا الحيوان ليس هو بالطبع لأنَّ الحيُّ لا يفعل بالطبع ، وإمَّا المطبوعات كالنار وما جرى مجراها ، فكيف يكون أمثال هذه بالطبع ولها أفعال مختلفة كالطيران إذا احتاجت إليه والسكون إذا تعنت واستغنت عن الطيران وكاختيارها كل شيء تما يغذيها دون غيره وتخثُّرها لأوكارها المواضع العالية الكنينة . ولكنالحيوان و إنكان غير مطبوع فله اختيارٌ مَّا وتمييز و إنَّالم يكنله كل التمييز ولا يبلغ منزلة العقلاء بعدُ . فهذه حية فأجعل الطبيعة حية وإلا فقد خالفت حكم ما استشهدت به ، فأرنا في الطبيعة وقصدها مثالاً من الاُشياء الموات كحرارة النار وهُوِيَّ الحجر وإلاَّ فدَّعْ التلبيس . فإن قالوا إنَّ الطبيعة تدبّر تدبیراً طبیعیاً و تقصد و تفعل قصداً و فعلاً طبیعیاً ، قبل لهم انفصلوا من . زعم أنها تختار اختياراً طبيعيًّا وتؤثر شيئاً على شيء إيثاراً طبيعيًّا وأنَّ النار يُحرِق إحراقاً اختياريًّا . وهذا يتم وليس يجوزأن يفعل ويقصد ويريد ويؤثر ا ١٢ إلاّ المختار الحي ، والمطبوع الموات لا يوصف بذلك

وأمَّا زعم من زعم أنَّ الطبيعة لا تفعل ولا تقصد وأنها ابتداء حركة ، فيقال له ما ترید بابندا. حرکة وسکون ؟ أترید ُ | أنها إذا كانت حدثت الحركة ۹۳ و والسكون والنمو والغذاء وترتبت الأشياء ووضعتها مواضعها ووصع شيء لشيء بها ومن أجلها ؟ فقد وافقتَ القوم في المعنى وخالفتهم في الاسم · و إن أردت أنَّ ما محدث ليس مها ومن أجلها تركت القول بالطبعة

وأمَّا ما خُـكَى عن أنطيفن أنَّ العنصر وحده هو الطبيعة فإنَّ الـكلام عليه في فعله كالكلام على من أثبت الطبيعة ، لأنه موات تحدث فيه ومنه الأشياد لا مُحيث حيّ ولا بفاعل حكمة ٍ

(١) ليس بالطبع هو خ - (١٨) انطيقن خ - (١٩) يحدث خ

واستدل مَن زعم أنّ الطبيعة غير حكيمة ورام بذلك إبطالها وأنها تفعل لا بقصير ولا ترتيب بأنها موات وبما نشاهد من العاهات في أبدان الحيوان ومن نقصان أعضائهم وحواسهم ، ومن قرون الآياييل الطوال التي تضرُّ بها ٣ وربما نطحتها في أغصان الشجر حتى تُصاد وتتلف ، وما محدث من طول مناقير بعض الجوارح حتى تمنعها من تناول ما تغتذى < به > ، وما فى الإنسان من الثديين اللذين لا ينتفع بهما ، ومن مجي. المطر في غير إبَّانه ومجي. البرد ٢ والحرِّ في غير أوقاتهما حتى 'يفسدان الشجر وسائر النبات . وهذا داخل على ا الصنف الذين أثبتوا الحكمة للطبيعة . وقد زعم بعضهم أنّ ذلك لغلط يعرض للطبيعة واعتذروا لذلك بأن قال يحيى النحوى في المقالة الثانية من . تفسيره لسمع 1 الكيان، أنَّ هذه الأمور طبيعيَّة وليست بخارجة عن الطبيعة ، لأنَّ الذي أوجبته الطبيعة الكلية التي أوجبت الكون والفساد بحركات الكواكب وتغيير العناصر تما توجبه بنية العالم . ولم تغلط الطبيعة الشخصيّة التي هي لكل ١٢ واحد من هذه الأنواع ، وإنما منزلتها منزلة الصانع الذي إذا فسدت عليه الأشياء التي يعملها فصنعها على أحكم ما يمكنه ووقع فيها فساد لم 'ينسب إلى غير الحـكمة ، كالخشبة ذات العُقدَ والفساد الذي لا يمكِّن النَّجار الحاذق من صنعتها كرسيًّا 10 جَيَّداً وسريراً مستوياً . قلنا فلن يخلو ذلك من أن يكون بغلط من الطبيعة ـ الكليّة | أو ليس بغلط . فإن كان بالغلط منها فقد صارت الطبيعة الكليّة به ظ تغلط وتفعل الفساد لعلَّةِ من العلل وهذا خلاف قولهم . وإن جاز أن تغلط ١٨ الطبيعة الكلُّمة جاز أن تغلط الطبعة الشخصَّة ويؤ ول الأثمر إلى ما قال هؤ لاء. وقال بعضهم إنما حدث لشيء في الهيولي يعوق الطبيعة عن تصوير ه على ما تُحيِبُّ، فيقال لهم إنما زدتمونا دعوى أكتمتم بها دعوى

 <sup>(</sup>٤) وربما محمتها خ - (٧) اوقاته خ - (١٠-١١) الذي أوجبتها خ - (٢٠) في ،
 كذا فوق السطر وفي النص : من

ويقال لمن زعم أنّ الطبيعة تفعل بغير قصد فكيف زعمتم أنّ تركيب الإنسان من فعلها ، وكيف يقع مثل هذا من غير قصد ؟ بليجب على حسب ما أعتللتم به أن تكون الطبيعة تخطئ وتصيب

وقد سألنا الجميع فى الطبيعة بما فيه كفاية . فأما ما حكينا عنهم فى الطبيعة وقول بعضهم انها فوق الفلك وقول الأخر انها دونه فهو خلاف فيما بينهم ، وقد بيّنا فى قولهما حجتهما

ويقال إنّ الجنين يتصوّر – زعمتم – بطبيعته ، وطبيعته هي صورته التي جما يتكوّن وينمى . فإذا كانت طبيعته هي التي تصوّره فقد صار المصوّر هو المصوّر . ولو جاز ذلك جاز أن يكون المؤلّف هو المؤلّف

وقد كان أبو هلال الجمعى المترجم لكتب اليونانيين زعم أن هذا العرض إنما هو في الرحم ولكنه يخرج من الرحم فيداخل النطفة ويصورها كما تخرج من حجر المغناطيس قوة تجذب الحديد . وإنما قال ذلك هرباً من أن يقول إن المصور هو المصور . قيل أفليس حجر المغناطيس قد يفعل ذلك عندكم وبينه وبين الحديد فرُجة وحاجز ؟ فلا بد من نعم . يقال له فكذلك يجوز أن يكون الرحم والنطفة ؟ فإن قالوا نعم تركوا قولهم ، وإن قالوا لا خالفوا بين موضوعهم ومثله . ويقال إن تصور الفرخ في البيضة بمنزلة تصور الإنسان في الرحم ، فأى قوة داخلت البيضة ؟ ويقال له كيف تخرج من الرحم أو من في البيضة قوة فيكون عنها أشياء مختلفة كالسمع والبصر وغيرهما وجوهر الرحم جوهر واحد؟ ويقال له يلم لا تقول ان قوة تخرج من الأم دون الرحم ومن المواء ومن المواء ومن الزمان أو من إغير ذلك؟

(٩) ان یکون المتواف خ - (۱۰) هذا الغرض؟ - (۱٦) ومثلهم خ (راجع ص ١٢١ س ١٤)

وأمّا مَن زعم من أهل الدهر أنّ فى المنى قوةً تُصُوِّر الجنين إمّا منه وإمّا من دم الطمث فإنهم استدتوا على صحّة ذلك بأنّ المنى إذا لم يكن فى الرحم لم يكن جنين ، فيُقال لهم ولو كان بكون المنى يكون الجنين فقد يكون فى الرحم توتمُّ له الشهور ولا تجد المرأة علَّةً ولا يكون الجنين ، فلسنا نرى وجود المنى إلا بمنزلة عدمه . وبقال لهم ما يُدريكم لعل فى الرحم قوةً تُصوِّر الجنين فى المنى ؟ وهذه ظنون الاستدلالات

وأمّا زعم من زعم منهم أنّ فى الرحم قالباً يتصوّر فيه الجنين فإنهم قالوا: لابد للمصوَّر من مصوِّر يلامسه يعانيه أو تقذف النطفة فى قالب تتصوّر فيه ، فلمّا لم يكن فى الرحم مَن يُعانى ويلامس ولا يتهيّأ ذلك لو أراده مريد فى ظلمة الرحم وامتناع ح....> التى هى النطفة ثبت أنّ النطفة 'تقذف فى قالب . فيقال لم فهل شاهدتم طينة تقذف فى قالب فتأتى بعد قذفها مدّة طويلة ؟ فإن قالوا نعم أكذبهم الوجود ، وإن قالوا لا قيل لهم فما أنكرتم من أن تكونوا لم تشاهدوا المعرر ألا بمؤاتاة ، وقد يجوز أن يصوِّر مصوِّر لا بمؤاتاة . ويقال لهم نرى النطفة جوهراً متشابه الأجزاء وحكم المتشابه الأجزاء كالذهب والفضة والنحاس النطفة جوهراً متشابه الأجزاء وحكم المتشابه الأجزاء كالذهب والفضة والنحاس النطفة جوهراً متشابه الأجزاء وحكم المتشابه الأجزاء كالذهب والفضة والنحاس ويقال لهم وكيف ذهبت العين إلى موقعها دون أن تنزل عن موضعها ويكون فى ويقال لهم وكيف ذهبت العين إلى موقعها دون أن تنزل عن موضعها ويكون فى مكانها بعضُ جسد الإنسان؟ وكذلك السؤال عليهم فى سائر الا عضاء المرتبة من موضعها . ويقال لهم اعملوا على أنّ فى الرحم قالباً فيه يتصوّر الجنين ، فهل فى موضعها . ويقال لهم اعملوا على أنّ فى الرحم قالباً فيه يتصوّر الجنين ، فهل

<sup>(</sup>۱) لا بد للصور خ — بملامــته ومعناه او تقذف الطبيعة خ — (۱۰) لعل الصواب: ف قالب < أن لا تختلف صورته وأما النطقة فقد > اختلفت — (۱۰-۱۱) وجوهر الاسنان خ

ع ۾ ظ

فى البيضة قالب يتصوّر فيه الفرخ ؟ فإن قالوا نعم أكذبهم الوجود ، وإن قالوا لا فكيف يتصوّر ؟ ويقال فى تصوّر النبات والشجر مثل ذلك . ويُسئلون عن الحيوان الموجود فى الأرض من الحشرة ما السبب فى تصوّرها ؟

وبعد فإنّ جالينوس قد ُعنى بأمر التشريح و < كان > يَدْعَى فيه دعاوى | ولـكان مؤكّدًا للقول بالدهر . ويقال لهم هبنا لا يمكننا تشريح أرحام النساء، قد نُشاهد أرحام الغنم وأجوافها فلسنا نرى من ذلك شيئاً وكيف تصوّرت الاُجنة فها

فأما ما حكاه جالينوس عن بقراط من أنّ مقام المنى مقام الفاعل والمفعول وقول أرسطوطالس انه يعطى الدم منه الحركة ويستحيل وقول جالينوس انه يكون من المنى ، فما رأيته فى «كتاب المنى ، حكى عن بقراط ولا عن نفسه فيه حجة بل ادّعى وتحكم وهذى وخرف ، وأكثر ما رأيته قال فى ذلك ان المنى الخا خرج من الرحم لم يكن الجنين وان المنى جوهر مبنى مُلتم الأجزاء يصلح للتمدّد . وهذه دعوى ادّعاها وقد خالفه فيها أرسطوطاليس . والذى نجده أنّ المنى قد يكون فى الرحم فلا يتكون منه ولا بحركته جنين . وفى ذلك إكذاب تولمم انه عنه أو منه كان الجنين . وأمّا صلاحه للتمدّد فا هو إلاّ بمنزلة البُصاق والمُخاط والدم فى ذلك وليس فى هذا دلالة . وأمّا ما قاله بعد ذلك من أن العروق تمدّد بالدم والشريانات بالروح ، فيقال له ما الدليل على ما ادّعيته فى الطروق تمدّد بالدم والشريانات بالروح ، فيقال له ما الدليل على ما ادّعيته فى الظلمات التى لا تقع عليها المشاهدات ؟

وأمًا قوله انّ الجنين بمنزلة النبات فإنه أراد أن يقرِّبه عند نفسه ممّا يدّعيه بعض الناس أنّ النبات من الطبيعة ، فالدلالة على أن الجنين والنبات جميعاً ليسا

<sup>(</sup>٣) من الحرشة خ — (١١) وحرّف خ — (١٣) ملتأم خ — (١٩) عند نفسه بما خ — (٢٠) على الجنين خ ، واضيف « أن » على الهامش

من الطبيعة دلالة واحدة . وشي آخر وهو أنّ النبات لا يفارق بطبعه عندهم الموضع الذي نشأ فيه حتى يقطعه قاطع أو يقلعه قالع ، والجنين ليس كذلك لانه يفارق موضعه من غير مزعج أزعجه . ووجه آخر وهو أنّ النبات منذ يكون الي أن يفسد لا بدّ له من مكان متصل به وكائن فيه ومستقى منه ولا يجوزأن يكون كاملاً قائماً إلا كما وصفنا ، والحيوان أجمعه يكون تام الصورة كامل المعنى وأن فارق الرحم التيكان فيها . وأكثر النبات | إذا تُطعت رؤوسه نمى وكمل ومنه ما تُقطع أغصانه وأطرافه فينفعه ذلك ولا يُضرَّ به ، وليس كذلك الإنسان . فإن كان أنه النبات فيحال أن يكون غيره لأنّ فيه خلالاً كثيرة لا تشبه النبات فيحال أن يكون غيره لأنّ فيه خلالاً كثيرة لا تشبه النبات

فأما ما حكاه جالينوس عن أنباذ قلس من أنّ أجزاء الإنسان منقسمة في منى الذكر والأثنى فلا فصل بين هذا القول وبين من قال انّ أجزاء الولد من أحدهما أو منهما منبثة في رحم المرأة وان منى الرجل يجمعها وانها منقسمة في الأغذية الوالمواء ، وهذه كلها دعاو لا برهان عليها . وأمّا من زعم أنه يخرج من أعضاء الإنسان أجزاء لطيفة فيها من جنس كل عضو من أعضاء بدن الإنسان فيقال لهم لوكان هذا على ما يزعم هؤلاء لوجب أن يكون ولد الأعمى أعمى وولد الأعور اعور وولد المقطوع اليد لا يد له وليس الأمر كذلك

واستدل من زعم أن لا نهاية لأجسام العالم من أقطاره بأن قالوا إنّا لم نشاهد جسمًا إلاّ وبعده ذراع من أى ناحية قصدنا إليه . فيقال لهم أخبرونا عن السودان ١٨ الذين ينشأون فى بلادهم هل يجب عليهم أن يقضوا أن لا إنسان إلاّ أسود؟ فإن قالوا

<sup>(</sup>۲) الذی بثر فیه خ — (۲-۳) کذلك لا يفارق خ — (٤) ومعتفی منه خ — (۹) خلال خ — (۱۱) فلا يفصل بين خ — اجزاء الولد فی منی احداها او منهما خ — (۱۲) يجمعهما خ — (۱۳) دعاوی — (۱۸) اليها خ

نعم أبطلوا ما نشاهده ، وإن قالوا لا أبطلوا استدلالهم . ويقال لهم هل يجب على من نشأ فى القرية أن يحكم أنه لا بر إلا ومن ورائه بر ؟ ويلزمهم نظير ما ألزمناهم واستدل أرسطوطالس حعلى > أنه لا نهاية لحركات العالم بأدلة أحدها أنه قدم فيه أن العالم قديم ، وهو قوله ان الحركة إن كانت مبتدئة فى زمان فقد بقى الجسم زماناً لا نهاية له غير متحرك ثم تحرك ، وإذا كان له محرك قديم حركه فقد استحال أو استحال الجسم الذى حركه ، وأيهما استحال فقد كانت حركة قبل أن تكون حركة . ولو أعطينا أن الجسم لم يزل لوجب أن يكون لم يزل يتحرك ويسكن ولكن ولم هذا ما تمنعه إيّاه . وقولنا ان الجسم والحركة جميعاً حادثان ، وقد أفسدنا قبل هذا الموضع أن يكون البارى و حرة و وعز ذا فعل بعد أن لم يفعل فقد استحال . وهذا الدليل الذى ذكره فى « سمع الكيان » فى المقالة الثامنة منه

واستدل أيضاً على أنّ الحركة لم تزل بأنّ الزمان عدد حركة الفلك أو حادث عنها ، ولو حدث الزمان لكان قبل حدوثه زمان لآنه لا بدّ لمن أثبت حدثه من أن يقول كان بعد أن لم يكن ، والقبل والبعد وكان بعد أن لم يكن أدلة على الزمان . فإذا قال قائل كان الزمان بعد أن لم يكن فقد أثبت زماناً قبل حدوثه ، وإذا ثبت أنّ الزمان قديم والحركة قديمة . وهذا دليل استدل به في مقالة اللام من «كتاب ما بعد الطبيعة » . وهذا شبيه بدليل قد استدل به برقلس ، وقد قلنا في مناقضته فيه بما نكتفي به

أنا نقول أيضاً إنا نجيب بغير ما قدرته جواباً ونقول إن الزمان متناء ،
 وقول من قال انه لا أوّل له محال وهذا إنما هو تعلَّق بالشغب فى الألفاظ .
 وقد نقول يوم السبت قبل يوم الاحد ، فإن قالوا ان بينهما آناً قيل لهم أوليس

 <sup>(</sup>٤) مبتدأة خ — (٨) جميعا حادين خ — (٩) وعز اذا فعل خ — (١٢) اثبت حدّ ثه خ — (٢٠) بينهما آن خ

يوم السبت قبل الآن الذي بينه وبين الزمان؟ فلابد من نعم . يقال لهم فعلى قياس ما استدل به أرسطوطالس بجب أن يكون زمانان معاً في حال . ويقال لهم أليس أجزاء الزمان تحدث وتبطل؟ فلابد على قوله من نعم و إلا كان يوم السبت لم يزل تفيجب أن يكون لا يزال . يقال له أفحدوثه وبطلانه في زمان؟ فإن قال لا وهو قوله ، قيل له فقد صار الزمان يحدث ويبطل لا في زمان ، وهذا نقض قولك . ويقال له إذا زعمت أن الزمان إن كان حادثاً فلا بد من أن يكون قبل وحوداً حدوثه زمان > فبأى شيء تنفصل ممن زعم أن المكان إن كان موجوداً في العالم فلابد من أن يكون في مكان ، فيبطل هذا القائل المكان أو يكون كل مكان في مكان في مكان لا إلى نهاية؟

وممًا يستدلّ به أيضاً على قدم الحركة بأن زعم أن ُ حركة الفلك دور يَّه ، وإذا كانت دور يَّة فلا ابتداء لها ولا انتهاء . وقد نقضنا هذا فيما أتى به ابرقلس وأذكر ما به ههنا

وقد زعم ثابت بن قرة أن حركة الفلك حركة | واحدة لم تزل ولا تزال وأنها إنما هو تكون حركات على قدر ما نتوهمه ونعلمه فيها . وإنما قال هذا هرباً من أن يلزمها العدد فيكون إمّا زوجاً وإمّا فرداً ويلزمه فيها مسائل توجب التناهى ، فزعم أنها ١٠ تحدث دائماً وسمّاها حركة تجرى — قال — لأنها حركة دائمة ، وكيف تكون حركات وليس يفصلها سكون ؟ يقال فيجب أن تكون حركته فى زمان أرسطوطالس هى حركته فى زمانا هذا ، ولوجاز هذا لجاز أن يكون زمان ما أرسطوطالس هو زماننا وهذا تجاهل . بل يجب أن تكون موجودة معدومة ، أرسطوطالس هو وماننا وهذا تجاهل . بل يجب أن تكون موجودة معدومة ،

<sup>(</sup>۱) لعل الصواب : وبين الأحد — (۱۷) فقال فيجب خ — (۱۸) هي حركته : مكرر في خ — (۲۰) به موجود خ

فهي موجودة معدومة وباقية مستأنفة إذ كان منها ما قد مضى ومنها ما يستأنف . ويقال له لِمَ زعمت أنّ حركةالفلك حركة واحدة ؟ فإن قال لأنه لا سكون بينها ٣ وكل حركة لا يفصلها سكون فهي واحدة ، قيل له أليس هي واحدة وإن منها ما قد مضى ومنها ما لم يمض ؟ فلا بدّ من نعم . يقال له فما تنكر من أن تكون حركةً واحدةً وإن فصلها سكون ؟ فإن قال إن قولك ماض وأتى ومضى ولم عض إنما هو على حسب ما نتوقمه ، قلنا لم نسأل عن توثُّهمنا وإنما سألنا عن الحركة وحُكمها في أنها واقفة وماضية ومستأنفة لا عن غير ذلك . ويقال لهم أفرأيتم إن توهمنا في حركة الفلك سكوناً تكون حركتين؟ فإن قالوا نعم قيل لهُم وكذلك لو توقمناها جسمًا لـكانت جسمًا ؟ فإن قالوا لا قلنا ولا يجب إذا توَهّمناها ماضيةً أن تكون ماضيةً وإذا توهمناها مستأنفة أن تكون مستأنفة ، فأجيبوا عنها في نفسها واتركوا التعلق بالتوهُّم. فإنَّا لم نسأل عنه ولا فَرَجَ لـكم فيه . ويقال له أخبرنا عنا لو توقممنا الجوهر غير قائم بنفسه والعرض قائماً بنفسه والفلك مربَّماً أو مثَّلثاً أو من الطبائع الاربع أو كاثناً فاسداً كان يجب أن يكون ما توقممناه على ما توقمناه ؟ فإن قالوا نعم تركوا قولهم ، وإن قالوا لا قلنا وكذلك إذا توقمنا | حركة الفلك التي هي واحدة في نفسها حركاتٍ كثيرةً ۹۶ ظ لم بجب أن تكون حركات كثيرةً

وزعم ثابت بن قرآة أن مالا نهاية له قد يكون موجوداً بالفعل. وزعم أن الله نصفاً لانه — زعم — لا ثلاثة منه مضت إلا وهي نصف لستة ولا خمسة إلا وهي نصف لعشرة ، وزعم أنه يزيد وينقص . وزعم أن له نصفاً لان ما يمضى عشرات ولا عشرة إلا وفيها خمسة أفراد وخمسة أزواج ، فأما الأفراد الله فالواحد والثلاثة والخمسة والسبعة والتسعة وأماً الازواج فالاثنان والاربعة

<sup>(</sup>۲۱) فالاثنين خ

والستة والثمانية والعشرة . فيقال له إذا زعم أن ما لا نهاية له < . . . . > أوليس إنما زاد على نهاية يجاوزها ما زاد ؟ فإن قالوا < لا > كابروا ، وإن قالوا نعم أقرّوا بتناهيه . فإن قال الحركات متناهية من إحدى جهتيها وهي الجهة التي تُلقى منها ، قيل له فتناهيها من إحدى جهتيها أليس هو تناهى مالا نهاية له ؟ فلا بدّ من نعم . وإذا جاز أن يتناهى ما لا نهاية له من جهة فيلم لا يجوز أن يتناهى من جهتين ؟ ويقال له إذا جاز أن يكون ما لا نهايه له يزيد وينقص فيتم لا يكون تما يتناهى لا يزيد ولا ينقص ؟ ويقال له إن كان لما لا نهاية < له > نصف على الوجه الذي وصفت فآزعم أن له طرفين لأن ما مضى منه عشرات ومثون وألوف وهذه كلمها أول وآخر

وزعم أنه لا حركة بعينها إلا محدثة وجميعها قديم — قال — كما أنه لا حبة من حبّات الحنطة إلا ولها شكل وصورة وللكرّ منها [صورة] شكل وصورة ليس لكل واحدة منها . فيقال له فأخبرنا عن إنسان لو أثبت كل إنسان بعينه أسود هل يجب عليه أن يقول كل إنسان أسود ؟ فإن قال لا تجاهل وقد سألناه عن هذا ، فقال نعم قلنا فليم لا يجوز له أن يقول إنّ كل إنسان بعينه أسود والجميع بيض ، ونجعل هذا قياساً بحبّات الحنطة والسكر ؟ فلم يكن عنده في هذا فصل

وحُمكى عن أبى يوسف بن إسحق الكندى أنه كان يزعم أنّ حركة الفلك واحدة والزمان واحد لم يزل وأنّ غداً موجود غداً معدوم اليوم وأنّ اليوم موجود | اليوم معدوم غداً وأنهما غير منفصلين فى وجود و لا وهم . فيقال ٩٧ وله فقد كنّا نحن إذن بما نحن أشخاص فى زمن بطلميوس بل نحن كاثنون فى الزمان الذى يأتى بعد ، وهذا تجاهل . ويقال كيف ندخل نحن فى الزمان 11

<sup>(</sup>۸) مائین خ — (۱۲) لکل واحد

الذى يأتى أو يأتى هو إلينا حتى نكون فيه والأشياء على مراتبها وليس حدوث؟ ويقال له فيجب على هذا القول أن تكون حركة اليوم هى حركة غداً ، وإذا جاز عذا فلِمَ لا يجوز أن تكون حركة الإنسان اليوم حركته غداً ؟ وهذا محال كله وتجاهل حإلاً > أن يُفهم منه القول بالدهر

ويقال لأرسطوطالس ومن يذهب مذهبه فى تناهى أجسام العالم وارتفاع النهاية عمّا مضى من حركاته: إذا كانت لا حركة إلاّ وقبلها حركة فلِمَ لا تزعمون أنه لا ذراع إلاّ وبعده ذر

واستدل بعضهم على أنه لاحركة إلا وقبلها حركة بأنهم لم يشاهدوا حركة الآ وقبلها حركة بأنهم لم يشاهدوا حركة الآ وقبلها حركة . فيقال لهم أخبرونا عن إنسان دخل على قوم وهم مُجتمعون في دار هل كان يجوز له أن يقول إنه لا واحد منهم إلا وهو مجتمع مع صاحبه في تلك الدار الآنه لم يشاهدهم إلا كذلك ؟ فإن قالوا نعم تجاهلوا ، وإن قالوا لا نقضوا علتهم ، وكذلك إن قال إن قبل كل حركة حركة

فأماً ما حكاه فلوطرخس عمن زعم من الفلاسفة أن العوالم بلا نهاية فإنه حكى عن مطرود < ور>س منهم أنه احتج لذلك بأن قال إنه محال أن تنبت سنبلة واحدة في صحراء واسعة وكذلك لا يكون عالم واحد فيما لا نهاية له. وهذا إنما هي حبّة \_ إن صحّت \_ على من يزعم أنّ الاشياء لا نهاية لها وأنّ العوالم واحدة منها عالم واحد . وبعد فقد تكون ؟ صحراء فيها سنبل وغير سنبل ، فهل يجوز أن تكون عوالم وغير عوالم ؟ فإن قال نعم ترك قوله ان الاشياء عوالم لا نهاية لها ، وإن قال لا خالف موضوعه

<sup>(</sup>۲) هي حركته غداً خ-(1) > 1 الا> 1 في الاصل بيان قبل « ان » -- (۸) لم يشاهدا خ-(1) عن انسان : وعلى الهامش : « لو ان انساناً » -- (۱۰) لا واحد منهما خ-(1) = - - (۱۷) واحدة منها : كذا في الاصل

وقد سألهم أرسطوطالس في المقالة الأولى من كتابه إ . في السهاء ، في المخافظ ذلك فقال : ليس يخلو عناصر هذا العالم من أن تكون موافقة لتلك العناصر في المعنى أو في الاسم . فإن كانت في الاسم فتلك النار ليست بمحرقة وكذلك تا سائر العناصر ليست كهذه ، وإنما علق هذا القائل أسماء العناصر على غيرها . وإن كانت في المعنى وكانت نار هذا العالم تذهب عن مركزه فلو تو قمنا عالما فوق هذا العالم لكانت النار تذهب إلى مركزه ، وهذا خطأ وهو داخل في القسم الأول . فإن قالوا ان كل عالم يذهب عن مركزه يفسُدُ ، قيل لهم إن النيران ليس تختلف حركانها لاختلاف أماكنها فالنار التي في المشرق تذهب عن المركز والنار التي في المغرب أيضاً تذهب عنه . ويقال لهم إذا جاز الني يكون في نار هذا العالم مذهب عن مركزه فقد اختلف حكمها ، فما ينكر قائل هذا القول من أن تكون نار هذا العالم محرقة ونار ذلك العالم ليست محرقة ؟

فأما ما حكاه عن سالوقس فإنه احتج لقوله فى أنّ هذا العالم لا نهاية له بأن قال: إذا تناهى العالم فهل يتناهى إلى شيء أو لا إلى شيء ؟ فإن كان إلى شيء فهذا قولى ، وإن كان لا إلى شيء فيجوز أن يطابق لا شيئاً ويماس لا شيئاً كما تناهى لا إلى شيء . فيقال له ما تنكر أن يكون التناهى إنما هو أن يكون للشيء نهاية حالة فيه وليس يحتاج إلى غيره ؟ والمهاسة تقتضى ماسين كما أن المشاركة تقتضى مشاركة

قالوا ولو أن واقفاً وقف فى آخر حدي من حدود العالم هل كان يرى شيئاً أم لا يرى شيئاً ؟ فإن كان برى شيئاً فهو قولى ، وإن كان لا يرى شيئاً

<sup>(</sup>۷) قالوا بان كل عالم خ — (۹) على المركز خ — (۱۳) سالوفس خ — (۱۳) مطبق خ — (۱۳) والماسة تقتضي مماسة خ

فهل یجوز أن نخرج یده أم لا ؟ فإن قال لا قبل فما الذی یمنعه ؟ وإن قال نعم قبل فإذا تحرّکت یده فهل تتحرّك فی شی ؟ فإن قالوا نعم قبل هذا قولی ، وإن قالوا لا قبل لهم فإذا تحرّکت یده لا فی شی فیم لا یماس شیئا ؟ ویقال لمن اعتل بهذا ما تشكرون من أن یكون الرائی إذا تو همناه واقفاً علی حدّ العالم لا یری شیئاً إذا كان لا یترائی له ؟ وأما لیخرج یده فقد قال قوم | انه لا یجوز لیس لان مانعاً یمنعه ولكن لانه محال تحرّکه لا فی شی لان الحرکة قطع لمكان فإذا لم یكن مكان فلا قطع ، وقال آخرون حان > جاز أن تتحرك یده لا فی مكان فجائز أن یبطل المكان و تتحرك الید

<sup>(</sup>٤) واقعاً خ — (٥) اذا كان لا يترقى له خ — وأنما ليخرج خ — (٧) < ان> جاز : جائز خ — (١١) لها فزل ذلك خ — الحلاء آخر المقالة والحمد لله حتى حمده ومستوجب شكره وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليماً كثيراً وحسبنا الله ونعم الوكيل

## مقالة فى أمارات الاقبال والدولة

ذكر البيروني هذا العنوان في قسم ما ألفه الرازى , في فسون شتى , (۱) وذكر ابن أبي أصيبعة المقالة بعنوا , كتاب عسلامات إقبال الدولة , (۲) . وقد اعتمدنا في نشرتنا على النسخة المخطوطة المحفوظة بخزانة راغب باشا تحت رقم ١٤٦٣ ورق ٩٨ و – ٩٩ ظ ، والمقالة ترد فيها عقب , المقالة فيما بعد الطبيعة ، المنشورة من قبل (٣) . ومحتوى هذه المقاله سياسي أكثر منه فلسفى ولعل الرازى ألفها قصداً منه إلى التقرب من بعض أمراء زمانه (٤)

<sup>(</sup>١) فهرست كتب الرازى رقم ١٨٢

<sup>(</sup>۲) ج ۱ ص ۴۱۸ س ۲۹

<sup>(</sup>٣) راجع ما قلناه فی ص ۱۱۳

<sup>(</sup>٤) تذكّرنا مقالة الرازى رسالة منسوبة إلى يعقوب بن إسحق الكندى « في ما: ، العرب وكميته » غير أنّ الرازى لا يسكاد يشير فيها إلى أحسكاء النجوم كما فعل الكندى . راحه Ö. Loth, Al-Kindi als Astrolog (Morgenländische Forschungen, Leipzig 1875, p. 261-309).

قال أبو بكر محمد بن زكرياء الرازى: اعلم أنّ الأمر المسمَّى إقبالاً ودولة وإن كان القول فى سببه والنظر فيه والإبانة عنه عسراً غامضاً وطويلاً بعيداً فإنّ لجيئه ومُوافاته أماراتٍ وشواهد مبشِّرة به . وغرضنا فى هذه المقالة ذكر بعض هذه الأمارات | ماختصار وإيجاز ما أمكن ذلك

۹۸ ظ

فنقول وبالله التوفيق: إنّ من أمارات الإقبال التنقّل والعلم < الذي > يقع للروضربة واحدة ورفعه إلى حال جليلة بالإضافة إلى ماكان عليها. وذلك أن حدوث مثل هذه الحال يدل على تيقُظ السعادة له — كائناً ماكان ، عن أى سبب كان إلهي كان أوطبيعي — بقوة قوية لا تكاد تقصر و تني وتخمد سريعاً لفرط قوتها وغزارة مادتها . والدليل على ذلك اضطلاعها بنقل المنقول هذا النقل الغريب البديع الذي لا يمكن أن يحدث من قوة مهينة ولا نُزرة مادة ، فوقوع النقلة من حاله إلى ما هو أجل منها كثيراً جدًّا من أمارات وفور قوة فوقوع النقلة من حاله إلى ما هو أجل منها كثيراً جدًّا من أمارات وفور قوة

الناقلين وغزارتها ومن أجل ذلك هو أحبّ الأسباب الدالة على الإقبال

ومن أمارات الإقبال والدولة اتساق الأمور واطرادها وبجيبها ووقوعها على موافقة التنقل المُدال ولو فى دقائق الأشياء وخسائسها فضلاً عن جلائلها وعظائمها ، لأن ذلك يدلّ على أنه مسوس ومكفينى ومؤُيَّذ بقوة غير قوته وأنه متُكفِّلَ به ومصنوع له

1^ وقد كانت قدماً الملوك وأجلتهم يستدنون بما يُقدَّم إليهم الطبّاخون من الأطعمة التي كانت تقع بوقوع شهواتهم — من غير أن يكونوا تقدّموا إليهم فها

<sup>(</sup>A) كائنا ما: وفوق السطر: مِن كان — (١١) أن يحدث: اضيف على الهامش (١٣) وغزارته خ — (١٥) التنقل، صححه الاستاذ احمد أمين: التبتل خ

وأمروهم بها — على ثبات الإقبال والدولة فضلاً عمّا يقع من < غير > ذلك من جلائل الأشياء وعظائمها كنكبات الاعداء وبوار المضادين والمخالفين والمنازعين ومن أمارات الإقبال والدولة ما يحدث من أخلاق النفس الموافقة للرياسة المُعينة المُقوِّية عليها بعلق الهمّة والنبل والجود وقلة مهابة الاكفاء وفضل الرأى وإجادته ، فإنّ مثل هذه الامور لا تحدث في الإنسان إلاّ وهو يُراد مهم و للمرتبة التي يرتقي إلها هذه الاكتلاق ونحوها ، فأعلمه

ومن أمارات ذلك أيضاً عشق الرياسة وفرط محبّته لها حتى إنه لا يرى عيشاً إلا بها ولا يَهِمُ أمراً سواها . فإنّ ذلك يدلّ على أنه مهيّاً لها ، لأنّ الطبيعة لا تفعل شيئاً باطلاً بتة ولا تترك قوة عطلاً ، ولم يكن يتمكّن في نفس هذا الممنى هذا التمكّن ويقوم فها هذا المقام إلاّ وهي نفس مهيّئة للرياسة لا غير . ولولا ذلك لكانت هذه القوى فها فضلاً وباطلاً ، وذلك ما لا يكون

ومن أمارات ذلك أيضاً ما يحدث له من الحِلم والتُؤدَة فى الا مور التى فيها ١٠ كبس وشهة ، لا ن ذلك يدل على أنه محروس من ركوب الخطايا والوقوع فى الزلل وأنه مجرئ به إلى إدراك حقائق الامور

ومن أمارات ذلك أيضاً فضل صدق ودقة حسّ النفس والادّكار الله والتخدين على ما كان له قبلُ ، فإنّ ذلك يدلّ على أنه مسدَّد موفَّق بقوة إلـٰهيه تجرى به إلى أن يكون فاضلاً ورثيساً سائساً لشدّة حاجة الرئيس والسائس الى فضل وعلم واستغناء المسوسين عن مثل ذلك لانتساب أمرهم إلى السائس الم كتفائهم بسياسته

ومن أمارات ذلك أيضاً الميلُ إلى موافقة الخلطاء والاصحاب والاعوان

<sup>(</sup>۱) يقع من ذلك ومن جلائل خ --- (٥) فان قيل هذه الامور خ --- (٦) إليها وبهذه خ --- (٩) باطلاعه ولا خ --- ولم يكن ليمكن خ --- لعل الصواب : من النفس ---(١٠) وتقوم خ --- (١٢) له فى الحلم خ --- (١٦) والتخمين ملى ما خ --- (١٨) المسوس عن څ

والمحبّة لصلاح أمورهم باستجلاب مَوداتهم وخلوصهم له — لأنّ ذلك يدلّ على أنه قد أعطى القوة التى تدوم — وتسخيرهم وربطهم بها لنفسه ، و [ف] ذلك أن لا يتفرّقوا عنه وأن لا يُضمروا له سوءاً وأن لا يروا عيشاً إلاّ معه وبه .

لا ينفرقوا عنه وان لا يضمروا له سوءًا وان لا يروا عيسا إلا معه و ونتج حمن> ذلك صِدقُ مجاهدتهم الاعداء عنه وبذلهم أنفسهم دونه

ومن أمارات ذلك أيضاً إقبال الخدم والأصحاب حليه > وفضل إجلالهم أو ومن أمارات ذلك أيضاً إقبال الخدم والأصحاب حليه > وفضل إجلالهم أو ومهابتهم له من غير أن يكون حدثت له فى ذلك الوقت حالة ظاهرة توجب ولا خلالة أو من مزيد فى رتبة أو زيادة فى إحسان أو إساءة ، فإن ذلك إذا كان دل على أثبة حادثة إلهة واقعة فى النفوس طارئة علما دلالة الرياسة والدولة

ومن أمارات ذلك أيضاً خُلُوُّ قلبه من الضغائن والأحقاد التي كانت فى نفسه على أكفائه وأجلّة أصحابه وخُلطائه فضلاً عليهم ، وإنها ممن يُحبّ أن يسوس ويستصلح لا ممن يستفسد

ومن أمارات ذلك أيضاً ميل النفس إلى العدل وكراهيتها الجور وإن كان له عاجل ناجز ، لأن ذلك يدل على أن نفسه مُوقِنة بالتمكن من الملكودوامه وليست مختطفة مغتنّمة . وليس ذلك منها إلا بحمل قوة إلهية لها على ذلك ، ولن يقع هذا الحل منها لها على هذا المعنى إلا وقد أهلها لدوامه وبقائه وأكسبه ذلك ميل الرعايا المملوكين والمسوسين إليه . وفى ذلك توطيد ملكه وإرساء قو اعده والبعد من الوهن والتضعضع وانعز ال المناوئين والمضادين وإجلالهم إيناه وشوقهم إلى مثل حاله إنساسة والتضعضع وانعز ال المناوئين والمضادين وإجلالهم إيناه وشوقهم إلى مثل حاله إنساسة

فهذه أمارات الإقبال الأشرف الأعظم والتي يرجع إليها ويدخل في جماتها سائر الامارات الصغيرة الجزئية

<sup>(</sup>۱۱) تسوس نے — وستصلح الا من ستفسد نے -- (۱۳) عاجل ماحر نے -- (۱۳) قوۃ الهيئة نے — وان يقع نے -- (۱۵) وقد أهله نے -- (۱۹-۱۹) والبسته ذلك قبل الرعایا بالمماوكين نے -- (۱۷) وانحزال نے -- ساسه : كذا نے -- (۱۹) لجزئية آخر المقالة والمحد لله حق حمده ومتوجب شكره وصلح الله على سيدنا مجد الني وآله الطبين الطاهرين وسلامه نے

## من كتاب اللذة

للر ازى مذهب مشهور فى اللذة أشار إليه فى كتاب الطب الروحانى (١) وفى كتاب السيرة الفلسفية (٢) وجعله أيضاً موضوعاً لتأليف خاص له سماه ابن النديم (٣) , كتاب اللذة مقالة ، وسماه البيرونى (٤) , فى اللذة ، وسماه الرازى نفسه (٥) , مقالة فى مائية اللذة ، أما ابن أبى أصيبعة (١) فقد لخص موضوعه قائلا , كتاب فى اللذة غرضه فيه أن يبين أنها داخلة تحت الراحة ،

يظهر أن الرازى تأثر فى قوله فى اللذة والآلم بما قاله افلاطن فى كتاب طياوس (٧) ولعله لم يرجع إلى ترجمة هذا المصدر مباشرة (٨) بل اقتبس مذهبه منه بتوسط تأليف لجالينوس أو غيره مر. أطباء اليونان (٩) ، وقد نرى

<sup>(</sup>۱) راجع من فوق س ۳۸ - ۳۹

<sup>(</sup>۲) راجع من فوق ص ۱۰۱ - ۱۰۳

<sup>(</sup>٣) ص ٢٩٩ س ٢٥ ، راجع ايضاً ابن القفطي ص ٢٧٣ س ١٤

<sup>(</sup>٤) فهرست كتب الرازى رقم ٦٤

<sup>(</sup>٥) كتاب الطب الروحاني ص ٣٨ س ٥

<sup>(</sup>٦) ج ۱ ص ۳۱۵ س ۳۰

<sup>(</sup>٧) س 61 d-e ، راجع ایضاً De Boer فی ص ۱۰ من مقالته المذكورة من فوق ( ص ۲ )

<sup>(</sup>۸) ورد فی فهرست کتب الرازی ذکر « تفسیرکتاب طیاوس » ( راجع البیرونی رقم ۱۰۷ )

<sup>(</sup>٩) راجع أيضاً قول الشيرازى المذكور فيما يلي

جالينوس يذكر في و تلخيصه لكتاب طياوس ، (١) رأى افىلاطن بهـذه العبارة :

و إن افلاطن بعد همذا قال فى اللذة والآذى همذا القول: أما أمر اللمذة والآذى فعلى هذا ينبغى أن يتوهم ، وهو أن كل أثر خارج عن المجرى الطبيعية يظهر ويبدو جملة فى دفعة فهو مؤلم والرجوع جملة فى دفعة إلى الحال الطبيعية لذيذ . وأما ما يمدون يبدو قليلا قليلا فغير محسوس وما كان على ضد ذلك فأمره على الصد . وأما الشيء الذي يكون بسهولة فمكله لا يحس و لا يكون منه ألم و لا لذة ، (٢)

هذا و إن ابن القفطي (٣) وأبا الفرج بن العبرى (٤) والعلامة الحلي (٥) يرون

<sup>(</sup>۱) ضاع الأصل اليوناني لهـذا الكتاب الذي هو قسم من جوامع كتب افلاطن لجالينوس. وقد وصلت إلينا ترجمة عربية منسوبة الى حنين بن اسحق سأنشرها مع صديقي R. Walzer في سلسلة البحـوث المتعلقة بترجمة كتب افسلاطن الى اللغة المسرية (Plato Arabus I)

<sup>(</sup>۲) هذا النس مأخوذ من نسخة آيا صوفيا ۲٤۱۰ ورقة ۱۰و وهو يوافق قول افلاطن كل الموافقة

<sup>(</sup>٣) ص ٥٩ - ٢٦٠

<sup>(</sup>٤) تاريخ مختصر الدول نشره الأب أنطون صالحانى ، بيروت ١٨٩٠ ص ٧٧ : « و ق هذا الزمان كان فورون الفيلسوف السكلدى [ وعند ابن القفطى : اللذّى ] وكانت حكمته هى الحسكمة الأولى .... ثم مال الناس عنها وقد انتصر لها أناس من المتأخرين منهم عجد بن زكرياه الرازى لأنه لم يتوغل فى العلم الإلهى ولا فهم غرض أرسطوطاليس فيه فاضطرب رأيه وتقلد آراء صخيفة وانتحل مذهباً عبيثاً مذهب فورون وذم أقواماً لم يفهم عنهم ولا هدى سبيلهم . و فرقة فورون يعرفون بأصحاب اللذة لانهم كانوا يرون أن الغرض القصود إليه في علم الفلسفة اللذة الحاصلة للنفس بمرفتها وهى مع البدن لإنجائها من عذاب الجهل فى الأخرة كا هو رأى أرسطو لأن النفس لا بقاء لها بعد البدن عنده »

<sup>(</sup>٥) راجع من تحت ص ١٤٤ تعليق ٢

### أن الرازي أخذ مذهبه عن فورون (Pyrrhon) اللذي (١) ولعلهم يقصدون إلى

(١) يظهر أن هـــذا الاشتباه نشأ من سقط حــدث في نسخة قديمــة اتأريخ الحكماء لابن القفطي أو في الصدر الذي اعتمد عليه ابن القفطي عند إحصائه لفرق الفلاسفة اليونانيين ( ص ٢٥ - ٢٦ ) ، وهذا الفصل مأخوذ من تأريخ الفلاسفة لحنين ابن اسحق ومن رسالة أبي نصر الفارابي فيما ينبغي أن يفــدم قبل تعلم الفلسفة ( راجع (Alfārābī's philosophische Abhandlungen, p. 49-50) واقتبت الففطي منهما بواسطة كتاب طبقات الأمم لصاعد الانداسي (طبعة مصر ص ٣٤ - ٣٦ ) . قال ابن القفطى : « وأما الفرقة المسهاة من الآراء التيكان براها أصحامها في الفلسفة فشيعة .... [ ساض في الأصل] وأما الفرقة المسهاة من الآراء التي كان براها أصحامها في الغرض الذي كان يقصد إليه في تعلم الفلسفة فشيعة فورون (كذا ) ويسمون أصحاب اللذة لأنهم كانوا يرون الغرض المقصود إليه في علم الفلسفة اللدة التابعة لمعرفتها » . وأما ما تعرأ عند صاعد الاندلسي وعند الفاراني فهو : « وأما الفرقةالمساة من الآراءالتي كان براها أصحابها في الفلسفة فشيعة فورون | فهي الفرقة | التي تنسب إلى فورون وأصحابه وتسمى المانعة لأنهم يرون منع الناس من العلم ، كذا ف ] . وأما الغرقة المسهاة | التي سميت ف ] مزالاً راء التي كان يراها أصحابها [ أهلها ف] في الغرض الذي كان يفصد إليه [في الغاية التي يقصد إليها ف] في تعلم الفلسفة فشيعة [ فهي الفرقة المنسوبة إلى ف] أفيفورس آلخ » . ونتيجة مقابلة هــذه النصوص أنَّ ابن القفطي في مادَّة « فورون اللذي » ( ص٣٥٩- ٢٦٠ )خلط فورون بأفيقورس وأنَّ ابن العبرى والحلي نقلا ذلك عنه . راجع أيضاً ` M. Steinschneider, Al-Farabi (St. Pétersbourg 1869), p. 128.

وأيضا لم يصرّح أحد بمن ألف قبل ابن القفطى أنّ الرازى تأثر بهذهب أفيقورس — فضلا عن مذهب فوروز — فى اللذة من الفلاسفة اليونانيين (ص ٢٦٠) اشبه عليه ما قرأه فى كتاب طبقات الأمم . وذلك اللذة من الفلاسفة اليونانيين (ص ٢٦٠) اشبه عليه ما قرأه فى كتاب طبقات الأمم . وذلك أنّ صاعد الأندلسي بعد إحصائه لفرق الفلاسفة القدماء وتفريقه بين الفلاسفة الذين كانوا قبل سقراط وبعده يذكر الرازى قائلا : « وقد صنف جماعة من المتأخرين كتباً على مذهب فيناغورس وأشياعه وانتصروا فيها للفله الطبيعية القديمة وممن صنف فى ذلك أبو بكر على بن زكرياء الرازى وكان شديد الانحراف عن ارسطاطاليس آخ » ( سنذكر باقي النص فى الفصل فى العلم الإلهي المرازى ) . أما ابن القفطى فى ترجمته لفورون اللذي فقد نقل هذا القول عنه ( « وقد صنف الرازى ) . أما ابن القفطى فى ترجمته لفورون اللذي فقد نقل هذا القول عنه ( « وقد صنف وممن صنف فى ذلك محمد بن زكرياء الرازى لأنه كان شديد الانحراف عن أرسطوطاليس لرأى ضعيف كان يراه » ) واتبعه فى ذلك ابن العبرى والحلى مرتبطين مذهب الرازى إلى أصحاب اللذة المنسوب إلى فورون ( والصحيح أفيقورس ) . إذن فنسبة مذهب الرازى إلى أصحاب اللذة من القدماء لم تنشأ من معرفة لفلسفة أفيقورس بل من خلط فى النصوص العربية فقط

أفيقور س (١)

ذكر صدر الدين محمد بن إبراهيم الشيرازى (المتوفى ١٠٥٠هـ) في كتابه الأسفار الآر بعة (٣) مذهب الرازى في اللذة قائلا :

فصل فى حقيقة الألم والدنة . الموجود من كلام الحكماء فى تعريف اللذة والا لم هو إدراك الملائم وإدراك المنافى . وزعم بعض الأطباء كمحمد بن زكرياء الرازى أن اللذة عبارة عن الحروج عن الحال الغير الطبيعية والألم عبارة عن الحروج عن الحالة الطبيعية . فعلى هذا لم يكن لشىء من اللذات والآلام وجود دائمى . والتجربة أيضا تقوى هذا الظن ، فإنّا نشاهد أنّ جميع ما يعد من أقسام ما تقع به اللذة فى هذا العالم إنما غاية اللذة بها عند أوائل حدوثها وإذا استقرت زالت اللذة . فكم من صاحب ثروة أو جاه أو مشهى لطيف لا تكون لذته كلذة فقير بشىء نزر حقير منها لا يعد فى الحساب معها لحقارته . وكذلك قياس الآلام فإن أكثر الآلام بل كلها إذا دامت ولم يتجدد شىء منها لم يكن والا مراض أفراحاً فى كثير من الممنوين بالجراحات والمصائب والا مراض أفراحاً فى كثير من أوقات اتصافهم بها

وقال ناصر الدين عبد الله بن عمر البيضاوى ( المتوفى ٦٨٥ ه ) فى كتاب طوالع الأنو ار (٣) في شرح كتاب مطالع الأنظار لأبى الثناء شمس الدين محمود بن عبد الرحمان الاصفهاني:

V. Brochard أما علاقة مذهب أفيقورس في اللذة بمذهب أفلاطون فيها فراجع مقالة La théorie du plaisir d'après Epicure (Etudes de philosophie ancienne et de philosophie moderne, Paris 1912, p. 252 ss.).

<sup>(</sup>٣) الطبوع على هامش شرح المواقف للإيجي ( استانبول ١٣١١ ) ج ١ س ٢٧٢

وزعم محمد بن زكرياء الطبيب أنّ اللذة دفع الألم والعود إلى الحالة الطبيعية . وسبب هذا الظن حأنه > أخذ ما بالعرض مكان ما بالذات لأنّ اللذة لا تتم لنا إلابالإدراك ، والإدراك الحسى وخصوصاً اللسى إنما يحصل الانتقال عن الضر . فإذا استقرت الكيفية لم يحصل الانفعال فلم يحصل اللذة إلا عند تبدّل الحالة الطبيعية ظن اللذة بعينها هي ذلك الانفعال ، وهذا باطل . فإنه إذا وقع بصر الإنسان على وجه مليح يلتذ بالنظر إليه مع أنه لم يمكن له شعور بذلك الوجه قبل ذلك [الوجه] حتى يجعل تلك اللذة خلاصاً عن ألم الشوق إليه . وكذلك قد تحصل للإنسان بالوقوف على مسئلة لذة عظيمة من غير خطور سابق حتى يجعل تلك اللذة دفع ألم الشوق إليه ، وكذلك قد تحصل للإنسان لذة عظور سابق

وقال علا. الدين على بن محمد القوشجى ( المتوفى ٨٧٩ هـ ) فى شرحه على تجريد (لـكلام(١)لنصير الدين الطوسى :

وزعم محمد بن زكرياء الطبيب الرازى أن اللذة ليست إلا العود إلى الحالة الطبيعية بعد الخروج عنها وهو معنى الخلاص عن الألم كالأكل للجوع والجماع لدغدغة المنى أوعيته . ونحن لا بمنع جواز أن يكون ذلك أحد أسباب اللذة إذ بالعود إلى الحالة الملائمة يحصل إدراكها ، فإن الأمور المستمرة لا يشعر بها فإذا زالت الحالة الطبيعية المستمرة ثم عادت بزوال ما ليست طبيعية حصل إدراكها الذى هو اللذة . إنما ننازعه في مقامين أحدهما أن اللذة دفع الألم وثانيهما أنها لا يمكن أن تحصل بطريق آخر سوى دفع الألم، فإنه قد تحصل اللذة من غير

<sup>(</sup>١) المطبوع على هامش شرح المواقف ج ٣ ص ١٨٦، وطبعة الحجرالهند ية٧٠١ه، ص٣٦٦

سابقة ألم وحالة غير طبيعية كما في مصادفة مال ومطالعة جمال من غير طلب وشوق لا على التفصيل ولا على الإجمال بأن لم يخطر ذلك بباله قط لا جزئيًّا ولا كليًّا، وكذا في إدراك الذائقة الحلاوة أول مرة. وقد يحصل الخلاص من الألم من غير لذة كما في حصول الصحة على التدريج وفي ورود المستلذات من الطعوم والروائح والاصوات أو غيرها على من له غاية الشوق إلى ذلك وقد عرض له شاغل عن الشعور والإدراك. والمصنف أشار إلى المنع الأول بقوله وليست اللذة خروجاً عن الحالة الغير الطبيعية إلى الحالة الطبيعية ، وإلى المنع الثانى بقوله «لا غير »، يعني لو ستمنا أنّ الخلاص من الألم لذة فلا نستم أنها منحصرة فيه حتى يصح قوله انها الخلاص من الألم لا غير

وتمنأشار أيضا إلى مذهب الرازى نجم الدين على بن عمر القزويني الـكاتبي (المتوفى ١٧٥ه) في كتاب المفصل في شرح المحصل (١) والحسن بن مطهر العلامة الحلي (المتوفى ٧٢٦ه) في كتاب أنوار الملكوت في شرح الياقوت (٢) وأبو على مسكويه (المتوفى ٤٢١ه) في كتاب تهذيب الاخلاق (٣) ، ويظهر أن أبا على مسكويه في رسالته ، في اللذات والآلام ، (٤) وأبا على بن الهيثم (المتوفى ٤٣٠ه) في مقالته ، في طبيعتي الألم

<sup>(</sup>١) راءم من تحت في الفصل الـــابع

<sup>(</sup>۲) راجع عباس اقبال في كتابه خاندان نوبختي ص ۱۷۷ آثي. أما مؤلف كتاب الياقوت فهو أبو إسحق إبراهيم بن نوبخت ، راجع أيضا كتاب أعيان الشيعة لمحسن الاهبن الحسيني العاملي ج ٥ (دمشق ١٩٣٦) ص ١٠٤ ، رقم ٥٩ ، وأيضا ما قلته في مجلة (٢٠٣٠) ج ٤.

<sup>(</sup>٣) مصر ١٣٢٩ ص ٣٦ : ﴿ وَسَنْتَكُمْ عَلَى أَنَّ صَوْرَةَ الْجَمِيعُ وَاحْدَةً وَأَنَّ اللَّذَاتَ كُلَّهَا أَيْمَا تَحْصُلُ لَلْمَاتُذَ بَعْدَ آلام تلحقه لأنَّ اللَّذَة هي راحة من ألم وأنَّ كُل لذة حسية إنما هي خلاص من ألم أو أذى في غير هذا الموضع »

<sup>(</sup>٤) محفوظة في مجموعة في خزانة راغب باشا باستانبول تحت رقم ١٤٦٣ ورقة ٥٥-٥٥ و ٥٠ و. ( راجع R. Ritter في مجلة Der Islam ج ١٨ ص ٤٧ وأيضا Suppl. I 584.

واللذة ، (١) قد عالجًا نفس الموضوع كما أن صاحب رسائل إخوان الصفاء ذهب فى اللذة مذهباً قريباً من مذهب الرازى(٢)

وللرازى تأليف آخر فى هذا الموضوع سماه البيرونى(٣) , فيما جرى بينه وبين شهيد البلخى فى اللذة ، وسماه ابن النديم(٤) و ابن القفطى(٥) و ابن أبى أصيبعة(٦) , كتاب فى نقضه على شهيد(٧) البلخى فما ناقضه به فى أمر اللذة(٨) ، .

وشهید البلخی هذا هو الذی قال عنه ابن الندیم<sup>(۹)</sup> ، وکان فی زمان الرازی رجل یعرف بشهید بن الحسین البلخی و یکنی أبا الحسن بجری مجری فلسفته فی العلم و لهذا الرجل کتب مصنفة و بینه و بین الرازی مناظرات و لـکل منهما نقوض علی

<sup>(</sup>١) راجع ابن أبى أصيبعة ج ٢ ص ٩٥ ص ١٥ ، وله أيضا « مقالة فى طبائع اللذات الثلاث الحسية والنطقية والمعادلة» ( نفس المرجع ) . وكان ابن الهيثم من الذين ردوا على كتاب العلم الالهي للرازي كايظهر مماكتبه ابن أبى اصيبعة ج ٢ ص ٩٧ ص ٦ ( راجع من تحت فى الفصل السادس ) فى الرسالة «فى خاصية اللذات» وهى الرسالة السادسة عشرة من الجزء الثانى ( ص ٣٤٣ وما يليها من طبعة بهيء ) : « واعلم يا أخى أيدك الله وإيانا بروح منه بأن اللذة والألم نوعان جسمانية وروحانية وهكذا حكم إخواننا . فأما اللذات الجسمانية فهى الراحة التي تحس بها النفوس الحيوانية عند خروج المزاج عن الاعتدال من الأمر الطبعي إلى أحد الطرفين من الزيادة والنقصان بسبب من الأسباب فهى كثيرة لا يحصى عددها إلا الله تعالى ولكن نذكر منها طرفاً ليملم ماهية الآلام واللذة وكيفية حدوثهما الح »

<sup>(</sup>٣) رسالة في فهرست كتب الرازي ص ١١ ( رقم ٦٠ )

<sup>(</sup>٤) ص ٣٠١ س ٥

<sup>(</sup>ه) ص٥٧٧ س٦

<sup>(</sup>٦) ج ١ ص ١١٩ س ٢٨

<sup>(</sup>٧) ساه ابن النديم وابن القفطى « سهيل البلخى » وساه ابن أبى أصيبعة « على بن شهيد البلخى » وكلاها خطأ كما يظهر مما يلي

 <sup>(</sup>A) كذا عند ابن أبى أصبحة ، وعند ابن القفطى ﴿ في اللهذة ﴾ ، وعند ابن النديم
 ( من اللذة »

<sup>(</sup>٩) فهرست ص ٢٩٦ س ١٥، راجع أيضاً ابن أبي أصيبعة ج ١ ص ٣١١ س ٩

صاحبه (۱) م. وقد كان شهيد البلخى فيلسوفا متكلها وأديباً شاعراً باللغة الفارسية والعربية (۲) وكان من مشاهير بلخ (۳) ومعاصراً لنصر بن أحمد بن إسمعيل الساماني الذى ملك من ۲۰۱ الى ۳۳۱ ه (٤) ، و الظاهر أنه توفى قبل سنة ۳۲۹ إذ رثاه رودكى الشاعر المتوفى فى تلك السنة فى دو بيت مشهور (٥) . أما قوله فى اللذة فقد ورد فى كتاب صوان الحكمة (٦) لاي سلمان محمد بن طاهر بن بهرام المنطقى السجستاني (٧)

<sup>(</sup>۱) نسب أصحاب التراجم إلى الرازى كتاباً آخر فى الردّ على شهيد البلخى سماه ابن النديم (۱) نسب أصحاب التراجم إلى الرازى كتاباً آخر فى الردّ على شهيد البلخى (ص ۲۰۱ س ۱۶) « الردّ على سهيل فى إثبات المعاد » وسماه البيرونى ( رقم ۱۶۱) « الرد على شهيد فى لغز المعاد » وذكره ابن أبى أصيبعة (ص ۳۲۰ س ۱۰) بقوله « كتاب إلى على بن شهيد البلخى فى تثبيت المعاد غرضه فيه النقض على من أبطل المعاد ويثبت ان معاداً (كذا) »

<sup>(</sup>۲) راجع كتاب معجم البلدان لياقوت ( في مادة جهوذانك ) والمصادر الأخرى الخرى راجع كتاب وجهار مقالة » لأحمد التي جمعها الاستاذ محمد بن عبد الوهاب قزويني في تعاليف على كتاب وجهار مقالة » لأحمد ابن عمر السرقندي (Gibb Mem. Series XI) س ۱۲۸ - ۱۲۸ . راجع ايضا H. Ethé, Rûdagî's Vorläufer und Zeitgenossen (Morgenländische Forschungen (Leipzig 1875, p. 43).

<sup>(</sup>٣) صنف أبو سهل أحمد بن عبيد الله بن أحمد كتاباً ﴿ فَي أَخَبَارِ أَبِى زَيِدِ البَلْخَيِ وَأَبِى الْحَسِنَ شَهِيدِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الل

<sup>(</sup>٥) نفس المرجع

<sup>(</sup>٦) والأصح كتاب منتخب صوان الحكمة ، واسم المنتخب غير معروف . أما كتاب تتمة صوان الحكمة لظهير الدين أبى الحسن على بن زيد البيهقى المتوفى سنة ٥٦٠ هـ فقد نصره أخيراً الأستاذ محمد شفيم ( لاهور ١٣٥١ )

البو سليان منطقى سبستانى عبد الوهاب قزوينى فى مقالته الفارسية ( شرح حال Publications de la Société des Etudes = ابو سليان منطقى سبستانى المتعانى ا

وأيضًا ما قلته في مجلة Bulletin de l'Institut d'Egypte ج ١٩ (١٩٣٧) ص ٢٠٧

( المتوفى نحو سنة ٣٧١ ه ) فصل منه (١) وهو جدير أن يذكر في هذا الموضع (٢) : وشهد من الحسين قال في كتاب تفضيل لذات النفس حالتي ح هي لذات مالحقيقة على لذات البدن التي هي إذا حصات آلام. قال أحد الفضائل التي تفضل بها لذات الأنفس على لذات الأبدان الدو ام والاتصال ، وذلك أن لذة النفس بما تقتنيه من سرور بوجود مطلوبها من الحكمة والعلم وتتيقن تفضلها على غيرها دائمة متصلة لا نفاد لها ولا انقطاع ، وأما لذة البدن بوجود القوة الحساسة محسوسها فمنقضية زائلة سريعة التبدل والاستحالة . والثاني الانتهاء ووجود الغاية ، فإن النفس كلما تحركت في وجود مطلوب لها فأدركته مرة انقضى سعها وتم فعلها وفرغت من شغلها ، وأما البدن فكلما انقضي وطره من محسوس له يلتذ به يعلل ما نال من اللذة وعادت الحاجة إلىما كانت . فالحركة دائمة والحاجة إلىأبد الأزمنة ، والانتهاء إلى غاية تكفي وتغنى عن ذلك الشيء بعينه معدوم . و الثالث القوة و الاز دياد ، فإن النفس كلما استفادت فضيلة من فضائلها واقتنت لذة من لذاتها قويت به على نيل مثلها والازدباد بما هو أفضل منها ، فأما البدن فانه كلما نال محسوسه الملتذ به أكثر كانت قوته على نيل مثله وما هو أفضل منه فى جنسه أضعف . والرابع التمام فان النفس كلما تزيدت فى فضائلها وقنيتها صارت إلى تمام طبع الانسانية ، فأما البدن فانه كلما ازداد استهتاراً باللذات المحسوسة وانهما كمَّا فها زادت لذاته بالقوة الهيمية التي فيالانسان وبعدته من تمام طبعه وشر ائط.

ضاع كتاب الرازى فى اللذة أو لم يعثر على أصله بعد ، إلا أنه وصلت إلينا منتخبات نفيسة منه مترجمة إلى اللغة الفارسية وذلك فى كتاب زاد المسافر (٣) لابى

<sup>(</sup>١) لعل هذا القصل مأخوذ من نقضه للرازى

<sup>(</sup>۲) اعتمدنا على الصورة الشمسية المحفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم ٦٦٤٣ ح وهى مأخوذة من مخطوطة محفوظة بخزانة محمد مراد باستانبول تحت رقم ١٤٠٨ ( راجع فى وصف هذه المخطوطة وسائر مخطوطات كتاب منتخب صوان الحكمة ماكتبه M. Plessner فى مجلة ماكتبه M. Plessner فى محلة المخطوطة وسائر محطوطات كتاب من ٣٧٥ ) . أما الفصل المنشور ههنا فقد ورد فى ص ١٣٥ من المخطوطة الذكورة

<sup>(</sup>٣) نشره محمد بذل الرحمان في مطبعة كاوياني في برليمين سنة ١٣٤١ هـ

معين ناصر بن خسرو بن حارث القباديانى البلخى البدخشانى (المتوفى نحو ٤٨١ه ه) وهو المؤلف والشاعر الفارسى المشهور بناصر خسرو الذى كان داعياً إلى المذهب الاسماعيلى فى عهد المستنصر بالله الفاطمى (١). ونحن نورد فيا يلى الفصول التى انتخبها ناصر خسرو من قول الرازى فى اللذة (٢) مضيفين إليها ترجمة عربية ومتبعين لها بردود ناصر حسرو علما (٣)

241

واکنون نخست آنچه محمد زکریا گفت است اندر مقالت خویش اندر لذّت یادکنیم آنگاه سخنان متناقض او را بر او ردّ کنیم آنگاه سپس از آن بر سیان کنیم که مراتب لذّات بر حسب مراتب نفوس است وتوفیق بر آن از خدای خواهیم

گفتار محمد زکریا در لذّت و الم

ول محمد زکریا آن است که گوید لذت چیزی نیست مگر راحت از رنج واذت نباشد مگر بر اثر رنج . و گویدکه چون لذت پیوسته شود رنج

E. Browne, Literary History of Persia, II 218 ss. راجع (١)

<sup>(</sup>٢) س ٢٣١ - ٢٣٥ من كتابه

<sup>(</sup>٣) اعتمد الناشر على نسختين مخطوطتين إحداها محفوظة فى المكتبة الأهلية فى باريس (= ب) والأخرى فى مكتبة King's College فى كيمبرج . وقد اكتفينا فى تعليقاتنا بذكر الفراءات المهمة فقط

النرجمة

وسنخبر الآن أو لا بما قاله محد بن زكرياء فى مقالته فى اللذة ونردّ عليه كلامه المتناقش ونبين بعد ذلك أنّ مراتب اللذات على حسب مراتب النفوس ، ونسأل من الله التوفيق إلى ذلك

قول محمد بن زكرياء في اللذة والألم

فهذا قول محمدبن زكرياء يقول : إنّ اللذةليست بشيء سوى الراحة من الألم ولا توجد لذة إلاّ على أثر ألم . ويقول إنّ اللذة إذا استمرّت صارت ألماً . ويقول : أما الحالة التي ليس فيها لذة

گردد. و گوید حالی که آن نه لذتست و نه رنج است از طبیعتست و آن بحس یافته نیست. و گوید که لذت حسی رهاننده است و درد حسی رنجاننده است ، و حس تأثیریست از محسوس اندر خداوند حس، و تأثیر فعل باشد تا از اثر کننده اندر اثر پذیر ، و اثر پذیرفتن بدل شدن حال اثر پذیر باشد ، و حال یا از طبیعت باشد یا بیرون از طبیعت باشد . و گوید چون اثر کننده مر آن اثر پذیر را از حال طبیعی او باز گرداند آنجا رنج و درد حاصل آید ، و چون مر اثر پذیر را بحال طبیعی او باز گرداند آنجا لذت حاصل آید . و گوید که اثر پذیر مر آن تأثیر را بدین هر دو روی همی یابد تا آنگاه که بحال طبیعی خویش باز گردد و مر آن تأثیر را که همی یافت اندر آن حال متوسط نیابد البته ، و گوید پس اثر پذیر در د و رنج از آن یابد کن طبیعت بیرون شود و لذت باز گره یا باز آید . آنگاه گوید و باز آمدن بطبیعت که لذت از او همی یابد نباشد مگر سپس از بیرون شدن از ا

#### النرجمة

ولا ألم فهى من الطبيعة وهى لا تدرك بالحسّ . ويقول : إنّ اللذة حس مريح وأما الأذى فهو حس مؤلم ، والحس تأثير محسوس فيمن يحس ، والتأثير فعل المؤثر في المتأثر ، والتأثر عبارة عن تغير حال المتأثر وتلك الحال إما طبيعية أو خارجة عن الطبيعة . ويقول : إذا تقل المؤثر ذلك المتأثر من حاله الطبيعية حصل الألم والأذى ، وإذا أعاد المؤثر المتأثر إلى حاله الطبيعية حصلت اللذة . ويقول إنّ المتأثر يجد البتة في تلك المحال المتوسطة التأثير الذى وجد . ويقول : فقد حصل الألم والأذى للمتأثر حين خرج عن الطبيعة ، وأما اللذة فحصلت له حين رجع إلى الطبيعة بعد خروجه عنها . وعند ذلك يقول : والرجوع إلى الطبيعة الذى به تحصل له اللذة لا يكون إلا بعد خروجه عن الطبيعة الذى به

<sup>(</sup>۱) است آن طبیعتست ب — (ه) وکوید که ب — (۹) البتة : سقط ب — (۱) یابدکزین بیرون شد که طبیعت باز آید ب

طبیعت که رنج از آن یافته باشد . پس گویدکه پیدا شدکه لذّت چیزی نیست مگر راحت از رنج

و تأثیر آن مؤثر مر حال اثر پذیر را بگرداند از آنچه او بر آن باشد . و حال طبیعی آن باشد کر حال اثر پذیر را بگرداند از آنچه او بر آن باشد . و حال طبیعی آن باشد کر حال دیگر بدان نیامده باشد به تغیر و تأثیر . و چون از حالی دیگر بحالی طبیعی نیامده باشد آنجا حس حاصل نشده باشد تا اثر پذیر مر آن را بیابد از بهر آنکه یافتن مردم بحس مرگشتن حال راست که آن یا بیرون شدن باشد از طبیعت یا باز آمدن بطبیعت . پس حال طبیعی نه بیرون شدن باشد از طبیعت و نه باز آمدن باشد بدان

پس گوید که ظاهر کردیم که حال طبیعی محسوس نیست و آنچه بحس یافته نباشد نه لذت باشد و نه شدت . و گوید که تأثیری که پس از تأثیری باشد و هر دو مر یکدیگر را ضد آن باشند لذت رساند باثر پذیر چندانکه آن تأثیر پیشین از اثر پذیر بجملگی زایل نشده باشد و اثر پذیر بحال خویش باز نیامده باشد . و چون تأثیر پیشین زایل باشد و اثر پذیر بحال طبیعی خویش باز آید

#### الترجمة

حصل له الأثم . ثم يقول : فقد ظهر أن اللذة ليست بشىء سوى الراحة من الأثم ويقول : ليست الحالة الطبيعية بمحسوسة لأن الإحساس يحصل بالتأثير وتأثير ذلك المؤثر ينقل المتأثر من الحالة التي هو فيها . وأما الحال الطبيعية فهي التي لا يوصل إليها من حال أخرى لا بتغير ولا بتأثير . ولما كان لا يوصل إلى الحالة الطبيعية من حالة أخرى فلا يحصل هناك حس حتى يجد المتأثر ذلك ، لأن إحساس الإنسان بتغير الحال إما أن يكون بالحروج عن الطبيعة أو بالرحوع إلى الطبيعة . وأما الحالة الطبيعية فليست خروحاً عن الطبيعة ولا رحوعاً إليها

ثم يقول: وقد بينا أنّ الحالة الطبيعية ليست بمحسوسة، وما لا يدرك بالحس لا يكون لذة ولا شدة . ويقول: إذا جاء تأثير بعد تأثير وكان كل واحد منهما ضداً للآخر أحدث (التأثير الثانى) لذة في المتأثر ما دام التأثير الأول لم ينقطع عن المتأثر بتمامه وما دام المتأثر لم يرجع بعد إلى حالته (الطبيعية). وإذا كان التأثير الأوّل قد انقطع وكان المتأثر قد رجع إلى حالته

آنگاه همی آن تأثیر که همی لذت رساند باثر پذیر درد و رنج رساند . و از بهر آن چنین است که گوید که چون مر آن تأثیر پیشین را زایل کند و مر اثر پذیر را بحال طبیعی باز دارد باز مر اثر پذیر را از طبیعت بدیگر جانب بیرون بردن گیرد و از بیرون شدن از طبیعت مر اثر پذیر را رنج حاصل شود . پس آن تأثیر از باز پسین تا همی مر اثر پذیر را سوی حال طبیعی او باز آورد لذت بدو همی رساند ، و چون اثر پذیر بحال طبیعی خویش باز رسد لذت از او بریده شود . آنگاه آن تأثیر باز پسین دایم گشت و مر او را از جانب دیگر از طبیعت بیرون بردن گرفت باز مر او را رنجانیدن گرفت . پس گوید پیدا شد که حال طبیعی مر اثر پذیر را چون و اسطه است میان بیرون شدن از طبیعت اکزان در د و رنج آید و میان باز آمدن بطبیعت کن آن لذت و آسانی یا بد ، و آن حال در د و رنج آید و میان باز آمدن بطبیعت کن آن لذت و آسانی یا بد ، و آن حال

گفتار پسر زکریا

آنگاه پسر زکریا مر این قول را شرح کند و گوید که مثال این

(٥) تا: سقط ك -- (٦) جون: سقط ك -- (١٢) بسر محمد زكريا ك ب

#### لترجمة

الطبيعية فآين عين التأثير الذي أحدث اللذة في المتأثر يحدث (فيه) الأذى والألم. ومن أجل هذا يقول : فإذا أزيل ذلك التأثير الأول وأعيد المتأثر إلى الحالة الطبيعية ثم أخرج المتأثر عن الطبيعة إلى الجانب الآخر حصل للمتأثر ألم لخروجه عن الطبيعة . فإن كان ذلك التأثير الأخير أعاد المتأثر إلى حالته الطبيعية أحدث فيه اللذة ، وحيما يرجع المتأثر إلى حالته الطبيعية فإن اللذة تنقطع عنه . وإن استمر حينئذ ذلك التأثير الأخير وأخذ في إخراجه عن الطبيعة من الجانب الآخر أخذ ثانية في إيلامه . ثم يقول : فقد ظهر أن الحالة الطبيعية للمتأثر كوسط بين الحروج عن الطبيعة الذي يؤد ي إلى الأذى ولائم وبين الرجوع إلى الطبيعة الذي تحدث عنه اللذة والراحة ، أما الحالة الطبيعية فليست ألماً ولا لذة

كلام إبن زكرياء

وهنا يشرح ابن زكرياء هذا القول فيقول: مثال ذلك أنّ رجلا يكون في دار ليست باردة إلى حدّ

222

12

چنان باشد که مردی اندر خانه باشد که آن خانه نه چنان سرد باشد که او از سرما بلرزد و نه چنان گرم باشد که مر اورا اندر آن عرق آید ، تا جسد او اندر آن خانه خو کند و نه گرما یابد و نه سرما . آنگاه مفاجاة آن خانه گرم شود چنان که آن مرد اندر او بگرما رنجه شود سخت و بی طاقت شود . آنگاه سپس از آن بادی خنك اندر آن خانه آمدن گیرد اندك اندك . پس آن مرد شده باشد او از گرما رنجه شده باشد بدانچه از طبیعت که برآن بود بیرون شده باشد از آن خنکی لذت یافتن گیرد از بهر آد که همی سوی طبیعت باز آید ، تا آنگاه که آن خنکی مر او را بدان پیشین او باز رساند که آن نه سرد بود و نه گرم . آنگاه پس از آن اگر خنکی پیوسته شود هم از آن سرما کرز او لذت یافت رنجه شدن گیرد بدانچه از طبیعت همی باز بدیگر جانب بیرون شود ، و اگر باز پس از آن سرما گرما بدان خانه پیوستن جانب بیرون شود ، و اگر باز پس از آن سرما گرما بدان خانه پیوستن باز آردش هم چنین تا باز بدان حال طبیعی خویش باز رسد لذت یابد بس گرید که ظاهر شد که لذت حسی چیزی نیست مگر راحت از رنج بس گرید که ظاهر شد که لذت حسی چیزی نیست مگر راحت از رنج

(۱۳) لذت يابد: سقط ب — (۱٤) كويد كه: سقط ب

#### النرجمة

أن يرتعد من البرد ولا حارة إلى حد أن يسيل عرقه ، وقد ألف جده تلك الدار فلم يحس فيها حراً ولا برداً . ثم تعرضت الدار فجأة لحرارة بحيث أنّ الرجل يحس فيها ألماً شديداً غير محتمل من أثر الحر ، ثم يبدأ نسم معتمل يدخل شيئاً فشيئاً في تلك الدار فيجد الرجل الذي تألم من الحر بسبب خروجه عن الطبيعة التي كان فيها لذة من ذلك الاعتمال بسبب رجوعه إلى الطبيعة ، وذلك إلى أن يعيده ذلك الاعتمال إلى حالته الأولى التي لا برد فيها ولا حر . فإن استمر الاعتمال حينئذ فإنه يبدأ يتألم من ذلك البرد الذي وجد فيه لذة لأنه يخرج عن الطبيعة من الجانب الآخر . وإذا أخذت الدار تسخن بعد ذلك البرد فإنّ الرجل يبدأ يجد ثانية لذة من ذلك الحر لائنه يرد و إلى الطبيعة يجد لذة شمن ذلك الحر فقد ظهر أنّ اللذة الحسية ليست بشيء سوى الراحة من الألم وأنّ الألم ليس

و رنج چیزی نیست مگر بیرون شدن ازطبیعت وطبیعت نه رنج است و نه لذت . آنگاه گوید و چون بیرون شدن ازطبیعت اندك اندك باشد و باز گشتن بطبیعت بیكدفعت باشد درد پیدا نیاید و لذت پیدا آید ، و چون ۳ بیرون شدن از طبیعت بیكدفعت باشد باز آمدن بدو اندك | اندك باشد درد پیدا آید و لذت پیدا آید و لذت پیدا نیاید . پس گوید مر آن باز آمدن را بطبیعت بیكدفعت لذت نام نهادند هر چند كه آن راحت بود از رنج

وگوید مثال این چنان باشد که مردم را گرسنگی و تشنگی اندك اندك رنجاند و آن مر او را بیرون شدن است از طبیعت ، تا چون سخت گرسنه یا تشنه شود آنگاه بیکبار طعام یا شراب بخورد تا بحال خویش کزآن پیش بر آن بود باز رسد از آن لذت یابد . و لذت پیدا آید مر او را بدانچه بیکدفعت بطبیعت باز آمد و رنج گرسنگی یا تشنگی که مر اورا اندك اندك از طبیعت بیرون برده بود پیدا نیامدش . ومر آن باز آمدن را بحال بی رنجی لذت گفتند و آن ۱۲

(٢) اندك اندك درو بيدا آيد وباز ك

الترجمة

بهىء سوى الخروج عن الطبيعة وأنّ الطبيعة ليست بألم ولا لذة . وههنا يقول : إذا حدث الخروج عن الطبيعة شيئاً فشيئاً وحدث الرجوع إلى الطبيعة دفعة واحدة لا يظهر الألم وتظهر اللذة ، وإذا حدث الحروج عن الطبيعة دفعة واحدة وحدث الرجوع إليها شيئاً فشيئاً يظهر الألم ولا تظهر اللذة . ثم يقول : ويسمون لذة ذلك الرجوع إلى الطبيعة دفعة واحدة وذلك لأنها راحة من الألم

ويقول: مثال ذلك أن يتألم رجل من الجوع والعطش شيئاً فشيئاً وهذا عبارة عن خروجه عن الطبيعة ، حتى إذا بلغ غاية الجوع والعطش فأكل وشرب مرة واحدة فعاد بذلك إلى حالته التى كان عليها من قبل وجد من ذلك لذة . وحصلت له اللذة لائه رجع إلى الطبيعة دفعة واحدة ، ولم يعصل له الالم من الجوع والعطش اللذين خرجا به شيئاً فشيئاً عن الطبيعة . ويسمون ذلك

چیزی نبود مگر راحت از آن رنج خورد خورد که جمله شده بود بیکدفعت
وگوید چون باز از حال تندرستی کسی را ناگاه جراحتی رسد که بدان از
حال طبیعی خویش بیکدفعت بیرون شود از آن درد و رنج یابد، و چون
بروزگار آن جراحت او اندك اندك بحال درستی باز آید لذت هیچ نیابد.
پس مر آن بیرون شدن را از طبیعت بیکدفعت درد و رنج گفتند که پیدا
ت آمد و مر آن باز آمدن را بحال او ل لذت نگفتند که پیدا نیامد

### گفتار محمد زکریا در لذّت مجمامعت

آنگاه اندر لذّت مجامعت گوید آن نیز بدان است که مادنی همه جمله شود اندر مکانی که آن مکان بغایت بیداریست و بنهایت یابندگی حس است. و چون آن مادّت بزمان دراز جمع شود و بیکبار از آنجا بیرون آید از آن همی لذّت حاصل شود. و گوید آن لذّت بر مثال لذّتی است که مردم از خاریدن گری یابد

#### الترجمة

الرجوع إلى الحالة التى ليس فيها ألم باسم اللذة وهى ليست بشىء سوى الراحة من ذلك الاً لم الذى حصل قليلاً قليلاً وذهب بجملته دفعة واحدة

ويقول: إذا أصيب إنسان فجأةً وهو في حال سلامته بجراح وخرج بذلك دفعة واحدة عن حالته الطبيعية فإنه يجد من ذلك أذى وألمساً. وحينا ترجع جراحه شيئاً فشيئاً إلى حال الصحة فإنه لا يجد من ذلك لذةً. وعلى هذا فقد أطلقوا اسم الأذى والالم على الحروج عن الطبيعة دفعة واحدة لائه ظهر، ولم يطلقوا اسم اللذة على الرجوع إلى الحالة الأولى إذ أنه لم يظهر

#### قول محمد بن زكرياء في لذة الجماع

ويقول فى نذة الجماع إنها تحصل من اجتماع مادة فى مكان بحيث يصبح ذلك المسكان غاية فى اليقظة ونهاية فى الإحساس . فاذا طال اجتماع تلك المادة وخرجت من هناك فوراً حصلت من ذلك لذة . ويقول : إنّ تلك اللذة تشبه اللذة التى يجدها الإنسان من دغدغة الجرب

<sup>(</sup>۱) شده بود: یعنی رفته بود ، علی هامش ك — (٦) بیدا نباشد ك — (٩) بایندكی ب — (١١) خاریدن كر ك

240

11

## گفتار محمد زکریا

## درلذّت دیدن نکو رویان وشنودن آواز خوش

واندر لذت نگرستن سوی نیکو رویان گویدکه آن از آن باشد که مردم ۲ از جفت نا موافق زشت روی سیر شده باشد و از طبیعت بیرون آمده . و اندر لذت شنودن آواز خوش گوید هم این ترتیب موجود است از بهرآ نکه هر که آواز باریکی را بشنود از شنودن آواز سطبر سپس از آن لذت یابد . ۲ و گوید هر چند مردم را از دیدن روشنائی لذت یابد چون روشنائی را بسیار بیند از چشم فراز کردن و تیرگی نیز لذت یابد

این جمله که یاد کردیم قول محمد زکریاست اندر مقالتی که مر آن را مفرد ۱ بر شرح لذّت بنــا کرده است ، و ماگوئیم اندر این معنی آنچه حق است و تناقض قول این مرد بعقلا نمائیم بتوفیق الله تعالی

در رد قول محمد ز کریا

گوئیم که ان مرد بآغاز مقالت گفتست که لذت حسی چیزی نیست مگر

(٦) که بآواز باریك خو کرده باشد وبسیاری بشنود از شنودن آواز خوش — (٦- ۱) مفرد تفسیر شرح لذت کرده است

النرجمة

قول محمد بن زكرياء في اللذة

التي تحصل من رؤية حسان الوجوه وسماع الصوت الجميل

ويقول فى لذة النظر إلى حسان إلوجوه : إنّ هذا يحدث بأنّ الرجل يملّ من رفيق غير موافق قبيح الوجه ويخرج عن طبيعته . وفى لذة سماع الصوت الجميل مثل هذا الترتيب لا أنه إذا سمع صوتاً رفيعاً بعد سماعه لصوت غليظ وجد من ذلك لذة . ويقول : إنّ الرجل وإن كان يجد لذة من رؤية النور في النور يجد أيضاً لذة فى إنجماض العين والظلمة وهذه جملة ما بيناه مما قاله محمد بن زكرياء فى مقالة أفردها لشرح اللذة ، ونحن تقرر فى هذا المعنى ما هو الحق وتوضح تنافض قول الرجل لمن يعقل بتوفيق الله تعالى

747

راحت از رنج ، و رنج نیز چیزی نیست مگر بیرون شدن از طبیعت ، و المت چیزی نیست مگر باز آمدن بطبیعت ، و باز آمدن طبیعت نباشد مگر سپس از رنج بیرون شدن از آن . آنگاه گفتست درست شد که المنت نباشد مگر سپس از رنج و بیرون آمدن از آن . آنگاه بآخر مقالت گفتست که مردم از نگرستن سوی نور المنت یابد و لیکن چون می نور را بسیار بیند از دیدار تاریکی و چشم فراز کردن نیز المنت یابد . و این سخن باز پسین او نقض کند می آن مقدمه را که بآغاز مقالت گفت المنت نباشد مگر بباز آمدن سوی طبیعت پس از بیرون شدن از آن . و گفت که طبیعت بمیان رنج و المت میانجی است و محسوس نیست . پس باید که مارا برگوید که طبیعت میان انگرستن اندر نور و میان نگرستن اندر ظامت کدا مست ؟ و چون می دم از دیدن نور المنت یافت سوی کدام طبیعت همی باز شد ؟ و چون باقرار این مرد نگر نده از المنت یافت سوی کدام طبیعت همی باز شد ؟ و چون باقرار این مرد نگر نده از دیدن نور الدت یافت و آن مر او را باز آمدن بود سوی طبیعتی کز آن بیرون شده بود پس مقدمه اش باطل بود یا با نتیجه اش دروغ زن و حرام زاده آمد

آنگاه گفت چون که از دیدن نور ستوه شود از دیدن تاریکی و چشم فراز کردن لذت یابد. و این قول نیز متناقض است و همی باطل کند مر آن مقدمه را که گفت لذت نباشد مگر بباز گشتن مر اثر پذیر را سوی طبیعت خویش بس از بیرون شدن او از آن ، از بهر آنکه بیرون شدن نگرنده سوی ۱۸ روشنائی از طبیعت خویش که پیش از آن بر آن بود به لذت بود نه بر نج ، و این خلاف حکم پسر زکریاست . و باز گشتن بدان نیز م بلذت بود باقرار او و میان نگرستن و نا نگرستن حالی میانجی نیست که آن نگرستن نیست و نا نگرستن هر نیز نیست چنانکه او دعوی کرد که آن نه رنج است و نه لذت بلکه این هر دو لذتست

<sup>(</sup>۱۲) یافت وآن مرد را ك — (۱۳) زاده اند ب — (۱٤) وجشم باز كردن ب — (۱۵) خویش بس از بیرون شدن او از آن به لذت بود بی رخ واین خلاف ك

و ننز گفت که مردم از نگرستن سوی زنی خوب روی لذت بدان یابد کز دیدن مرزن زشت روی را رنجور شده باشد . و این سخنی سخت رکیك و سمعنی است از بهر آنکه مردم را از نگر ستن سوی خوبرویان نه بدان لذت ۳ رسد که از کسی زشت روی ستوه شده باشد ، بلکه نفس مردم مر آن را یافتن این لذت حوهریست و مر دیگر حانوران را با مردم اندرین لذت و اندر لذت یافتن از سماء خوش وایقاعهای بنظم بر سخنان موزون انبازی نیست . و این قول ۲ نیز متناقضست مر آن قول را که پیش از آن گفت اندر معنی لذت از نگرستن سوی روشنائی و تاریکی ، از بهر آنکه اگر مقدمه راست گوی بودی بایستی که هرکه نه نیکو روی دیدی و نه | زشت روی بر طبیعت بودی ، و چون نیکو روی را بدیدی رنحه شدی از پهر آنکه بدان از طبعت سرون شدی وباز پس از آن چون زشت روی را دیدی از آن لذت یافتی از بهر آنکه بدان سوی طبیعت باز گشتی ، و لیکن حال بخلاف این است

پس ظاهر کردیم که مقدمهٔ این مرد بدانچه گفت لذت جز بر عقب ر نج نماشد نه راستست باید که متابعان این فیلسوف ما را بگویند که چون مردم زنی نسکو روی را یا نگاری نکو را سند و از آن لذت یابد بکدام طبعت ا همی باز گردد و بچه وقت از آن طسعت بعرون شده بود تا چون بدان باز گشت لذت یافت ؛ پس ظاهرست که این لذت بدان نگرنده سوی خوب روی نه سیس از بعرون شدن او رسید از آن طبیعت خویش که آن نا دیدن بود البته ۱۸ نه مر خوب روی را و نه مر زشت روی را ، باطل شد قول محمد زکریا که گفت لذت نباشد مسكر بباز شدن سوى طبيعت

الضا دررد محد ذكرما

ونیز گوئیم بر رد حکم پسر زکریا که گفت یافتن محس نباشد مگر بتأثیر کردن از محسوس اندر حاس تا خداوند حس می آن را بیامد و بدان یافتن از

<sup>(</sup>۲۳) اندر حساس ك

حال طبیعی خویش بگردد و از طبیعت بیرون شود و از آن رنحه شود واین تأثیر بیشین باشد . آنگاه جون تأثیر دویم بدو پیوندد که تأثیر آن ضد پیشین باشد ومن آن را مدان حال اولی باز آرد از آن لذت یابد که خداوند حس بینائی وشنوائی یس از آنکه نشنود وننگرد از حال طبیعی خویش باشد. وچون نگاری نکو یا باغی خرم یا صورتی آراسته سند حال او که طسمی بود متمدل 7 شود ، وآن سرون شدن او باشد از طبیعت و از آن لذت همی یابد . و م چنین جون آواز رودی ساخته بوزن رود زنی استاد مر آن را با | نفمهٔ در خور آن بقولی موزون والفاظي روان هموار بشنود حال او بدان نیز متبدل شود ، واین نیز مر او را ببرون شدن باشد از حال طبیعی خویش . و از آن پس این حال همی بضد آنست که مقدمهٔ این فیلسوف بر آنست از سور آنسکه این کس به سرون شدن از طسعت که او بر آن است همی لذت باید . آنسکاه اگر این مرد که مر آن زن نیکو روی را بسیار بدید واز دیدار او لذت یافت و بدان از طبیعت مرون شد اگر نیز می آن زن را نبیند سخت رنجور شود از نا دیدن آن جنانیکه خویش را بر طلب او بر مخاطرهای عظم عرضه کند و از هلاك خویش باك ندارد ، و این مرد بنا دیدن مر آن زن را همی بحال طبیعی خویش باز شود که یبش از دیدار او م آن زن را بر آن بود . پس این نتیحة بر عکس آن مقدمه آمد که این فیلسوف بآغاز مقالت خویش گفت ، از بهر آنکه او حکم کرد که رنبج از آن حاصل آید که خداوند حس از طسمت بیرون شود بیذبرفتن تأثیر از اثر کننده ، و لذت یابد چون محال طسمی خویش باز گردد . و این مرد آنگاه که مر این زن نیکو را ندیده بود بر حال طبیعی بود ، وجون مر او را ۲۱ بدید و از حال طبیعی خویش بیرون شد واجب آمد بحکم این فیلسوف که رنجه گشتی و لکن لذت یافت . و باز چون دیدار آن خوب روی ازو زایل شد و محال

<sup>(</sup>٤) بشنود وبنكرد ك - (٢-١) جون كسى آواز رودى كه ساخته بود ورود زنى ك

طبیعی باز گشت واجب آمد بحکم این فیلسوف که لذت یافتی و لیکن رنجه گشت . از این ظاهر تر ردی و درست تر نقضی چگونه باشد که ما بر این فیلسوف کردیم ؟

و هم این است حال سخن اندر حال شنوندهٔ آواز خوش و سخن موزون که چون مر آن را بشنود و از طبیعت بیرون شود لذت یابد ، و چون آن را گم کند یا بر عقب آن بانگ خر یا بانگ ستور شنود همی بطبیعت باز گردد و لیکن ۲ رنجه شود

و نیز گوئیم که قول این مرد بدانچه |گفت چون کسی آواز باریك بسیار 744 بشنود هر چند کز آن لذت یافته باشد چون پس از آن آواز سطیر بشنود از آن نیز لذت یابد ، همی نقض کند مر آن مقدمه را که گفت لذت نباشد مگر ساز آمدن محال طبیعی پس از سرون شدن از آن از مر آنکه حال طبیعی ۱۲ شنونده آن است که هیچ آواز نشنود البته نه باریك و نه سطبر ، همچنان که حال طبیعی بساونده است که نه سرما یابد و نه گرما ونه درشت بساود و نه نرم . و چون شنونده مر آواز باریك بنظم را بشنود همی از حال طبیعی بیرون شود ا محانی و از آن همی لذت یابد بخلاف قضیت این فیلسوف که گفت از بیرون شدن از حال طبیعی مر خداوند حس را رنج آید . و این لذت مر اورا گوئیم کر آواز جنگ وجنگ زنی خوش رسید که مر آن را با قولی منظوم در خور بدو مه رسانید . پس واجب آید از حکم این فیلسوف باز آمدن این مرد بحال طبیعی خویش حالی باشد بضد این حال که یاد کردیم و آن بآواز خری باشد که برابر شود با دشنام خربندهٔ سطبر آواز تا حس جمع آن مرد کر آواز چنگ و نفعهٔ باریك <sub>۲۱</sub> از طبیعت بیرون شده بود به طبیعت باز آید و از آن لذت یابد . ولبکن هر کسی داند که هیچمردم از آن نفمهٔ خوش و آواز چنگ رنجه نشود و نه از مانک خر لذت یامد را آنکه اگر جنانکه این مرد گفت مردم کز شنو دن آواز ۲۴

<sup>(</sup>٦) يا بانك شير ك

باریك بر عقب آن آواز سطبر لذت یافتی حکم این مرد راست نبودی از بهر آنکه این مرد م به بیرون شدن از طبیعت بیافتن آواز باریك لذت یافته بودی و م بباز گشتن بدان یافتن آواز سطبر یافته بودی ، و حکم او چنان است که مردم به بیرون شدن از حال طبیعی رنجه شود نه لذت یاد. ومردم از آواز باریك و سطبر لذت یابد انه بباریکی و سطبری آواز لذت یابد بل بنظم آن یابد. نبینی و سطبر لذت یابد از آواز بر پشه باریکتر نیست و آوازی سطبر تر از بانگ خر نیست و مردم از این لذت هیچ نیابند . پس چنین سخن گفتن فلسفه نباشد بلیکه عرضه کردن جهل و سفاهت باشد

ونیز گوئیم اندر لذتی که مردم از راه بساونده یابند که بسودنیها چیزی از هوا نرمتر نیست ، و اگر مردی برهنه بنشیند تا جسد او با هوا خوکند و آن حال طبیعی او باشد آنگاه پس از آن اگر جبه از موی سمور بپوشد بدان از حال طبیعی خویش بیرون شود و لیکن رنجه نشود بلکه از آن لذت یابد ، مجلاف حکم این فیلسوف باشد که گفت رنج از بیرون شدن آید از طبیعت ولذت باز بگشتن باشد به طبیعت

واندر حال چشنده گوئیم که چون مردم چیزی نچشیده باشد حاست چشنده او بحال طبیعی باشد، وچون قدری انگیین بدهان اندر نهد حاست او از حال طبیعی بگردد و بیرون شود و از آن لذت یابد . و بحکم این فیلسوف بایستی که رنجه شدی بدانچه انگیین مر حاست چشندهٔ او را از حال طبیعی بیرون برد . و این تأثیر کننده نحستین بود اندر حاست این مرد . و چون بر اثر این تأثیر کننده و دیگر تأثیر کننده بضد این بیاید و آن پارهٔ شحم حنظل بود تا مر کننده او را از بیرون شد از طبیعت به طبیعت باز برد بایستی کز آن لذت یافتی مجمم این فیلسوف . و لیکن ازین باز بر نده مر او را بطبیعت سخت رنجه گشت و این فیلسوف . و لیکن ازین باز بر نده مر او را بطبیعت سخت رنجه گشت و

45.

<sup>(</sup>۷) كفتن فيلسوف ك — (۹) راه حاست بساونده ك — (۱۵) و اندر حاست حشنده ك

بچشیدن انگین که بدان از حال طبیعی بیرون شد لذت یافت و از چشیدن شحم حنظل که بدان مجال طبیعی باز گشت رنحه شد ظاهر شد که قول این مرد اندر ان معانی نا درستست . پس این حال چنان است که چشندهٔ شکر و انگیین ۳ هیشه بطسمت باز | آند و چشندهٔ هلیه و حنظل همشه همی از طبیعت بیرون شود 711 و ننز گوئیم که این مرد باول اغاز مقالت خویش گفت که لذت حسی یافتن راحتست از رنبج و رنبج از آن رسد که خداوند حس از حال طبیعی ۲ بعرون شده باشد و از یافتن گرما بر عقب سرما و یافتن خنکی بر عقب گرما ر آن برهان آورد . پس گفت همن است حال دیگر حواس ، و گفت ظاهر كرديم كه لذت جز برعقب رنج نباشد و اينراحت باشد از رنج كه مر او را لذت نام نهادند . و ماگوئیم اندر رد این قول که اگر مردی باشد تندرست و درست حواس و دیگری بیاید وشکری بدهان او اندر نهد و نافهٔ مشك و دستهٔ گل پیش او نهد و مآوازی خوش شعری معنوی بر خواند پیش او و دیبائی منقش پیش او ۱۲ باز کند و بجامهٔ نرم تنش را پوشد تا همهٔ حالمای طبیعی او متبدل شود ، پس محکم ان فیلسوف که گفت چون حال طبیعی مردم متبدل شود مردم را رنیج آید واحب آید که این مرد سخت رنجه شود از چشیدن شکر و یافتن بوی مشك ۱۰ و کل و شنودن سماع خوش وپوشیدن جامهٔ نرم و دیدن دیبایمنقش . و لیکن همهٔ عقلا دانند که حال این مرد بخلاف آن باشد که این فیلسوف حکم کرد است . و اگر حکم این مرد راست بودی چیزهای مکروه نبودی اندرین عالم ۱۸ که مردم برنج آن مخصوصست از دیگر حیوان

و ظاهر آست مر عقلا راکه حاست بساوندهٔ مردم مر موی سمور | را بساود ۲۶۲ از حال ظبیعی بیرون شود ، همچنانکه چون مر پلاس پرموی را یا خار خسك ۲۱ را بساود از طبیعت بیرون شود ، و لیکن از آن یکی لذت یابد و ازین دیگر

<sup>(</sup>٦) بیافتس ك — (١٥) بوی جون مسك ب — (٢١) بلاس ومرموی ورشت وخار ك

724

رمجه شود . و حاست نگرندهٔ مردم چون دختری خوب روی را بیند اندر جامهای دیبا از حال طبیعی بیرون شود ، همچنانکه چون گنده پیری زنگی تابینا را بیند اندر گلیعی زشت باز از حال طبیعی بیرون شود ، و لیکن از آن یکی لذت یابد و از آن دیگر رنجه شود . و حاست شنوندهٔ مردم چون شنود که زنش ناگه پسری درست صورت زاد بدان از حال طبیعی بیرون شود ، همچنانکه اگر بشنود که برادرش بمرد و مالش سلطان بر گرفت نیز از حال طبیعی بیرون شود ، و لیسکن حالش اندر این دو بیرون شدن از طبیعت نه چنان باشد که حکم این فیلسوف بر آنست . و حاست بویندهٔ مردم از یافتن بوی عنبر که حکم این فیلسوف بر آنست . و حاست بویندهٔ مردم از یافتن بوی عنبر حال طبیعی بیرون شود ، و لیسکن مر آن بیرون شدن را بجوید و ازین دیسگر یزد

الدر یافتن گرما و سرماست که شدت رنج بمردم رسد وبس چنانکه چون اندر یافتن گرما و سرماست که شدت رنج بمردم رسد وبس چنانکه چون اندر یافتن گرما و سرماست که شدت رنج بمردم رسد وبس چنانکه چون پس از رنجگی از سرما گرما بدو پیوسته شود از آن لذت یابد . و این بعضی است از آنچه بمحاست بساونده جز گرما و سرما بخوار معنی ختلف نیز یافتست چون نرم و درشت و متحرك و ساکن . و حال مردم بیافتن این معنیها نه بر آن سبیل است که بیافتن گرما | و سرماست و مردم از بسودن درشت از پس بسودن چیزی نرم لذت نیابد و از بسودن متحرك سپس بسودن درشت از پس بسودن چیزی نرم لذت نیابد و از بسودن متحرك سپس از ساکنی لذت یابد البته . پس ظاهر کردیم که حاست بساونده مر سه مخالف را باید از گرمی و سردی و نرمی و درشتی و متحرك وساکن ، و حکم این فیلسوف اندر یك جفت ازین سه جفت حق است و اندر دو جفت باقی باطل است ،

<sup>(</sup>۱۰) ولیکن یکی را از آن بیرون شدن ك — (۱۲) جز اندر بعضی ك — (۱٤) كه از ضد رنج ك — (۱۸) به برای سبی است كه ك

و اندر چهار حاست دیگر از نگرنده و شنونده و بوینده و چشنده این حکم باطل است

## مثل محمد زکریا اندرین حسکم مثل مودی ا بییابانست که میوهٔ ندیده باشد

و مثل این مرد بحمیم کردن اندر لذت که مردم مر آن را بینچ حواس بیابد و گذات که آن جز راحت از ر نج هیچ چیز نیست واین جز بر عقب ر نج آن بیاشد چون مثل مردم ببیابانی است که هیچ میوه ندیده باشد پس بر طبقی انگوری بیند و خرمائی و انجیری و بادامی و خربزه و مر آن جوز تر را با پوست بر گیر د و بچشد و نا خوشی آن بکام و زبان او رسد اندیشه نکند که شاید بودن که بودن که زیر این پوست اندر چیزی خوشتر از این است یا شاید بودن که این دیگر چیز ها جمه چنین تلخ این دیگر چیز ها جمه چنین تلخ و نا خوش و زبان گیر است و ازین چیزها هیچ چیز چنین نیست و حکم او مانند به این فیلسوف باشد بدانچه اندر یك سه یك از حاست از جمله پنج حواس معنی بیافت حکم کرد که اندر هر پنچ حواس این | حکم که من اندر این یك سه یك حاستی یافتم روانست تا چون از آن باز جویند جهل و غفات او ظاهر شود ه و خین که ظاهر کردیم جهل و سفاهت او را

#### فرق میان لذت و راحت

بلکه گوئیم که لذت چیز دیـگر است وراحت از رنیج چیز دیـگر. اما الذت آن است که چون مردم از حال طبیعی بدان رسد شادمانه و تازه شود وچون از آن باز ماند رنجه شود ، چنانکه چون از حال درویشی و گرسنگی و تشنگی و تنهائی بتوانگری وطعام وشراب ومونس ومحدث و جز آن رسد المانه و تازه شود ، وچون از آن باز ماند بر حال پیشین خویش بماندبلکه رنجه

<sup>(</sup>۷-۷) بر طبقی کوزی ترباپوست بیند ك — ومر آن کوز تر ك — (۲۲) نماند بلسكهك

شود . و راحت از رنج آنست که چون مردم از آن بحال طبیعی خویش باز گردد بر حال خویش ماند ، چنانکه چون از تندرستی ببیاری شود رنجه ۳ شود و چون از آن بیاری درست شود بحال پیشین خویش باز گردد نه لذت یابد و نه رنج البته

واکنون که از رد قول این مرد در این معنی پرداختیم و میان لذت و میان راحت از رنج فرق کردیم اندر مراتب لذات سخن گوئیم چنانکه باغاز این قول وعده کردیم . . .

# من کتاب العلم الالہی

نسب أصحاب التراجم إلى الرازى بعض مصنفات متصلة بالعلم الإلهى (١) ، منها (١) « كتاب (في) العلم الإلهى، ذكر «الرازى نفسه في « كتاب السيرة الفلسفية » (٢) و كذلك ذكر « البيرونى (٣) وابن أبي أصيبعة (٤) وصاعد الاندلسي (٥) وابن حزم (١) وغيرم (٧) ، ويظهر أن هذا الكتاب هو «كتاب العلم الإلهى الكبير ، المذكور في رسالة البيرونى في فهرست كتب الرازى (٨) وأنه نفس التأليف الوارد ذكر ، في كتاب زاد المسافر لناصر خسرو بعنوان « شرح العلم الإلهى » (٩) . أما موسى بن ميدون فقد أشار إليه بعنوان « الإلهيات، كا ترى (١٠) . و يظهر أن كتاب العلم الإلهى بن ميدون فقد أشار إليه بعنوان « الإلهيات، كا ترى (١٠) . و يظهر أن كتاب العلم الإلهى

Beiträge zur islamischen في كتابه S. Pines المجم أيضاً ما قاله Atomenlehre, p. 89.

<sup>(</sup>۲) راجع من فوق س ۱۰۸ س ۲۰

<sup>(</sup>٣) رسالَة في فهرست كتب الرازى ص ٣ س ١٢ ( راجع القطعة ٩ )

<sup>(</sup>٤) ج ١ ص ٣١٧ س ١١

<sup>(</sup> ٥ ) راجع القطعة ٧

<sup>(</sup>٦) راجع القطع ١ و٢ و٤ و٨

<sup>(</sup> ۷ ) سماه ناصر خسرو فی رسااته « کتاب الهی » ( راجع الفطعة ه )

<sup>(</sup>۸) رقم ۱۱۹

<sup>(</sup>٩) ص ٥٢، راجع القطعه ٣

<sup>(</sup>۱۰) راجع القطعة ٦ ، وسماه ابن ميمون في موضع آخر (راجع من تحت س١٦٩ تعليق ٥ ) הכמה אلالة ١٦٨ اى « الحكمة الإلهية »

هذا كان يحتوى على عدة مقالات كما يتبين من قول أصحاب التراجم بأن أبا القاسم البلخى نقض المقالة الثانية منه (١). و استطيع أن نقول إن أبا الحسن على بن الحسين المسعودى كان يقصد إلى كتاب العلم الإلهى حين نسب إلى الرازى كتاباً على مذهب الفو تاغوريين في ثلاث مقالات ألف « بعد سنة ثلاثمائة وعشرة » (٢). ولما كان الرازى قد بسط في كتاب العلم الإلهى مذهبه في القدماء الحسة رجعنا أن الكتاب الموسوم وبالقول في القدماء الحسة» (٣) الذي ذكره الطوسي والجرجاني (٤) ليس إلا التأليف الذي نحن بصدده ، كما نظن أن ما أورده ناصر خسرو في كتاب زاد المسافر من قول الرازى في قدم الهيولي والمسكان والزمان والنفس والبارئ مقتبس منه (٥)

(۲) ذكر ابن النديم (۲) وابن القفطى (۷) كتاباً للرازى عنوانه « الصغير في العلم الإلهي » وسماه البيروني (۸) «كتاب العلم الإلهي الصغير (۹) على رأى

Die islamische Lehre vom Vollkommenen Menschen (Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft, Leipzig 1925), p 229.

### راجع أيضاً القطعة ٣

<sup>(</sup>۱) راجع من تحت ص ۱۹۸

<sup>(</sup>٢) راجع القطعة ١١

<sup>(</sup>٣) لا نجد مثل هذا العنوان عند أصحاب التراجم

<sup>(</sup>٤) راجع القطعة ١٣

<sup>(</sup>ه) هذا أيضاً رأى الاستاذ H. H. Schaeder في مقالته

<sup>(</sup>٦) ص ٣٠٠ س ١٩

<sup>(</sup>۷) ص ۲۷٤ س ۲۲

<sup>(</sup>A) رقم ۱۱٤

<sup>(</sup>٩) فى النسخة المخطوطة « الصور » . ويختمل أيضاً أن يكون البيرونى قصد إلى عنوانين مختلفين أخدهما « كتاب العلم الإلهى » والثانى « الصور على رأى سقراط » إلا أنَّ سائر فهارس تأليفات الرازى لا تساعد على هذا الاحتمال

سقراط » (۱) ولعله هو نفس الكتاب الذى ذكره ابن أبى أصيبعة باسم الكتاب « فى العلم الإلهى على رأى أفلاطون » (۲)

- (٣) نسب ابن أبى أصيبعة (٣) إلى الرازى « رسالة لطيفة فى العلم الإلهى » سماها ابن النديم (٤) « رسالة فى العلم الإلهى لطيفة »
- (٤) أورد ابن النديم (٥) «كتاب الحاصل فى العلم الإلهى ، سماه البيرونى(١) «كتاب الحاصل » وقال ابن أبى أصيبعة (٧) «كتاب الحاصل وغرضه فيه ما يحصل (٨) من العلم الإلهى من طريق الأخذ بالحرص (٩) وطريق البرهان »

لم يصل إلينا شيء من تلك المصنفات عامة ومن «كتاب العلم الإلهى (الكبير) » خاصة رغم ما كان له من شأن كبير في تاريخ الفلسفة الإسلامية ، حتى إن كثيراً من مفكرى الإسلام رأوا من واجبهم أن يردوا عليه ، منهم

(۱) أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن محمود البلخى الكمبى رئيس ممتزلة بغداد (توفى سنة ۳۱۹هـ) كان معاصراً للرازى وألف عدة نقوض على كتاب العلم الإلمى (۱۰) تحدى بها الرازى إلى الرد عليها . وقد نسب أصحاب التراجم للرازى التأليفات الآتية : (۱) «كتاب نقض نقض البلخى للعلم الإلمى (۱۱) أو «كتاب

<sup>(</sup>١) المعروف أنَّ الرازي كان يعتبر سقراط إمام الفلاسفة ، راجع من فوق ص ٩٩

<sup>(</sup>۲) ج ۱ ص ۳۱۷ س ۲۲

<sup>(</sup>٣) ص ٣٢٠ س ٧

<sup>(</sup>٤) ص ٣٠١ س ١٣

<sup>(</sup>ه) ص ۳۰۱ س ۱۳

<sup>(</sup>٦) رقم ۱۲۲

<sup>(</sup>۷) ج ۱ ص ۳۲۰ س ٦

<sup>(</sup> ٨ ) النسخة المطبوعة : يحمل

<sup>(</sup>٩) لعل الصحيح: بالحدس

<sup>(</sup>۱۰) راجع أيضاً كتاب الرازى « فيما جرى بينه وبين أبى القاسم الكعبي فى الزمان » وهو مذكور فى رسالة البيرونى رقم ٦٣

<sup>(</sup>۱۱) ابن النديم ص ۳۰۱ س ۱۰

في نقض كتاب البلخى لكتاب العلم الإلهى والرد عليه ي (١) ، ولعله هو الكتاب و في إيضاح غلط المنتقد عليه في العلم الإلهى ، المذكور عند البيروني (٣) . (ب) «كتاب في الرد على أبي القاسم البلخي فيا ناقض به في المقالة الثانية من كتاب في العلم الإلهى ي (٣) أو «كتاب الرد على أبي القاسم البلخي في نقضه المقالة الثانية في العلم الإلهى (٤) ي . (ج) «كتاب إلى أبي القاسم البلخي في الزيادة على جوابه وعلى جواب هذا الجواب ي (٥) أو «كتاب إلى أبي القاسم البلخي والزيادة على جوابه وجواب هذا الجواب ي (١)

(y) أبو نصر محمد بن مجمد الفارابي (المتوفى سنة ٣٣٩) وينسب إليه: « كتاب في الرد على الرازي في العلم الإلمي » (٧)

(٣) أبو على محمد بن الحسن بن الهيثم البصرى الرياضي (المتوفى سنة ٤٣٠) وينسب إليه « نقض على أبى بكر الرازى المتطبب رأيه في الإلهيات والنبوات » (١) أبو محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهرى الاندلسي (توفى سنة ٤٥٦) وهو يشير في كتاب الفصل في الملل (٩) إلى تأليف له عنوانه « كتاب التحقيق في نقض كتاب العلم الإلمي لمحمد بن زكرياء الطبيب »

<sup>(</sup>۱) ابن أبي أصيبعة ج ۱ ص ۳۲۰ س ۱

<sup>(</sup>٢) رقم ١١٧، راجع أيضاً رقم ١١٥: • جوابه عن انتقاد أبى القاسم عليه »

<sup>(</sup>٣) ابن أبي أصيعة ج ١ ص ٣١٧ س ١٣

<sup>(</sup>٤) ابن الندم ص ٣٠٠ س ٢١

<sup>(</sup>٥) ابن النديم ص ٣٠٠ س ٢٠

<sup>(</sup>٦) ابن أبي أصيبعة ج ١ ص ٣١٧ س ١١

۱ س ۲۸۰ س الففطی ص ۲۸۰ س ۱۳۹ س ۸ ، ویسمیه ابن الففطی ص ۲۸۰ س ۱ M. Steinschneider, Al-Farabi د کتاب الرد علی الرازی ، راجع أيضاً (St. Pétersbourg 1869), p. 119.

<sup>(</sup>٨) ابن أبي أصيب ج ٢ ص ٧٧ س ٦ . راجع أيضاً ما قلمته في Rivista degli Studi Orientali XIV (1934), p. 363.

<sup>(</sup>٩) طبعة مصر ١٣٤٧ ، ج ٥ ص ٤٤ ، وأيضاً ج ١ ص ٣٥ . راجع أيضاً M. Asin Palacios, Abenmasarra y su escuela, Madrid 1914, p. 11.

- (٥) أبو الحسن على بن رضوان الطبيب المصرى ( توفى سنة ٤٦٠ ) وينسب إليه « كتاب فى الرد على الرازى فى العلم الإلهى وإثبات الرسل »(١)
- (٦) أبو المعين ناصر بن خسرو (المتوفى سنة ٤٨١) رد على الرازى فى كتاب زاد المسافر<sup>(٢)</sup> وفى كتاب بستان العقل<sup>(٣)</sup> الذى لم يصل إلينا
- (٧) أبو عمران موسى بن عبيد الله بن ميمون الإسرائيلي القرطبي ( توفى سنة ٢٠١ هـ) وقد نقض كتاب الرازى في فصل من كتابه دلالة الحائرين<sup>(٤)</sup>، وأشار أيضاً إليه في رسالة أرسلها إلى شوئيل بن يهوذا بن طبون مترجم كتاب دلالة الحائر بن إلى اللغة العبرية<sup>(٥)</sup>

<sup>(</sup>١) ابن أبي أصيبعة ج ٢ ص ١٠٥ س ١٠ ، راجع أيضاً

J. Schacht — Max Meyerhof, The Medico-Philosophical Controversy between Ibn Butlan of Baghdad and Ibn Ridwan of Cairo, Cairo 1937, p. 48.

<sup>(</sup>٢) ص ٥٢ ، راجع القطعة ٣

<sup>(</sup>٣) وهو مذكور فى رسالة ناصر خسرو ( راجع القطعة ه ) . أما نسبة كتاب بستان العقل إلى ناصر خسرو فراجع Pines, Beiträge, p. 88²

<sup>(</sup>٤) راجع القطعة ٦

<sup>(</sup>ه) ضاع الأصل العربي لهذه الرسالة وبقيت لها ترجة عبرية تجدها في « مجموعة جوابات رب موسى بن ميمون » ( ورادم رسادار وسرد" ) المطبوعة في ليبنيك ١٨٥٩ ( في الجزء الثاني من ٢٨) والإشارة فيها إلى الرازى بهذا النس: ورود مدرد المراها تا المدلم المدر المراها المائل الن ميمون المنشورة باستانبول سنة ١٥١٧ م نقد وردت فيها ترجة أخرى لنفس هذه الجملة وهي: الماردات والمائل المائل المائل المائل المرية المراه المرية المراه المائل المائل

وقد وصلنا أيضا عند ابن حزم وناصر خسرو وابن ميمون وغيرم عدة قطع من الردود على كتاب العلم الإلهى جمعناها فيم يسلى مختارين لها ترتيبا يظهر الموضوعات المختلفة التى احتوى علمها ذلك الـكتاب

١

كتاب الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم ( طبعة مصر ١٣٤٧ ) ج ١ ص ١٠(١) :

قال أبو محمد رضى الله عنه: وقد تحدث فى خلال هذه الأقوال آراء هى منتجة من هذه الرؤوس ومركبة منها. فمنها ما قد قالت به طوائف من الناس مثل ما ذهب إليه فرق من الأمم من القول بتناسخ الأرواح أو القول بتواتر النبوات فى كل وقت وأن فى كل نوع من أنواع الحيوان أنبياء. ومثل ما قد ذهب إليه جماعة من القائلين وناظر تُهم عليه من القول بأن العالم محدث وأن له مدبراً لم يزل إلا أن النفس والمكان المطلق — وهو الخلاء — والزمان المطلق لم تزل معه

قال أبو محمد: \_\_ وهذا قول قد ناظرنى عليه عبد الله بن خلف بن مروان الأنصاري وعبد الله بن محمد السلميّ الكاتب ومحمد بن على بن أبى الحسين الأصبحيّ الطبيب وهو قول يؤثر عن محمد بن زكرياء الرازيّ الطبيب ، ولنا عليه فيه كتاب مفرد في نقض كتابه في ذلك وهو المعروف بالعلم الإلهيّ

<sup>(</sup>۱) صححنا القطع المقتبة من كتاب الفصل لابن حزم بمقابلتها بالنسخة المخطوطة المحفوظة بخزانة عاشر رئيس الكتاب باستانبول تحت رقم ۵۰۰ ، وقد عثرنا على صورة شمسية لها في دار الكتب المصرية تحت رقم ۲۰۰۹۱ ب ، وهذه النسخة حررت في سنة ۷۲۲ه وعدد صفحاتها محمد ۱۹۲۹ م ۸ (۱۹۲۹) س ٤٥ صفحاتها محمد الجم أيضاً H. Ritter في مجلة المحاتها محمد المحمد المحمد

كتاب الفصل لابن حزم ، ج • ص ٤٤ ( ص ٩٨٧ من النسخة المخطوطة ):

قال أبو محمد : فأما الخلاء والمدة فقد تقدم إفسادنا لهذا القول في صدر ديواننا بالبراهين الضرورية وفي كتابنا المرسوم بالتحقيق في نقض كتاب العلم الإلمي لمحمد بن زكرياء الطبيب وحللنا كل دعوى أوردها هو. وغيره في هذا المعني بأبين ٣ شرح، والحمد لله رب العالمين كثيرا. وأثبتنا في صدر كتابنا هذا وهناك أنه ليس في العالم خلاء البتة وأنه كله كرة مصمتة لا تخلخل فها وأنه ليس وراء هذا خلاء ولا ملاء ولا شيء السَّة وأن المدة ليست إلا مذ أحدث الله الفلك بما فيه ٦ من الإحسام الساكنة والمتحركة وأعراضها . و منا في كتاب التقريب لحدود السكلام أن الآلة المسهاد الزرافة وسارقة الماء والآلة التي تدخل في إحلمل من به أسر المول براهين ضرورية في تحقيق أن لا خلاء في المالم أصلا . فإن الحلاء عند القائلين به إنما 1 هو مكان لا متمكن فيه . وهذا محال بما ذكرنا لأنه لو خرج الماء من الثقب الذي في أسفل سارقة الماء وقد سد أعلاها لبق مكانه خاليا بلا متمكن فيه ، فاذا لم يمكن ذلك أصلا ولا كان في منمة العالم وجوده وقف الماء باقيا لا نهرق حتى إذا فتح ١٢ أعلاها ووجدالهواء مدخلا خرج الماء وانهرق لوقته وخلفه الهواء . وكذلك الزرافة والآلة المتخذة لمن به أسر البول ، فانه إذا حصلت تلك في داخل الإحليل وأول المثانة ثم جذب الزر المغلق لثقبها إلى خارج اتبعه البول ضرورة وخرج ، ولو لم يخرج ، لبقى ثقب الآلة خاليا لاشيء فيه وهذا باطل ممتنع . وقد بينا في صدر كتابنا كل ما اعترض به الملحدون المخالفون لنا في هذا المكان وأغني عن إعادته

يظهر من هذه الفطعة ومن التي قبلها أن الرازي كان يعالج في كتاب العلم الالهي مذهبه في المسكان والحلاء والزمان والمدة ٤ ويتبين أيضاً أن الرد المفصل على نظريات الرازي الذي أورده ابن حزم في الجزء الأول من كتابه ( س٧٧-٣٥ ) يقصد في أول الاثمر لكتاب العلم الالهي

كتاب زاد المسافر لناصر خسرو (إطبعة برلين ١٩٢٨ ) ص ٥٢ س١٦ - ص٥٣ س ٨ :

واز این جهار قسم جسم آنچه سخت تر است وفراز م آمده است خاکست که بر مرکز است ، وآب از او گشاده تر است که برتر از آن است ، باز آتش اوست ، وباد از آب گشاده تر است که برتر از آن است ، باز آتش از هواست

ومحمد زکریای رازی گوید اندر کتاب خویش که آنرا ، شرح علم إلهی ، نام نهاده است که این جواهر این صورتها از ترکیب هیولی مطلق یافته اند با جوهر خلا ، واندر آتش جوهر هیولی با جوهر خلا آمیخته است ولیکن خلا اندر او بیشتر از هیولی است ، وباز اندر هوا گوید خلا کمتر است از هیولی ، واندر آب گوید خلا کمتر از آنست که اندر جوهر هواست ، وباز اندر خاك خلا کمتر از آن است که اندر جوهر آبست

#### النرجمة

أما الأقسام (العناصر) الأربعة التى للجسم فما كان منها أصلب وأشد فهو الأرض التى فى المركز ، وأما الماء فهو أكثر تخلخلاً منها لأنه أعلى ، والربح أكثر تخلخلاً من الماء لانه أعلى منه ، ثم إذ النار أكثر تخلخلاً من الهواء لانه أعلى من الهواء

ويقول مجد بن زكرياه الرازى فى كتابه الذي سماه شرح العلم الالهى إن هذه الجواهر تحصلت هذه الصور من تركيب الهيولى المطلقة مع جوهر الحلاء . أما النار فيمترج فيها جوهر الهيولي بجوهر الحلاء إلا أن الحلاء فيها أكثر من الهيولى ، وأما الهواء فيقول فيه إن الحلاء فيه أقل منه فى جوهر الهواء ، وأما الأرض فالحلاء فيه أقل منه فى جوهر الهواء ، وأما الأرض فالحلاء فيها أقل منه فى حوهر الماء

وگوید که آتش اندر هوا بزدن سنگ بر آهن از آن همی پدید <sup>۱۲</sup> آید که هوا را سنگ وآهن همی گشاده تر از آن کند که هست تا همی آتش گردد

وما درین کتاب چون بباب **هیولی وخلا رسیم اندر این معنی سخن <sup>۱۰</sup> گوئیم** 

نرى من هذه القطعة أنّ الرازى كان يبسط فى كتابه مذهبه فى الهيولى أيضاً . فاذا وجدنا فى القطعة الثامنة ذكر القدماء الحسة التى ذهب إليها الرازى اى قدم البارىء والنفس والهيولى والمسكان والزمان فلا يبعد أن يسكون كل ما أورده ناصر خسرو فى هذا الصدد(١) مقتبساً من كتاب العلم الإلهى للرازى ". أضف إلى هذا أن ناصر خسرو(١) يشير إلى العلم الإلهى عند ردة على مذهب الرازى "فى الزمان . ومع هذا فقد أخرجنا تلك القطع الأخرى(١) من ثبتنا هذا إذ كان من غرضنا أن لا نذكر إلا القطع التى لا شك فى نسبتها إلى كتاب العلم الإلهى ولذ كان الرازى يبحث عن نفس تلك المسائل فى كتب أخر أيضا

النرميمة

ويقول إن حدوث النار فى الهواء من ضرب العجر على الحديد إنما يكون لأن العجر والحديد يصيران الهواء أكثر تخلخلاً مما كان عليه حتى يصبح ناراً وسنبحث فى هذا الكتاب عن هذا المعنى حين نبلغ باب الهيولى والخلاء

<sup>(</sup>١) كتاب زاد المسافر س ٧٣ وما يليها

<sup>(</sup>۲) نفس المرجع ص ۱۰۳ س ۸

<sup>(</sup>٣) راجع ما بعد من الفصل الثامن إلى العادى عشر

كتاب الفصل لابن حزم 6 ج ١ ص ٧٦-٧٧ ( ص١٠٢ وما يليها من النسخة المخطوطة) :

قال أبو محمد رضى الله عنه: افترق القائلون بتناسخ الأرواح على فرقتين فذهبت الفرقة الواحدة إلى أن الأرواح تنتقل بعد مفارقتها الأجساد إلى أجساد أخر وإن لم تكن من نوع الأجساد التى فارقت. وهذا قول أحمد بن حائط (١) وأحمد بن يانوش تلميذه (٢) وأبى مسلم الخراساني ومحمد بن زكرياء الرازى الطبيب وهو قول القرامطة من الاسماعيلية وغالية الرافضة . . .

وقد صرح بهذا محمد بن زكرياء الرازى فى كتابه الموسوم بالعلم الإلهى ، وقال فى بعض كتبه : لولا أنه لا سبيل إلى تخليص الارواح عن الاجساد المتصورة بالصور البهيمية إلى الاجساد المتصورة بصور الإنسان إلا بالقتل والذبح لما جاز ذبح شى من الحيوان البتة ...

قال أبو محمد رضى الله عنه : وهذه كما ترى دعاو وخرافات بلا دليل . وذهب هؤلاء إلى أن التناسخ إنما هو على سبيل المقاب والثواب . قالوا فالفاسق المسيء الأعمال تنتقل روحه إلى أجساد البهاشم الخبيئة المرتطمة في الأقذار والمسخرة المؤلمة الممتهنة بالذبح . واختافوا في الذي كانت أفاعيله كلما شراً لا خير فها فقال

<sup>(</sup>۱) راجع كتاب الانتصار للخياط م ٤٤٠ وكتاب الفرق بين الفرق للبفدادى ص ٢٥٨ - ٢٦١ وكتاب الفول لابن حزم) ج ١ ص ٦٧ - ٢٦١ وكتاب الملل والنحل الشهرستانى (على هامش كتاب الفصل لابن حزم) ج ١ ص ١٢٨ - ٦٩ ، وكتاب الحيوان للجاحظ ج ٥ ص ١٢٨ س ١٤ ( في النص المطبوع د ابن حائك ٤ ) وكذلك ج ٤ ص ٣٦ س ١٧ ( في النص المطبوع د ابن حائك ٤ ) وكذلك ج ٤ ص ٣٦ س ١٧ ( في النص المطبوع د ابن حافظ ٤ ) . راجع ايضاً ما قاله الاستاذ Nyberg في تعليقاته على كتاب الانتصار

<sup>(</sup>۲) اسمه أحمد بن أيوب بن يانوش 6 واختلف في اسم جده ف كتبه ابن حزم «نانوس» وكتبه الشهرستاني (ج ١ ص ٦٩) فقد كتبه «بانوش»

بعضهم أرواح هذه الطبقة هي الشياطين ، وقال أحمد بن حائط إنها تنتقل إلى جهنم فتمذب بالنار أبد الآبد . واختلفوا في الذي كانت أفاعيله كلها خيرا لا شر فيها فقال بعضهم أرواح هذه الطبقة هي الملائكة ، وقال أحمد بن حائط إنها لا شك تنتقل إلى الجنة فتنم فيها أبد الا بد . . . واحتج من هذه الطائفة من لا يقول بالإسلام بأن قالوا إن النفس لا تتناهي والعالم لا يتناهي لأمده والنفس منتقلة أبداً ألا وليس انتقالها إلى غير نوعها

قال أبو محمد رضى الله عنه: وذهبت الفرقة الشانية إلى أن منعت انتقال الأرواح إلى غير أنواع أجسادها التى فارقت. وليس من هذه الفرقة من يقول ألم بشىء من الشرائع، وم من الدهرية وحجتهم هي حجة الطائفة التى ذكرنا قبلها القائلة انه لا تناهى للعالم فوجب أن تتردد النفس في الأجساد أبدا. قالوا ولا يجوز أن تنتقل إلى غير النوع الذي أوجب لها طبعها الإشراف عليه به وتعلقها به . . .

وقال أيضا بعض من ذهب إلى التناخ من الحاملين ذلك على سبيل الجزاء: إن الله تمالى عدل حكيم رحيم كريم . فاذ هو كذلك فحال أن يعذب من لا ذنب له . ٢٧ قال فلما وجدناه تمالى يقطع أجسام الصبيان الذين لا ذنب لهم بالجدرى والقروح ويأمر بذبح بعض الحيوان الذي لا ذنب له وبطبخه وأكله ويسلط بعضها على بعض فيقطمه ويأكله ولا ذنب له علمنا أنه تمالى لم يفعل ذلك إلا وقد كانت الأرواح عصاة ٢٠ مستحقة العقاب فركت في هذه الأجساد لتعذب فها

يظهر من هذه القطعة أنّ الرازى بحث فى كتاب العلم الالهي عن تناسخ الأرواح كما أنه عالج هذا الموضوع فى سائر كتبه ، فقد وافق قول ابن حزم ما نقراء في «كتاب السيرة الفلسفية» (١) حيث يقول الرازى : « فانه ليس تخليص النفوس من جثث الحيوانات إلا من جثة الانسان فقط ، وإذا كان الأمر كذلك كان تخليص أمثال هذه النفوس من جثها شبيها بالتطريق والتسهيل إلى الحلاص ... ولولا أنه لا مطمع فى خلاص نفس من غير جثة الانسان لما أطلق حكم العقل

<sup>(</sup>۱) من فوق ص ۱۰۰

ذبحها البتة ». وكذلك ألف الرازى رسالة ﴿ في علة خلق السباع والهوام (١) » لا شك أنه مس فيها مسألة أنفس الحيواز وتخليصها من جثها. ويوافق هذا القول أيضاً ما نقرأه في كتاب زاد السافر لناصر خسرو (٢) من قول الرازى بتعلق النفس السكية بالهيولي وتخليصها منها . راجع أيضا M. Schreiner, Zur Geschichte der Lehre von der Seelenwanderung (app. Der Kalâm in der jüdischen Literatur, Dreizehnter Bericht über die Lehranstalt für die Wissenschaft des Judentums in Berlin, 1895, وأيضاً ما قلته في جلة Orientalia ج ٤ ( ١٩٣٥ ) م ٣٢٨ م

٥

رسالة الحكيم أبى معين حميد الدين ناصر بن خسرو القباديانى « درجواب نود ويك فقره أسئلةً فلسفى ومنطقى وطبيعى ونحوى ودينى وتأويلى » (٣) وهي رسالة باللغة الفارسية ، قال مؤلفها عند ذكره آراء الفلاسغة في الملائكة :

وثابت بن قره الحرانی که مرکتب فلسفی را ترجمه اوکرده است از زبان وخط یونانی بزبان وخط تازی بر افلاك وکواکب که احیا و نطقا اند برهان

<sup>(</sup>۱) ابن النديم ص ۳۰۱ س ۷ ، وابن القفطى ص ۲۷۰ س ۹ ، وابن أبى أصيبعة ج ۱ ص ۳۱۹ س ۲۰ . أما البيرونى ( رقم ۲۷۰ ) فقد سهاها ﴿ فَي سبب خَلَقَ السَّاعِ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) س ١١٥ وكذلك ص ٣١٨ - ٣١٩ ، راجع من تحت في الفصل العاشر

<sup>(</sup>۳) طبعت هذه الرساله على عقب ديوان أشعار ناصر خسرو الذي نشره آقاى حاجي سيد نصر الله عقوى (طهران ١٣٠٤ - ١٣٠٦ ه شمسي) ص ٩٦٣ - ٥٨٣ والفعمل المذكور هاهنا ورد فيها ص ٧١ه - ٧٧٠ . وقد آتي الاستاذ S. Pines في كتابه Beiträge zur islamischen Atomenlehre

کرده است . وگفتست که مردم را حیات وسخن بدانست که جسد او شریفتر ۳ جسدست واندر شریفتر جسدی که آن جسد مردمست شریفتر نفس فرود آمدست ، وآن | نفس زنده وسخنگوی است ، واین مقدمهٔ صادقه است . آنگاه گفتست وافلاك وانجم اجساد ایشان بغایت شرف ولطافتست و بنهایت پاکیزگی ۲ است ، واین مقدمهٔ دیگرست صادقه . نتیجه ازین دو مقدمه اینکه مر این افلاك وانجم را نفس ناطقه است وایشان زندگان وسخنگویان . واین برهانیست که این فلاسوف کرده است بر آنکه فرشتگان افلاك و کواک اند و زنده و حنگوی اند ۱

وفلاسفه هرگز مرین را نستایند ، اما دیورا مقر ند وگویند نفسهای جاهلان بدکرداران که از جسد جدا شوند اندرین عالم بمانند ، بر آنچ بر حسرت شهوتهای حتی بیرون شود از جسد وآن آرزوها مر اورا بر کشد نتواند که از ۱۲ طبایع گریزد و حدر > جسمی زشت شود آن نفس واندر عالم همیگردد ومردمان را بفریبد و بدکرداری آموزد واندر بیابانها مردمان را راه گم کند تا هلاك شوند . چنانك محمد زکریا ارزی گفته است اندر کتاب حالم الهی ۱۰ خویش که نفسهای بدکرداران که دیو شوند خویشتن بصورت حفرشتگان > مر کسان را بنهایند و مرایشان را بفرمایند که رو مردمان را بگوی که سوی من فریشتهٔ آمد و گفت که خدای ترا پیغامبری داد و من آن فرشته ام ، تا بدین من فریشتهٔ آمد و گفت که خدای ترا پیغامبری داد و من آن فرشته ام ، تا بدین سبب در میان مردمان اختلاف افتد و خلق کشته شود بسیاری بتدبیر آن نفس دیو گشته . و ما بر رد قول این مهوس بی باك سخن گفته ایم اندر نفس دیو گشته . و ما بر رد قول این مهوس بی باك سخن گفته ایم اندر

<sup>(</sup>۱) کتب فل راخ — (۳) اگر مردم خ — (٤) آن که : کان خ — (۱) سعات پاکیزکی خ — (۷) اینکه : اندائخ — (۹) وسخن کویند خ — (۱۱) بدکردارکی خ — (۱۳) از طبایع بر کذرد وجسمی خ (راجع کتاب زاد المسافرین ص ۱۱۰ س ۸) — (۱۵) تا هلاك شود خ

#### النرجمة

أما ثابت بن قرة الحر"اني" (1) الذي كان يترجم كتب الفلسفة من اللغة البونانية والحط البوناني" إلى اللغة العربية والحط العربي فإنه أني ببرهان على أن الأفلاك والكواكب أحياء ناطقة . وذلك أنه قال إن الإنسان ذو حياة ونطق من أجل أن جسده أشرف الأجساد ولأن أشرف نفس حلت في أشرف جسد الذي هو جد الإنسان ، وهذه النفس حية ناطقة ، وهذه مقدمة صادقة . ثم قال إن أجساد الأفلاك والنجوم بغاية الشرف واللطافة وفي نهاية الطهارة ، وهذه مقدمة ثانية صادقة . ونتيجة هاتين المقدمين أن للأفلاك والنجوم أنفاً ناطقة وأنها أحياء ناطقة . فهذا البرهان الذي أنى به هذا الفيلسوف على أن الملائكة هم الأفلاك والكواكب وأن هذه أحياء ناطقة

ومن الغلاسفة من لا يمدح هذا قط بل يقرّون بوجود شياطين ويقولون إنّ نفوس الجهلة الأشرار متى فارقت أجادها تبقى في هذا العالم . وذلك أنها لما تركت أجسادها وهى في حسرة الشهوات الحسية التي تجتذبها (إلى العالم) لا تستطيع أن تخلص من الطبائع فتدخل جسماً خبيثاً وتنتقل في العالم وتخدع الناس وتعلمهم الرذائل وتضلهم في البرارى حتى يهلكوا . كما قال عهد بن زكرياء الرازى في كتابه حق العلم > الإلهى إنّ نفوس الأشرار التي صارت شياطين تتجلى لبمض الناس في صورة حالملائكة > وتأمرهم أن اذهب وقل للناس إنه قد جاءني ملك فقال لي إنّ الله أعطاك الرسالة وإني الملك (المبعوث إليك) ، حتى وقع الاختلاف بين الناس بسبب ذلك وقتل خلق كثير نتيجة تدبير تلك النفوس التي أصبحت شياطين . — وقد رددنا على قول ذلك المهوس الجرىء في كتاب بستان العقل (٢) فلا نعني في هذا الموضع بالجواب عن هوسه

وفي هذه الفطعة تـكملة ما مضي من آراء الرازى في تناسخ الأرواح وهي تمس أيضاً

<sup>(</sup>۱) راجع أيضاً كتاب مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازى (طبعة مصر ۱۳۰۸) ج ه ص ۴۳٥: « وكان ثابت بن قرة يثبت النفس ويقول انها متعلقة بأجسام ساوية نورانية لطيفة غير قابلة للسكون والفساد والتفرق والتمزق ، وان تلك الأجسام تسكون سارية في البدن ، وما دام يبقى ذلك السريان بقيت النفس مدبرة للبدن ، فاذا انفصلت تلك الأجسام للطيفة عن جوهر البدن انقطع تعلق النفس عن البدن »

<sup>(</sup>۲) راجع من فوق ص ۱۹۹

مسألة النبوة والأنبياء بعبارة تذكرنا بكتاب الرازى ﴿ فِي النبواتِ ﴾ (1) . راجع أيضاً ردود ابن الهيم وابن رضوان على الرازى التي كانت موجهة ضد آرائه في العلم الإلهي أو الإلهيات وفي الرسل أو النبوات(٢)

٦

كتاب دلالة العائرين لموسى بن ميمون الإسرائيلي ، الجزء الثالث الفصل الثاني عشر (٣) :

كثيراً ما يسبق لخيال الجمهور أن الشرور في العالم أكثر من الخيرات، حتى إن في كثير من خطب جميع الملل وفي أشعاره يضمنون هذا الغرض ويقولون إن العجب أن يوجد في الزمان خير، أما شروره فكثيرة ودائمة. جوليس هذا الغلط عند الجمهور فقط إلا وعند من يزعم أنه قد علم شيئا

وللرازى كتاب مشهور وسمه بالإلهيّات ضمّنه من هذياناته وجهالاته عظائم ، ومن جملتها غرض ارتكبه وهو أنّ الشرّ فى الوجود أكثر من الخير وأنك إذا قايست بين راحة الإنسان ولذّاته فى مدّة راحته مع ما يصيبه من الآلام والأوجاع الصعبة والعـاهات والزمانات والانكاد والاحزان والنكبات فتجد أنّ وجوده — يعنى الإنسان — نقمة وشرّ عظيم طُلب به . ه

<sup>(</sup>١) راجع من تحت الفصل الثانى عشر

<sup>(</sup>۲) راجع من فوق ص ۱۹۸ و ۱۹۹

Le Guide des Egarés, traité de théologie et de philosophie par (\*) Moise ben Maimoun, dit Maimonide, publié par S. Munk. Paris 1836, t. III, p. 18; trad. p. 66-67.

وأخذأن يصحح هذا الرأى باستقراء هذه البلايا ليقاوم كل ما يزعم أهل الحق من إفضال الإله وَجُودِهِ البين وكونه تعالى الحير المحض وكل ما يصدر عنه خير محض بلا شك

وسبب هذا الفلط كله كون هذا الجاهل وأمثاله من الجمهور لا يعتبر الوجود الا كشخص إنسان لا غير ويتخيل كل جاهل أن الوجود كله من أجل شخصه وكأن ليس ثم وجود إلا هو فقط. فان جاءه الأمر بخلاف ما يريد قطع قطعا أن الوجود كله شر. فلو اعتبر الإنسان الوجود وتصوره وعدم نزارة حظه منه لتبين له الحق واتضح

يظهر من هذه القطعة أنّ الرازى بسط فى كتاب العلم الألهى فلسفته فى اللذات والآلام التى عالجها فى غير كتاب من تصانيفه . راجع أيضاً ما أورده عنه وعن الحرنانيين نجم للدين الكاتبي فى الفطعة المذكورة فى الفصل التالى (ص٢٠٦-٢٠٧) ، وكذلك ما أورده فى هذا الصدد فخر الدين الرازى فى كتاب الأربعين فى أصول الدين (طبعة حيدرآباد ١٣٥٣) س ٢٩٤

#### ٧

كتاب طبقات الأمم للقاضى أبى القاسم صاعد بن أحمد بن صاعد الأندلسي ( المتوفى سنة ؟٤٦هـ ) نشره الأب لويس شيخو ، بيروت ١٩١٢، ص ٣٣ (١) :

قال صاعد : وقد صنف جماعة من المتأخرين كتبا على مذهب فيثاغورس وأشياعه وانتصروا فيها للفلسفة الطبيعية القديمة . وبمن صنف فى ذلك أبو بكر محمد

R. Blachère, Sâ'id al-Andalusi kitâb Tabaqât al- راجع أيضاً (١)

Umam (Livre des Catégories des Nations), traduction. Paris 1935

(= Publ. de l'Inst. des Hautes Etudes Marocaines, t. XXVIII),

p. 74-75.

بن زكرياء الرازى وكان شديد الانحراف عن أرسطاطاليس وعائباً له في مفارقة ممامه افلاطون وغيره من متقدى الفلافة في كثير من آرائهم ، وكان يزعم أنه أفسد الفلسفة وغير كثيراً من أصولها . وما أظن الرازى أحنقه على أرسطاطاليس وحداء إلى تنقصه إلا ما أباه أرسطاطاليس ودان به الرازى مما ضمنه كتابه فى العلم الإلهى وكتابه فى الطب الروحانى وغير ذلك من كتبه الدالة على استحسانه لمذهب الثنوية فى الإشراك ولآراء البراهمة فى إبطال النبوة ولاعتقاد عوام الصابئة ح فى التناسخ . ولو أن الرازى وفقه الله للرشد وحبب إليه نصر الحق لوصف السلامة عن الراء الفلسفة ونخل مذاهب الحكماء فننى خبثها وأسقط غثها وانتقى لبابها واصطفى خيارها فاعتقد منها ما توجبه العقول السليمة وتراه البصائر وانتقى لبابها واصطفى خيارها فاعتقد منها ما توجبه العقول السليمة وتراه البصائر النافذة وتدين به النفوس الطيبة ، وأصبح إمام الحكماء وجامع فضائل العلماء

قد ذكرنا (1) أنّ ابن الففطى اقتبس هذا الفصل من كتاب طبقات الأمم وأنّ ابن العبرى والعلامة الحليّ أخذاه عنه . أما نسبة الرازيّ إلى مذهب فيثاغورس فنجدها أيضاً في كتاب التنبيه والإشراف للمسعودى حيث يقول (٢): • ولا أعلم في هذا الوقت أحداً يرجع إليه في ذلك (٣) إلاّ رجلاً من النصارى بمدينة السلام يعرف بأبي زكرياء بن عدى (٤) وكان مبدأ أمره ورأيه وطريقته في درس (٥) مطريقة عجد بن زكرياء الرازيّ وهو رأى الفوثاغوريين

<sup>(</sup>٣) فى النسخة المخطوطة : غاتيا ، ولعل الصواب : عاتباً — (٦) ما أباه ، صححنا ، وفى الطبعة : ما أتاه — ودان به الرازى مما ضمنه كتابه ، كذا فى النسخة المخطوطة ، وفى الطبعة : وأراد الرازى مخاصمته اى كتاب — (١٠) وتخل ، صححنا ، فى الطبعة : وتحل — واسقطه عنها خ

<sup>(</sup>۱) ص ۱٤١

<sup>(</sup>٢) طبعة ليدن ص ١٢٢

<sup>(</sup>٣) ای قی علم الفلسفة

<sup>(</sup>٤) هو أبو زَكرياء يحي بن عدى المنطقى اليعقوبى تلميذ الفارابي . أما تلمذته للرازى فلم تذكر في مصدر آخر

<sup>(</sup>٥) الكلمتان ساقطتان من نسخة مخطوطة

في الفلسفة الأولى على ما قدَّ منا ، (1)

أما نقد صاعد لفلسفة الرازى فقد قال مثله فى موضع آخر من كتابه (٢): « ... وألف نيفاً على مائة تأليف أكثرها فى صناعة الطب وسائرها فى ضروب من المعارف الطبيعية والإلهية الا أنه لم يوغل فى العلم الإلهى ولا علم غرضه الاقصى فاضطرب لذلك رأيه وتقلد آراء سخيفة وانتحل مذاهب خبيثة (٣) وذم (٤) أقواماً لم يفهم عنهم ولا هدى بسبلهم » . وقد نقل هذا الفصل ابن القفطى وابن أبى أصبعة (٥) وغيرهما . راجع أيضاً ما قاله موسى بن ميمون (١) وابن سينا (٧) فى فلسفة الرازى "

أما قول صاعد بأنّ الرازى انحرف عن أرسطاطاليس واتصل بافلاطون فستجد مثله فى المناظرة التى جرت بينه وبين أبى حاتم الرازى (^) . ولعل الرازى عالج مثل هذا الموضوع فى تأليف له سماه ابن أبى أصبيعة (1) ﴿ فَي شرح مذاهب أرسطوطاليس فى العلم الإلهٰى ﴾

أما ما قاله صاعد في استحمان الرازى لمذاهب التنوية فراجع الفطعة التالية ، وكذلك قد عرفنا من القطع ٤ ، ٥ ، ١٠ ، ١٠ ، ١٣ أنّ الرازى قال في كتاب العلم الايلمي بالتناسخ وشرح مذاهب الصابئة الحرّ انيين . وأما ما قذفه به صاعد من الميل إلى آراء البراهمة في إبطال النبوات فهذا مذهب نسبه إلى البراهمة ابن الراوندى الملعد في كتاب الزمرذة وأخذه عنه كثير من المتأخرين (١٠)

<sup>(</sup>١) راجع أيضا ما قاله المسعودى في ص ١٦٢ من كتابه ( راجع من تحت الفطعة ١١)

<sup>(</sup>۲) ص ۲ه

 <sup>(</sup>٣) فى الطبعة « سخيفة » ، وقد قرأ ابن أبى أصيبعة وابن الففطى « خبيثة » وقرأ ابن العبرى ( راجع من فوق س ١٤٠ تعليق ٤ ) « مذهباً عبيثاً » .

<sup>(</sup>٤) كُذَا ابن الففطي وابن أبي أصبِعة وابن العبرى ، وفي الطبعة : ودنا أقواماً

<sup>(</sup>٥) ابن الففطي ص ٢٧١ ، ابن أبي أصيبعة ج ١ ص ٣١٠

<sup>(</sup>٦) راجع من فوق ص ١٦٩

<sup>(</sup>۷) أَجوبة الشيخ الرئيس عن مسائل أبى الريحان البيرونى ( جامع البدائم ، مصر ۱۳۳۰ ، ص ۱۲۷ )

<sup>(</sup>٨) راجع من تحت الفصل العادى عشر

<sup>(</sup>۹) ج ۱ س ۳۱۷ س ۱۰

<sup>(</sup>۱۰) راجے ما قلته فی Rivista degli Studi Orientali ج ۱۶ (۱۹۳۶) ص ۳٤۱ وما یلها

كتاب الفصل لابن حزم ، ج ١ ص ٣٥ (١) ، بعد ردّه على من قال بالقدماء الحنسة (٢)عند كلامه « على من قال انّ فاعل العالم ومدبره أكثر من واحد » :

قال أبو محمد رضى الله عنه: افترق القائلون بأن فاعل العالم أكثر من واحد فرقاً ثم ترجع هذه الفرق إلى فرقتين . فاحدى الفرقنين تذهب إلى أن العالم غير مدبريه وه القائلون بتدبير الكواكب السبعة وأزليتها (٣) وهم المجوس . فان المتكلمين تذكروا عنهم أنهم يقولون إن البارئ لما طالت وحدته استوحش ، فاما استوحش فكر فكرة سوء فتجسمت فاستحالت ظامة فحدث منها أهرمن وهو إبليس ، فرام البارئ إبعاده عن نفسه فلم يستطع فتحرز منه بحلق الخيرات وشرع أهرمن و في ذلك تخليط كثير

قال أبو محمد رضى الله عنه: وهذا أمر لا يعرفه المجوس بل قولهم الظاهر هو أنّ البارئ تعالى وهو أورمُز (٤) ، وإبليس وهو أهرَمَن ، وكام (٥) وهو الزمان ، وجام (٦) وهو المحكان وهو الخلاء أيضاً ، وهوم (٧) وهو الجوهر وهو أيضاً الطينة والخيرة خمسة لم تزل ، وأنّ أهرمن هوفاعل الشرور وأنّ أورمز (٤) فاعل الخيرات ، وأنّ هوم (٧) هوالمفعول فيه كل ذلك. ١٢

<sup>(</sup>١) = ص ٥٢ من النسخة المخطوطة المذكورة من فوق ص ١٧٠

<sup>(</sup>٢) راجع من تحت في الفصل التاسع

<sup>(</sup>٣) هل سقط هاهنا شيء ؟

<sup>(</sup>٤) في الطبعة : اورمن

<sup>(</sup>٥) لعل الصواب «كاه» ، راجع ص ١٨٤ س ١١

<sup>(</sup>٦) راجع ص ۱۸٤ تعليق ٦

<sup>(</sup>٧) في الطبعة : ﴿ نوم ﴾ ، وفي النسخة المخطوطة ﴿ توم ﴾ ، راجع ص ١٨٤ تعليق ٧

وقد أفردنا فى نقض هذه المقالة كتاباً جمعناه فى نقض كلام محمد بن زكرياء الرازى الطبيب فى كتابه الموسوم بالعلم الإلهى ً

لا تقصد هاهنا إلى شرح عقائد المجوس المشار إليها فى هذا الفصل (1) . والظاهر أنّ ابن حزم يفرق بين رأى المتكلمين الذين ينسبون إلى الحجوس الفول بإلهين وبين رأى آخر ينسب إليهم الاعتقاد بخمسة قدماء . ونحن نميل الى أنّ ابن حزم اقتبس الرأى الثانى من كتاب العلم الإيلمي للرازى وأنّ الرازى قد حاول فيه تشييد مذهبه الخاص فى الفلسفة الإيلمية بما اعتبره عقائد للمجوس . ونجد هذا الفصل بعينه فى كتاب التنبية والإيشراف للمسعودى (٢) حيث يقول مؤلفه :

وقد أتينا على شرح جميع ذلك وما ذكروه (٣) من المهجزات والدلائل والعلامات وما يذهبون إليه في الخسة القدماء عندم (٤) أورمزد وهو الله عز وجل ، وأهرمن وهو الشيطان الشرير ، وكاه (٥) وهو الزمان ، وجام (٦) وهو المكان ، وهوم (٧) وهو الطينة (٨) والخيرة (٩) ، وحجاجهم لذلك وعلة تعظيمهم للنيرين وغيرهما من الأنوار

H. S. Nyberg, Questions de cosmogonie et de cosmologie mazdéennes, Journal Asiatique, 1931, Juillet-Septembre, p. 113 ss.

<sup>(</sup>٢) طبعة ليدن ص ٩٣

<sup>(</sup>٣) في الطبعة : ذكروا له

<sup>(</sup>٤) لعل الصواب: إليه من الخمسة القدماء <وهم> عندهم

<sup>(</sup>٥) وفي نسخة : كام

<sup>(</sup>٦) كذا في جميع النيخ ، وصححه الناشر : جاي

<sup>(</sup>٧) فى النسخ : يوم ، والظاهر أن كتابة «بوم » هى ما وجده ابن حزم والمسعودى فى الائسل المشترك

<sup>(</sup>٨) في الطبعة: الطبية

<sup>(</sup>٩) في نسخة : والحمر

والفرق بين النار والنور . . . . فيما سميناه من كتبنا (١) . ومتكامو الإسلام من أصحاب الكتب في المقالات ومن قصد إلى الرد على مؤلاء القوم ممن سلف وخلف يحكون عنهم أنهم يزعمون أن الله تفكر فحدث من فكره شر وأنه الشيطان الخ

ولما كان المسعودى عرف كتاب العام الايلمي للرازى كما يظهر مما نقوله في القطعة ١١ فلا يبعد أن يكون قد اقتبس هذا الفصل من نفس هذا المرجع

٩

رسالة أبى ريحان البيرونى فى فهرست كتب محمد بن زكرياء الرازى <sup>(٢)</sup> ص ٣ س ١٢ :

وذلك أنّي طالعت كتابه فى العلم الإلهيّ وهو يبادى فيه بالدلالة على كتب مانى وخاصة كتابه الموسوم بسفر الاسرار (٣)

سنذكر تتمة هذه القطعة في الفصل الثاني عصر عند بحثنا في كتاب الرازي في النبوات .

<sup>(</sup>۱) لعل المسعودى يشير إلى كتابه الموسوم بالمفالات في أصول الديانات ، راجع مقدمة الناشر ص ٦

<sup>(</sup>٢) طبعة باريس ١٩٣٦

<sup>(</sup>٣) راجم فهرست ابن النديم ص٣٣٦س٨ ، وكتاب تحفيق ما للهند للبيروني ص ٢٧س٩

أما معرفة الرازى بالكتب المانوية فيشهد لها أيضاً العنوان الوارد عند أصحاب التراجم «كتاب فيا جرى بينه وبين سيسن (1) المنانى » (٢) أو « الرد على سيسن الثنوى » (٣)

1.

كتاب غاية الحكيم وأحق النتيجين بالتقديم المنسوب إلى أبى القاسم مسلمة بن أحمد المجريطى ( نصره H. Ritter ) ص ٢٠٦ عند ذكر الأدعية والفرابين الموجهة إلى الكواك السيعة على مذهب الصابئة الحر انين (٤):

أما كلام المشترى ومناجاته الذي يحتاج معه إلى بخور ويستعمل للسلامة في البحار من عظيم سلطانها ،وقد ذكره جماعة من أهل هذا الشأن وذكره الرازى في كتاب العلم الإلهى على رواية له ، فهو أن تستقبله بوجهك وهو في وسط السهاء و تقول السلام عليك أيها الكوكب الشريف الجليل العظيم الرؤوف المتكفّل بأمور العالمين والمطرق الارواح الطاهرين والمغيث في لجج البحار لغرقاء المستغيثين لتُفض علينا من نورك وروحك وروحانيتك ما تحسن به

<sup>(</sup>۱) وسیسن هذا هو کانگری تامید مانی ۵ راجع أیضاً فهرست ابن الندیم س۳۳۳ س ۲۰

<sup>(</sup>۲) راجع ابن النديم ص ۲۹۹ س ۲۰ وابن الففطى ص ۲۷۳ س ۱۰، وأضاف ابن أبي أصيبعة (ج ۱ ص ۳۱۰ س ۲۹ ): « يريه خطأ موضوعاته وفداد ناموسه في سبع ماحث » ، راحم أيضا 69. B. Pines, Beitraege, p. 69

<sup>(</sup>٣) كذا عند البيروني ، رقم ١٤٠

M. J. de Goeje, و R. Dozy في النصال (٤) Actes du VIe Congrès des Orientalistes, Leyde, part. 2, sect. 1 p. 12.

أحوالنا ويحسن خروجنا ويغسل درن الطبيعة عنّا آمين . وعلامة الإجابة ظهور شمعة موقدة أمام المناجى له وهي روحانية المشترى

أخبرنا المسعودى (1) أنه رأى للرازى كتاباً فى مذاهب الصابئة الحرانيين وكذلك نرى فى الفصل التالى أنّ القول بقدم الحسة المنسوب أحياناً إلى الحرانيين ( الحرنانيين ) يوافق نظريات الرازى كل الموافقة . أما عناية الرازى بالدعاوى والطلسمات فيدل عليه عنوان كتابه ﴿ فَى وَجُوبِ الأَدْعَيْةِ ﴾ (٢) ومقالته فى صنعة الطلسمات التي ذكرها المجريطي فى كتابه (٣)

#### 11

كتاب التنبيه والإشراف لأبى الحسن على بن الحسين المسعودى (طبعة ليدن ١٨٩٣ من ١٦٦٠) بعد ذكر عقائد الصابئة الحرانيين (٤) والمناظرة بين فرفوريوس الصورى وأنابو الكاهن المصرى (٥):

وقد صُنفت على مذاهب الفوثاغوريين والانتصار لهم كتب كثيرة ، وآخِر مَن صَنّف فى ذلك أبو بكر محمد بن زكريا. الرازى صاحب كتاب

<sup>(</sup>١) راجع القطعة التالية

<sup>(</sup>۲) كذا ابن النديم ص ٣٠١ س ١٢ ، وسماه ابن أبي أصِيبعة ( ج ١ ص ٣٢٠ س ٦٠) : « كتاب فى وجوب الدعاء والدعاوى » وسماه البيرونى ( رقم ١٣٩ ) : « فى وجوب الدعاء من طريق الحزم »

<sup>122 00 (8)</sup> 

<sup>(</sup>٤) راجع أيضاً القطعة التالية

<sup>(</sup>ه) كانت هذه المناظرة معروفة للرازى كما يظهر من فهرست كتبه ( راجع رسالة البيرونى رقم ١٢٨)

المنصوري في الطبّ (١) وغيره كتاباً (٢) في ثلاث مقالات وذلك بعد سنة ثلاثمائة وعشر

نظن أنّ الكتاب المشار إليه ليس غير كتاب العلم الإلهيّ الذي قال صاعد الأندلسي فيه (٣) أنه على مذهب فوثاغورس ، وقد رأينا فيا مضى (٤) أنّ كتاب العلم الإلهيّ كان مقسماً إلى مقالات . أما قول المسعودي انه ألف بعد سنة ثلاثمائة وعصر (٥) فلا نجد مثل هذا التاريخ في سائر مصادرنا غير أنه يوافق رأى من رأى (٦) أنّ كتاب العلم الإلهيّ ألفه الرازى في أواخر عمره

#### 17

کتاب مروج الذهب للمسعودی ( نشتره C. Barbier de Meynard باریس ۱۸۶۰) ج ٤ ص ۶۷ - ۶۸ :

ثم رجع بنا الإخبار عن مذاهب الصابئة من الحرّانيّين وذِكر مَن أخبر عن مذاهبهم وكشف عن أحوالهم . فن ذلك كتاب رأيته لأبى بكر محمد بن زكرياء الرازيّ الفيلسوف صاحب كتاب المنصوريّ في الطبّ وغيره ذكر فيه مذاهب

<sup>(</sup>١) راجع من فوق س٢

<sup>(</sup>٢) فى نسخة : « كتاب » ولعله سقط قبله كلة أو كلتان مثل « < وله فى ذلك > كتابًا الخ » . أو « < وقد ألف فى ذلك > كتابًا الخ »

<sup>(</sup>٣) راجع من فوق ص ١٨٠ وما يليها

<sup>(</sup>٤) ص ١٦٦

<sup>(</sup>ه) من الجائز أيضاً أن يكون المسعودى لم يقصد بهذا التاريخ إلى تأليف كتاب الرازى بل إلى أن المسعودى طالع ذلك الكتاب فى ذلك التاريخ المعين ، اى أنه سقط قبل «كتاباً » عبارة مثل ح ورأيت له فى ذلك > أو ما يشبهها . راجع مثلاً كتاب التنبيه والإشراف ص ١٠٦ س ٥: « قال المسعودى ورأيت بمدينة اصطخر من أرض فارس فى سنة ٣٠١ عند بعض أعل البيوتات المشرفة من الفرس كتاباً عظيا الخ » . راجع أيضا القطعة التالية

<sup>(</sup>٦) راجع من فوق س ١١٤

II p. 373.

الصابئة — الحرّانيّين منهم دون من خالفهم من الصابئة وهم الكيماريون (١) — وذكر أشياء يطول ذكرها ويقبح عندكثير من الناس وصفها فأعرضنا (٢) عن حكايتها إذ كان فى ذلك الخروج عن حدّ الغرض فى كتابنا إلى وصف الآرام والديانات ت

يظهر من هذه القطعه أن كتاباً للرازى - والراجح أنه كتاب العلم الإلهى - كان مصدراً لمعرفه عقائد الحرانيين

#### 15

شرح المواقف للسيد الشريف على بن محمد الجرجانى ( المتوفى سنة ٨١٦ هـ) ، طبعة استانبول ١٣١١ ، ج ١ ص ٤٣٨ :

وأثبت الحرنانيون من المجوس — وم فرقة منهم منسوبة إلى رجل يقال له حرنان — قدماء خمسة اثنان منها عالمان حيان — والأولى كما فى المحصل (٣) اثنان حيان فاعلان — وهما البارئ والنفس ، أما البارئ فهو قديم وحى وفاعل لهذا العالم ، وأما النفس فالمراد بها ما يكون مبدأ للحياة وهى الأرواح البشرية والسهاوية فهى حية بذاتها وقديمة أيضا إذ لو كانت حادثة لكانت مادية فاعلة فى الأجسام التى تعلقت بها تعلق التدبير والتصرف . وثلاثة لا عالمة ولا حية ولا فاعلة بل واحد منها منفعل واثنان لا فاعلان ولا منفعلان وهى الهيولى والفضاء والدهر . فالهيولى قديمة وإلا احتاجت إلى هيولى أخرى ، وهى منفعلة لقبول الصور فلا تكون فالهيولى قديمة وإلا احتاجت إلى هيولى أخرى ، وهى منفعلة لقبول الصور فلا تكون

<sup>(</sup>۱) راجع تعليق الناشر لكتاب التنبيه والإشراف س ١٦٢، وراجع أيضاً D. Chwolson, Die Ssabier und der Ssabismus, S. Pétersbourg 1856,

<sup>(</sup>٢) في الطبعة : أعرضنا

<sup>(</sup>٣) كتاب المحصل لفخر الدين الرازي ص ٥٦ ، راجع الفصل التالي

- المراد والا لكانت مع بساطتها قابلة وفاعلة معا ، وليست بحية وهو ظاهر . والمراد بالفضاء هو الحلاء ولو لم يكن قديما لارتفع الامتياز عن الجهات فلا تتميز جهة البين عن اليسار ولا جهة الفوق عن التحت وذلك أمر غير معقول . والدهر هو
- ۱۳ الزمان ولا يتصور تقدم عدمه على وجوده لأنه تقدم زمانى فيجتمع وجوده مع عدمه . وهذان أعنى الخلاء والزمان لا فاعلان ولا منفعلان
- قال الإمام الرازى كان هذا المذهب مستوراً فيا بين المذاهب فمال إليه ابن الخسة وكرياء الطبيب الرازى وأظهره وعمل فيه كتابا مسمى بالقول فى القدماء الخسة وستقف على مآخذه فى أثناء ما يرد عليك فى الكتاب وقد أشرنا نحن إلى ذلك إشارة خفة

نرجع أنَّ كتاب « الفول فى الفدماء الحُسة » المذكور فى هذه الفطعة ليس غير كتاب العلم الإلهى للرازى "، راجع أيضا ما قلنا ص ١٦٦ . وقال نصير الدين الطوسى فى كتاب تلخيص المحصل ( المطبوع على هامش كتاب المحصل لفخر الدين الرازى ، مصر ١٣٢٣ ، ص ٥٥ ) عند ذكر قول الحرنانيين :

أقول هذه حكاية مذهبهم وما يصلح لأن تكون دلائلهم عليه ، ومال ابن زكرياء الطبيب الرازى إلى ذلك المذهب وعمل فيه كتابا موسوما بالقول فى القدماء الخسة ، وسيأتى القول فى كل واحد منها

# القول في القدماء الخمسة

اشتهر الرازى بقوله فى قدم الحسة وأودعه عدة كتبه (١) حتى إن بعض المتأخرين نسب إليه كتابا موسوما بالقول « فى القدماء الخسة » (٢). وقد جمنا فى هذا الفصل القطع المتصلة بهذا المذهب الغريب مشيرين إلى تفصيل احتجاجات الرازى فى الفصول التالية

وقد نسب بعض السلف القول فى قدم البارئ والنفس والهيولى والمكان والزمان الى الصابئة الحرانيين أو الحرنانيين (٣) وظنوا أن الرازى اقتبس مذهبه منهم (٤). فإن قابلت مانورده فى القطمة الثالثة من قول المرزوقى فى مذهب الرازى عما يرد فى القطمة الرابعة والخامسة من قول عفر الدين الرازى والطوسى والشهرستانى والكاتى فى مذهب الحررنانيين (٥) حكت أنه ليس هناك

<sup>(</sup>۱) خصوصاً كتابه في العلم الإلهى ، راجع من فوق ص ١٦٦، وأيضاً كتاب زاد المسافرين لناصر خسرو ص ٧٣، (راجع الفصل التالى) و ص ٢٧٧، وكتاب أعلام النبوة لأبي حام الرازى S. Pines, Beiträge zur islamischen (راجع من تحت الفصل الحادى عشر). انظر أيضا Atomenlehre, p. 39.

<sup>(</sup>۲) راجع من فوق ص ۱۹۰

L. Massignon, المجتم القطعة الرابعة والحامسة من هذا الفصل 4 وأيضا (٣) لم Passion d'Al-Hallâj (Paris 1922), p. 630.

<sup>(</sup>٤) راجع أيضًا من فوق ص ١٩٠

<sup>(</sup>٥) قابل خصوصاً ص ١٩٧ س ٦ وما يليه بما انتخباه من فخرالدين والطوسى فى القطمة الخامسة وبما قاله الجرجانى فى شرح المواقف ( راجع من فوق ص ١٨٩ ) ،

وكذلك ص ١٩٧ س ١٠ وما يليه بما قاله فخر الدين والكاتبي فى القطعة الرابعة ( خصوصاً ص٢٠٣س ٣ [٩] )

فرق بين المذهبين أصلا حتى إن الألفاظ فى القول المنسوب إلى الرازى وفى القول المنسوب إلى الحرنانيين تتفق اتفاقا تاما

ولسنا نقصد بتلك المقابلة للدلالة على تأثر الرازى بمذهب الحرنانيين بل بالمكس عيل إلى أن الرازى هو الذى اخترع لمذهبه ممثلين قدماء سمام صابئة أو حرنانيين (حرانيين) على عادة زمانه . فقد كان كثير من علماء آخر القرن الشاك وأول القرن الرابع (۱) يسلكون مثل هذا المسلك حتى إن الأستاذ Massignon (۲) اعتبر ما يرويه القدماء عن الصابئة الحرانيين (roman littéraire)

وكيف ماكان فهاك الأسباب التي تدعونا الى افتراضنا بأن الرازى هو الذي زين فلسفته الخاصة بنسمتها الى قوم من قدماء الحرنانيين :

(۱) لا يوجد ذكر القول في القدماء الخمسة منسوبا الى الحرانيين قبل الرازى (١) كما أنه لا يوجد إلا عند مؤلفين لهم معرفة بكتب الرازى وآرائه الفلسفية (٢) رأينا في الفصل السابق أن الرازى بسط في كتاب العلم الإلمي آراء الصابئة الحرانيين (٥) كما أنه سط فيه مذهبه في القدماء الحمسة (١)

<sup>(</sup>۱) نظن أن من أهمهم أبا سهل البلخي وأباطيب السرخسي ، انظر أيضا أبا بكر بن وحشية المشهور الذي اخترع تلك الخرافه العجيبه بأن الصابئة من الكلدانيين أو الكسدانيين القدماء أسسوا العلوم والمعارف كلها وأنهم أولى بها من اليونانيين وسائر الائهم . راجع أيضاً الرسالة « فيما جرى بين سقراط والحرانيين » التي نسبها ابن النديم ( س ٢٦٠ س ٦ ) الى الكندي Oriental Studies presented to E. G. Browne ( ) راجع خصوصاً ( Cambridge 1922), p. 333.

<sup>(</sup>٣) قد دللنا في غير هذا الموضع ( راجع أيضاً من فوق ص ١٨٢ ) على أنَّ الفول بموازنة العقل والشريعة وبابطال النبوات المنسوب عند المتأخرين إلى البراهمة ليس غير « قصة أدبية » اخترعها ابن الراوندي الملحد

D. Chwolson, Die Ssabier und der Ssabismus, (٤) S. Pétersbourg, 1856.

<sup>(</sup>٥) راجع من فوق ص ١٨٧

<sup>(</sup>٦) راجع ص ١٦٦

(٣) يظهر أن الرازى عند قوله فى القدماء المخسة ادعى أن هذا مذهب الفلاسفة اليونانيين الذين كانوا قبل أرسطاطاليس. قال البيرونى (١): «قد حكى عحد بن زكرياء الرازى عن أوائل اليونانيين قدمة خسة أشياء ... » ، وقال المرزوق (٢): « فهذا ما حكى عن الأوائل وابن زكرياء المتطبب يحوم فى هذيانه عند حجاجه حول ما ذكرناه عنهم ولم يبين بيانهم ولا بلغ غايتهم فلذلك جمل تابها غد حجاجه حول الما ذكرناه عنهم ولم يبين بيانهم ولا بلغ غايتهم فلذلك جمل تابها الأوائل ... » ، وقال فى موضع آخر (٣): « وزكر بعضهم (٤) حاكياً عن قوم من الأوائل ... » ، وقال الكاتبي (٥): « وزعم محمد بن زكرياء أن هذا مذهب جملة الفلاسفة الذين كانوا قبل المعلم الأول » . أما غر الدين الرازى (١) فقد نسب القول بالقدماء الحسة إلى « قدماء الفلاسفة » ، وقال الجرجاني (٧) « قال الامام الرازى كان هذا المذهب مستوراً فيا بين المذاهب فال إليه ابن زكرياء الطبيب الرازى وأظهره وعمل فيه كتاباً مسمى بالقول فى القدماء الحسة » . وهذا كله يوافق قول صاعد الأندلسي (٨) بأن الرازى فى كتابه العلم الإلمى « كان شديد الإنحراف عن أرسطاطاليس وعائبا له فى مفارقته معلمه افلاطون وغيره من متقدمى الفلاسفة » وانتصر «للفلسفة الطبيعية القديمة» (٩) .

<sup>(</sup>۱) راجع من تحت ص ۱۹۰

<sup>(</sup>۲) راجع م ۱۹۹ س ۱۹

<sup>(</sup>٣) راجع ص ۱۹۸ س ه

<sup>(</sup>٤) أى بَعْض الملاحدة ، وهو الرازى

<sup>(</sup>ه) راجع من تحت ص ۲۰۳س ه

<sup>(</sup>٦) فى الفصل السادس من المقالة الأولى من الكتاب الخامس من إلهيات كتاب المطالب العالية ﴿ نسخة دار السكتب المصرية ، توحيد ٤٥ م ، ورقة ٢١٩ ظ . راجع من تحت فى الفصل التاسع

<sup>(</sup>۷) راجع من فوق ص ۱۹۰

<sup>(</sup>۸) راجع من فوق ص ۱۸۱

<sup>(</sup>٩) راجع أيضاً عنوان الكتاب « فى الفلسفة القديمة » الذى نسبه البيرونى ( رقم ١١٨ ) . إلى الرازى

فان وجدنا ابن تيمية (۱) يذهب إلى أن ذيمقراطيس كان يقول بالقدماء الحمسة وأن الرازى أخذ ذلك القول منه (۲) فالأرجح أن يكون الرازى قد صرح بمثل هذا فى كتاب العلم الإلهى مستشهداً بفلسفة ذيمقراطيس لمذهبه هو (۳) ، كا نراه يستشهد فى مناظراته مع أبى حاتم الرازى(٤) بفلسفة افلاطون(٥)

هذا ونحن نرجح أن الردود على الرازى التى تقرأها فيما يلى إنما تقصد فى أول الأمر إلى كلامه فى كتاب العلم الإلهى

<sup>(</sup>۱) راجع من تحت ص ۱۹۹

<sup>(</sup>٢) راجع أيضاً قول الشهرستاني ( في القطعة الحامسة ) بأن ّ غاذيمون (Agathodémon) هو الذي أسس المذهب بقدم الخسة

<sup>(</sup>٣) أضف إلى هذا تقارب قول الرازى فى الجزء الذى لا يتجزأ ( راجع الفصل التالى ) من قول ذبمقراطيس فيه

<sup>(</sup>٤) راجع من تحت الفصل الحادى عشر

<sup>(</sup>ه) راجع أيضاً S. Pines, Beiträge ص ٨٩ و ص ٨١ وما يليها

كتاب تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة لأبى ريحان عجد بن أحمد البيروني ( المتوفى سنة ٤٤٠ هـ ) ص ١٦٣ س ٩ ( هـ )

## لُبُّ في ذكر المدّة والزمان بالإطلاق وخلق العالم وفنائه

قد حكى محمد بن زكرياء الرازى عن أوائل اليونانيين قدمة خمسة أشياء منها البارئ سبحانه ثم النفس الكلية ثم الهيولى الأولة ثم المكان ثم الزمان وبين به المطلقان . وبنى هو على ذلك مذهبه الذى تأصل عنه وفرق بين الزمان وبين به المدة بوقوع العدد على أحدهما دون الآخر بسبب ما يلحق العدد ية من التناهى ، كما جعل الفلاسفة الزمان مدة لها له أول وآخر والدهر مدة لها لا أول له ولا آخر . وذكر أن الحسة فى هذا الوجود الموجود اضطرارية ، فالمحسوس فيه هو الهيولى المتصورة بالتركيب ، وهى متمكن فلابد من مكان . واختلاف فيه هو الهيولى المتصورة بالتركيب ، وهى متمكن فلابد من مكان . واختلاف يعرف القدم والحدث والأحدث ومعاً فلا بد منه . وفى الموجود الموجود القدم والحدث والمتعنى فلا بد منه . وفى الموجود الحياء فلا بد من النفس ، وفيهم عقلاء والصنعة على غاية الإتقان فلا بد من البارئ الحكم العالم المُتقن المُصلح بغاية ما أمكن الفائض قوة العقل التخليص البارئ الحكم العالم المُتقن المُصلح بغاية ما أمكن الفائض قوة العقل التخليص

 <sup>(</sup>٤) ما يلحق العدد به من ، كذا الطبعة — (٧) المتصورة ، وأمل الصواب المصور ،
 راجع ص ٢٢٦ س ٨

E. Sachau, Albêrûnî's India (London 1910), I 319 (\*)

كتاب منهاج السنة النبوية لتتى الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (طبعة مصر ١٣٣١) ج ١ ص ٩٠ : (١)

ولهذا لما ذكر ابن سينا فى إشاراته أقوال القائلين بالقدم والحدوث لم يذكر إلا قول من أثبت قدماء مع الله تعالى غير معلولة كالقول الذى يحكى عن ذيمقراطيس بالقدماء الحنسة واختاره ابن زكرياء المتطبب وقول المجوس القائلين بأصلين

٣

كتاب الأزمنة والأمكنة لأبي على أحمد بن محمد بن الحسن المرزوق الاصفهانى (٢) ( طبعة حيدر آباد١٣٣٢ ) ج ١ ص ١٤٣ - ١ ٥٢

واعلم أن الذين زعموا أن الزمان شيء غير الليل والنهار وغير دوران الفلك وليس بجسم ولا عرض ثم قالوا لا يجوز أن يخلق الله شيئاً إلا في وقت ولا يفني الوقت فتقع أفعال لا في أوقات للانه لو فني الوقت لم يصح تقدم بعضها على بعض ولا تأخر بعضها عن بعض ولم يتبين ذلك فيها وهذا محال — ، قولهم داخل في أقوال الذين يقولون إن الزمان والمكان المطلقين — ويعرب عنهما عند في أقوال الذهر والخلاء — جوهران قائمان بأنفسها . والكلام عليهم يجيء بعد تنويم فرقهم وبيان طرقهم

(۱) راجع أيضاً S. Pines في مجلة S. Pines سنة ۱۹۳۸ من ه (۲) المتوفى سنة ۲۱ هـ ، راجع معجم الأدباء لياقوت ج ۲ ص ۱۰۳ ، وبغية الوعاة المسبوطي ص ۱۰۹

فنقول وبالله الحول والقوة: من زعم أن الأزلى أكثر من واحد أربع فرق: الأولى الذين يقولون هما اثنان الفاعل والمادة فقط ويهنى بالمادة الهيولى ، الثانية الذين يدعون أن الأزلى ثلاثة الفاعل والمادة والحلاء ، الثالثة الذين يدعون أنه الفاعل والمادة والحلاء والملدة ، الرابعة الفرقة التى زعيمهم محمد بن زكرياء المتطبب لأنه زاد علمهم النفس الناطقة فبلغ عدد الأزلى خمسة بهذيانه

وشرح مذهبهم أنه لم يزل خمسة أشياء اثنان منها حيّان فاعلان وهما البارئ والنفس، وواحد منفعل غير حتى وهو الهيولى الذى منه كُوِّتت جميع الأجسام الموجودة، واثنان لاحيّان ولا فاعلان ولا منفعلان وهما الحلاء والمدة ، إلى خرافات لا تطيق اليد بيانها بالخط ولا اللسان تحصيلها باللفظ ولا القلب تمثيلها بالوهم ، فمّا زعمه أنّ البارئ تام الحكمة لا يلحقه سهو ولا غفلة و تفيض منه الحياة كفيض النور عن قرصة الشمس وهو العقل التام المحض ، والنفس تفيض منها الحياة كفيض النور وهي مترجّحة بين الجهل المحض ، والنفس تفيض منها الحياة كفيض النور وهي مترجّحة بين الجهل المعقل كالرجل ح الذي > يسهو تارة ويصحو أخرى . وذلك لأنها إذا نظرت نحو البارئ الذي هو عقل محض عقلت وأفقت ، وإذا نظرت نحو المحرى عقلت وأفقت ، وإذا نظرت نحو المحين غفلت وسهت

وأقول متعجباً: لو لا الكرّى لم يحلُم، وهذا كما قال غيرى < . . . . > . أليس من العجائب هذيانه فى القدماء الخسة وما يعتقده من وجو دالعالم لحدوث العلة | وما يدّعيه من وجود الجوهرين الازلين أعنى الخلاء والمدة لا فعل لهما ولا انفعال؟ فلو لا خذلان الله إيّاه وإلاّ فما ذا يعمل بجوهر لا فاعل ولا منفعل؟ ولِم يضع

<sup>(</sup>٦) لعل الصواب : وشرح مذهبه (راجع س ١٠) — ( ۸-٩) الخلاء والمادة ط --

<sup>(</sup>۱۲) منه الحياة ط ، راجع ص ٢٠٤ س ٥ من المتن — (١٤) غفلت وافقت ط — (١٢) يظهر أنه سقط بعد « غبرى »عدة كلمات — (١٧) لحدوث العلية ط

الأرواح المقدَّسة قُبالة الأرواح الفاسدة ، ولِمَ تحدث العلّة من غير نقص ولا آفة ، ولِمَ يذكر شيئاً ليس فيه جدوى ولا تمرة ؟ وهذا الفصل إذا أعطى مستحقّه من التأمَّل ظهر منه ما يسقط به سخيف كلامهم وإن لم يكن مورد الحجاج عليهم ....

وذكر بعضهم ( اى بعض الملاحدة ) حاكياً عن قوم من الأوائل أنّ 181 الدهر والخلاء قائمان في فيطر العقول بلا استدلال . وذلك أنه ليس من عاقل إلاّ وهو بجد ويتصوّر في عقله وجودَ شيءٍ للأجسام بمنزلة الوعاء والقراب ووجودَ شي. يعلِّم التقدُّم والتأخُّر وأنّ وقتنا ليس هو وقتنا الذي مضى ولا الذي يكون من بعد بل هو شيء بينهما وأنّ هذا الشيء هو ذو بعُد وامتداد . وقال: قد توهم قوم أنّ الخلاء هو المكان وأنّ الدهر هو الزمان ، وليس الأمر كذلك بإطلاق، بل الخلاء هو البُعد الذي خلا منه الجسم ويمكن أن يكون ١٢ فيه الجسم ، وأمَّا المـكان فالسطح المشترك بين الحاوى والمحوى . وأمَّا الزمان فهو ما قدّرته الحركة من الزمان الذي هو المدّة غير المقدّرة . فصرفوا معني الزمان والمكان المضافين إلى المطلقين وظنوا أنهما هما والبون بينهما بعيد ١٠ جدًّا . لأنَّ المكان المضاف هو مكان هذا المتمكن وإنه لم يكن متمكن لم يكن مكان ، والزمان المقدَّر بالحركة يبطل أيضاً ببطلان المتحرَّك ويوجد بوجوده إذ هو مقدَّر بحركته . فأمَّا المكان بالإطلاق فهو المكان الذي | يكون 129 ۱۸ فیه الجسم و إن لم یکن حفیه > ، والزمان المطلق هو المدة قُدِّرت أو لم تُقدَّر . وليس الحَركة فاعلة المدة بل مقدِّرتها ، ولا المتمكِّن فاعل المكان بل الحالُّ فيه . قال : فقد بان أنهما ليسا عرضين بل جوهرين لأنَّ الخلاء ليس قائماً بالجسم

(۱۷) اذ هو مقدر حرکته ط — (۱۹) مقدرته ط

٢٠ لانه لو كان قائماً به لبطل ببطلانه كما يبطل التربيع ببطلان المربّع

فإن قال قائل إن المكان يبطل ببطلان المتمكن ، قيل له أمّا المضاف فإنه كذلك لأنه إنما كان مكان هذا المتمكن ، فأمّا المطلق فلا . ألا ترى أنّا لو تو تحمنا الفلك معدوماً لم يمكنّا أن نتوهم المكان الذى هو فيه معدوماً بعدمه ، وكذلك تلو أنّ مقدِّراً قدّر مدة ستبت كان ولم يقدِّر مدة يوم أحد لم يكن فى ترك التقدير بطلان مدة ذلك اليوم الذى لم يقدّر بل التقدير نفسه ، فكذلك ليس فى بطلان الفلك أو فى سكونه ما يُبطل الزمان الحقيقيّ الذى هو المدة والدهر . فقد ينبغي أنهما جوهران لا عرضان إذ كانا ليسا بمحتاجين إلى مكان ولا إلى حامل ، فليسا إذن بجسم ولا عرض فبقي أن يكونا جوهرين

وزاد على هذا الوجه الذي حكيناه بعضهم فقال: طبيعة الزمان من تأكّد الوجود فى ذاتها وقوة الثبات فى جوهرها بحيث لا يجوز عدمها رأساً ولم تكن قطُّ معدومة أصلا فلا بد لها ولا انتهاء بل هى قارة أزلية . ألا ترى أنّ المتوقم لعدم الزمان لم يحصل له وهمه إلا إذا أثبت مدّةً لا زمان فها ؟ والمدّة هى ١٢ الزمان نفسه ، فكيف يتوهم عدم ما تأكّد لزوم جوهره وينفى العقل الصحيح تصوُّر عدمه وتلاشيه ؟ أو كيف يسوغ إلحاق عدمه بالممكنات ووجوبه من الواجبات الازليات ؟

فهذا ما حُكى عن الاوائل ، وان زكرياء المتطبب يحوم فى هذيانه عند حجاجه حُول ما ذكرناه عنهم ولم يبسِّين بيانهم ولا بلغ غايتهم ، فلذلك جُعل تابعاً لهم

و إذ قد أتينا على ما لهم بأتم استقصاء فانا | نشتغل بالكلام عليهم وان كان فيا مه، مهاة قد صورنا خطأم تصويراً يغنى عن مقايستهم ومحاجتهم

<sup>(</sup>٤) يوم احد ( راجع من فوق ص ١٢٨ س ٢٠ ) : يوم آخر ط — (٩) من تأكيد ط ( راجع س ١٣ ) — (١٢) لم يخلص له ط – إذا ثبت ط — لا زمان منها ط — (١٣) فكيف يوهم ط — ويفنى العقل ط — (١٩) عبأتم استقصاد ط

ذكر بعض المنطقيين أن الزمان في الحقيقة معدوم الذات واحتج بأن الوجود الشيء إما أن يسكون بعامة أجزائه كالحفط والسطح أو بجزء من أجزائه كالعدد والقول . وليس يخفي علينا أن الزمان ليس يوجد بعامة أجزائه إذ الماضي منه قد تلاشي واضمحل والغابر منه لم يتم حصوله بعد . وليس يصح أيضا أن يكون وجوده بجزء من أجزائه إذ الآن في الحقيقة هو حد الزمانين وليس بجزء من الزمان وجوده بجزء من أجزائه إذ الآن في الحقيقة هو حد الزمانين وليس بجزء من الزمان ولا بيمض أجزائه ع وان شيئا يكون طباعه بحيث لا يوجد بأجزائه كلها ولا ببعض منها فن المحال أن يلحق بجملة الموجودات . وإذا كان ذات الزمان غير موجود أصلا فليس بجائز أن نعده في السكيات ، فإن ما لا وجود له لا أنية له والذي لا أنية له لا يوصف بوقوعه تحت شيء من المقولات

وقولهم في حأن الزمان هو المدة التي يفهم قبل وبعد أجلها فان كان المراد أن قول القائل قبل وبعد يفيدان تقدم المذكور وتأخره من غير أن يثبت إبهما جوهران ليسا بجسم ولا يفنيان ولا يجوز أن يخلق الله شيئا من دونهما فهو صحيح ويكون سبيلهما سبيل لفظ مع إفادتهما معني الصحبة .... وإن أريد بقبل وبعد غير ذلك فقد تقدم القول في بطلانه

وبطلان ما قالوه فى الخلاء والمكان على أنا نقول معيدين عليهم إن أردتم أن المكان يكون المتكن وإن لم يوجد الجسم لم يوجد المكان لأنه قائم بالجسم وليس بشىء ذى وجود فى نفسه فهو صحيح . وإن أردتم للمكان جوهراً يبتى إذا ارتفع المتمكن وأن الذى بطل بارتفاعه هو النسبة إليه والإضافة ويبتى المكان المطلق مكانا كما كان وهو الخلاء الفارغ وليس فيه جسم فهذا إحالة على شىء لا الإدراك متعه ولا الوه نقصوره

فان قالوا المكان حمنتذ كون مكان ما يمكن أن يكون فيه كالزق الخالي

<sup>(</sup>۱۱) التي تفهم ط — (۱۲) ان ثبت ط — (۱۸) لعل الصواب: وإن اردتم < ان > المكان حوهر

من الشهراب فانه مكان الشراب الذي يمكن أن يسكون فيه ، قابنا نتصور في وهمنا من الخلاء مثل ما نتصوره إذا توهمنا الزق والشراب ، وذلك بما لا يقدرون عليه لأن كلامهم فارغ لا يفضي إلى معني محصل . وأيضا فان الأجسام لا تخلو من أن تسكون تقيلة فترسب أو خفيفة فتطفو ، والحلاء عندم ليس بثقيل ولا خفيف فيلزمهم أن تكون النقطة هي الحلاء لأنها ليست بثقيلة ولا خفيفة ، وبلزمهم على قولهم بأن المتحرك لا يتحرك إلا في الحلاء أن يتحرك أبداً ولا يستقر إذ لم يوجد شيء أين المتحرك لا يتحرك إلا في الحلاء أن يتحرك أبداً ولا يستقر إذ لم يوجد شيء الحلاء أن يتحرك إلى جميع الجهات ولا يحتص بجهة دون جهة لأن الحلاء كذلك . الحلاء أن يتحرك إلى جميع الجهات ولا يحتص بجهة دون جهة لأن الحلاء كذلك . فان قالوا إن الذي ندميه خلاء هو الهواء سقط قولهم لأن الهواء يقبل اللون ويؤدى المصوت والحلاء ليس كذلك وهذا بين

وأعجب من هذا أن البارئ مخترع لجميع ما خلقه وأنه لا يعجزه مطلوب ولا المحاده معلوب ولا المحاده معلوم ، ثم أقاموا معه في الأزل الهيولي وهو المادة ورتبوا معه الصورة المحلون جميع ذلك كالنجار والحشب والنجارة . والله تعالى يقول ﴿قل أَنْسَكُمُ لِلسَكُونَ جميع ذلك كالنجار والحشب والنجارة . والله تعدير العزيز العليم ﴿ وَلَمُ يَقُلُ وَلَهُ ﴿ وَذَلَكُ تَقَدِيرِ العزيز العليم ﴾ . ولم يقل ذلك إلا وأهل العلم إذا فكروا فيه أدركوا منه الآية البينة والحجة الواضحة . . .

<sup>(</sup>۱) قلنا صور فی وهمناط — (٦) إذا لم ط — (٩) اسقط قولهم بأن ط — (١٢) ولا ينكاده معلوم ط — (١٣) سورة ٤١: ٩ و ١٢

٤

كتاب محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء المتكلمين لفخر الدين محمد ين عمر الرازى ( المتوفى سنة ٢٠٦ ) ، المطبعة الحسينية المصرية ١٣٢٣ ، ص ٨٥ - ٨٦ ، وقد صحنا هذا النص مستمينين بالنسخة المخطوطة المحفوظة بالحزانة التيمورية بدار الكتب المصرية تحت رقم ٢٦٨ عقائد ، ص ١٣٥ - ١٣٨ (١)

وطيعنا فى أسفل الصفحات الفصل القابل من كتاب المفصل فى شرح المحصل لنجم الدين على بن عمر الفزويني الكاتبي (المتوفى سنه ٦٨٥ أو ٦٩٣) معتمدين على النسخة المخطوطة المحفسوظة بالمكتبة الاعلية فى باريس تحت رقم ١٢٥٤ عربى ، ورقة ١١٠ ظ - ١١٣ و (٢) ، وقد ترجم S. Pines هذه القطعة الاخيرة إلى اللغه الالمانيه فى كتابه Beiträge zur islamischen Atomenlehre

(۱) هذه النبخه قديمة جداً حررت بعد عشر سنين من وفاة المؤلف ، وفي آخرها ما نصه : 

﴿ ثَمِ الْكِتَابِ بِعُونُ الله سبحانه وتعالى يوم الجلسمة الثانى عشر من شهر محرم سنة ست عشر وسهائة كتبه العبد الضعيف الراجع إلى عفو الله تعالى أبو المناقب يحبي بن محمد بن على النقاش الهمذانى وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمين ﴾ . وقد عثرنا لكتاب المحصل على نسخة أخرى حررت في نفس تلك السنة ( ذي الحجة سنة ٢١٦) وهي محفوظة بمكتبة آيا صوفيا باستانبول تحت رقم ٢٣٥١ وكاتبها أبو الحسين مرتضى بن المطهر الهمذاني (راجع Islamica في مجلة المحافظة أخرى قديمة من تأليفات فخر الدين في المتحف البريطاني القارى إلى وجود مخطوطة أخرى قديمة من تأليفات فخر الدين في المتحف البريطاني على حيدر آباد ٢٠٦٣ هـ) وقد حررت هذه النسخة في سنة ٢٠٩هـ هـ]

أشرنا في تعاليقنا برمز ط إلى الطبعة المصرية لكتاب المحصل وبرمز ت الى نسخة الخزانة التسورية

(۲) لم نتكن من الاعتاد على غير نسخة باريس التي كثر فيها الغلط والسقط . أما سائر نسخ كتاب الفصل فراجع Brockelmann, Supplement I 923 الفرقة الثانية الذين قالوا أصل العالم ليس بجسم وهم فريقان أحدهما الحرنانية ١٣٥ وهم الذين أثبتوا القدماء الخمسة البارئ والنفس والهيولى والدهر والخلاء . فقالوا البارئ تعالى تامُّ العلم والحكمة لا يعرض له سهو ولا غفلة ، ويفيض عنه ٣

(١) فريقان الفرقة الأولى الجرمانية ط -- الحرمانية ت -- (٢) البارى تمالى ط -- (٣) باب العلم ط

(الفرقة الثانية الذين قالوا) ان (الأصل) الذي حصل منه (العالم ليس ١١٠٠ بجسم وم) أيضا (فريقان ، الفرقة الأولى) الذين قالوا ان الجسم مركب من الهيولى والصورة ، وفسروا الصورة بالحجمية والنحيز ، والهيولى محل هذه الصورة على ما عرفناك ، ثم أثبتوا حدوث تلك الحجمية وقدم الهيولى . وهو قول (الحرنانين) واختيار محمد بن زكرياء أن هذا مذهب جملة والفلاسفة الذين كانوا قبل المعلم الأول

وتفصيل مذهب الحرنانيين هـو أنهم قالوا ( القدماء خمسة البارئ تعالى والنفس والهيولى والدهر والحلاء) لاغير . ثم (قالوا البارئ تعالى تام العلم والحكمة) . أما كونه تام العلم فلائه قديم وعالم بجميع الأشياء ( لا يعرض له وسهو ولا غفلة ) . وأما أنه تام الحكمة فلائن المراد بذلك أنه يفعل ما هو أليق وأحسن ويفيض على المواد من الصور ما هو أليق بها ويستعدها له لأغراض ومصالح لا على سبيل العبث والجزاف ولا على سبيل السهو والغفلة بل جميع أفعاله معلل ١٢ لمصالح والحكمة على ما قال تعالى . . . . . . . والمراد من لفظته التمام في قولنا الله تام العلم والحكمة أنه بلغ النهاية التي لا يمكن أن يكون فوقها مرتبة أخرى

<sup>(</sup>٣) والمتحير خ — (١١) ويستعدها له ، فى الاصل : وسعدها له ، ولعل المصواب : ويعتدها له ، أو :ويعدها له — (١٣) بياض نحو سطر فى الأصل ، ويظهر أن الناسخ أراد أن يكتب الآكيات القرآنية بالحبر الاعمر وعدل عنه من بعد ، راجع أيضاً ص ٢٠٧ س ٣ - ٤

العقل كفيض النور عن القرص : وهو تعالى يعرف الأشياء معرفة تامّـة . وأمَّا النفس فإنه يفيض عنها الحيوة فيض النور عن القرص لكنها جاهلة لا تعلم

ثم إنه تعالى (يفيض عنه العقل كفيض النور عن القرص) . والراد أنه سبحانه وتعالى علة موجبة لوجود جوهر مجرد عن المواد ، اى ليس بمتحيز ولا حال فى المتحيز ولا يكون وجوده منه على سبيل الاختيار بل على سبيل الإيجاب بالذات . كا أن فيضان النور عن قرص الشمس والضوء عن السراج والإحراق عن النار ليس بالقصد والاختيار بل بالإيجاب ، فكذلك فيضان هذا الجوهر من الله تعالى ليس على سبيل القصد والاختيار بل على سبيل الإيجاب . وهو الذى صدر أولا عن البارئ قصداً وما عداه حرصدر > عنه تمالى بواسطة بناه على أن الواحد حقاً لا يصدر حنه > إلا الواحد . وهذا مذهب الفلاسفة أيضا ، ومع ذلك يعتقدون كونه تمالى عالما محقائق الأشاء وماهماتها على سدل التمام والكمال

(وأما النفس) فهى جوهر مجرد وإنها قديمة وعلة لحيوة الأبدان ، وعليتها لها إعا هى على سبيل الإيجاب (كفيض النور عن قرص) الشمس. (لكنها جاهلة لا تعلم الأشياء) وماهياتها ولا العلوم التصديقية (إلا بعد أن عارسها) ، فإن الانسان لا يعلم صناعة الروى مثلا إلا بعد المهارسة وكذلك غيرها من الصنائع . و بجملها لا تعلم كونها قديمة ولا تتذكر أحوالها في القدم . وعلى هذا زال احتجاج من أبطل لا تعلم كونها قديمة حيث قال لو كانت قديمة لتذكرت أحوالها في القدم ولعلمت كونها قديمة ، والتالى باطل فالمقدم مثله . لأنا نقول الملازمة عنوعة وإنما تصدق [إن] لو كان لها شيء من العلوم قبل المهارسة وهو مخوع ، بل هي قبل التعلق بالأبدان جاهلة خالية عن العلوم ، وإنما تحصل لها العلوم بعد المهارسة وذلك إنما يكون بعد النعلق بالأبدان لأنهم بالأبدان . و يجب أن تعلم أنهم لا ينفون عنها جميع العلوم قبل التعلق بالأبدان لأنهم بالأبدان .

(٧) قصد وما خ — (١٣) لعل الصواب : ولجهلها — (١٤) لا يعلم خ

١١١و

الأشياء ما لم تمارسها. وكان البارئ تعالى عالماً بأنّ النفس تميل إلى التعلُّق بالهيولى توتعشقها وتطلب اللذة الجسمية وتكره مفارقة الأجسام وتنسى نفسها. ولماكان من شأن البارئ تعالى الحكمة التامة عمد إلى الهيولى بعد تعلُّق النفس بها فركبها ضروباً من التراكيب مثل السموات والعناصر وركب أجسام الحيوانات على و

(٧) اللذة الحية ط - فلما ط - (٨) من شؤون البارى ط

يزعمون أن سبب حدوث العالم حين حدث التفات النفس إلى الهيولى وهذا يقتضى كونها عالمة في الحكمة

ثم قالوا ولما (كان) الله (تعالى) تام العلم علم بعلمه التام الذى لا يعزب عنه شيء بأن (النفس ستميل إلى التعلق بالهيولى وتعشقها وتطلب اللذة الجسمانية وتكره مفارقة الأجسام وتنسى نفسها) ووطنها الأصلى ومركزها الحقيقى . (ولما كان من شأن) البارئ تعالى) نهاية (الحكمة) وسوس الموجودات على الوجه الأحسن والأليق بقدر الإمكان المشتمل على المنافع والمصالح (عمد إلى الهيولى بعد تعلق النفس بها فركبها ضروبا من التراكيب) اى أفاض عليها ضروبا من الصور فحصل منها أنواع المركبات (مشل السموات والعناصر وركب أجسام الحيوانات على الوجه الأكمل)

وقوله (والذي بقى فيها من الفساد فذلك لأنه لا يمكن إزالته) جواب عن سؤال مقدر ، وهو أن يقال لو كان الرب تعالى تام العلم والحكمة لما صدر عنه ١٣ إلا الخير المحض ، لكنا نرى صدرت عنه الشرور والآفات والفساد لأن أبدان الحيوانات صادرة عنه وإنها مشتمله على نوع من الفساد . وأجاب عنه بأن قال تلك الشرور والآفات والمفاسد لا يمكن إزالتها عن الموجودات ، فإن النار لا تكون ١٠ ناراً إلا وأن تحرق ما يلقاها من الاجسام القابلة للاحراق وإن كان في ذلك ناراً إلا "وأن تحرق ما يلقاها من الاجسام القابلة للاحراق وإن كان في ذلك

<sup>(</sup>٤) شيء هون النفس خ — (٧) واليق خ

١١١ظ

الوجه الأكمل ، والذي بقى فيها من الفساد فذلك لأنه لا يمكن إزالته . ثم إنه سبحانه وتعالى أفاض على النفس عقلاً وإدراكاً وصار ذلك سبباً لتذكر عالمها وسبباً لعلمها بأنها ما دامت فى العالم الهيولانى لا تنفك عن الآلام . وإذا عرفت النفس ذلك وعرفت أنّ لها فى عالمها اللذات الخالية عن الآلام اشتاقات إلى

(۱۰) بذلك لأنه ت -- (۱۰ - ۱۱) ثم انه تعالى ط -- (۱۱) لتذكرها عالمها ط -- (۱۲) في عالم الهيوني ط

الإحراق نوع < من > الفساد . ولو لم يكن كذلك لماكانت النار ناراً

(ثم إن الله تعالى) لما علم جهل النفس وتعلقها بالهيولي وعشقها إياها وكراهية مفارقتها عنها ونسيانها علمها وذهولها عن نفسها وكان في ذلك مفسدة عظيمة لا تليق بحكمة أحم الحاكمين تدارك هذا الفساد بأن (أفاض عليها عقلا وإدراكا وصار ذلك) العقل والإدراك (سببا لتذكر عالمها) أعنى عالم الروحانيات (ولعلمها ذلك) العقل والإدراك (سببا لتذكر عالمها) أعنى عالم الروحانيات (ولعلمها بأنها) غريبة في هذا إلعالم إوأنها (مادامت في العالم الهيولاني لا تنفك عن الآلام) وأن جميع ما تعتقد في هذا العالم أنه لذة فهو في الحقيقة ليس بلذة بل دفع الآلام عن فإن اللذات العاجلة ليس شيء منها سعادة محضة إذ كل واحد منها لا يخلو عن نقائص اجتمعت في أوعيتها فاشتاقت الطبيعة إلى نقصها وإزالة ثقلها عنها والحلاص عن ضررها، اجتمعت في أوعيتها فاشتاقت الطبيعة إلى نقصها وإزالة ثقلها عنها والحلاص عن ضررها، ما يعد لذة بعد لذة الوقاع هو المطعم الشهي والمشرب الهنيء، ثم إنه يعقبه آلام كثيرة وتتولد منه أخلاط موجبة لأمراض مختلفة ويحتاج إلى نقص الفضلات ودخول الحلاه والأماكن المنتنة القذرة . وعلى هذا القياس كل ما يعد لذة فانه لا يحلو عن نقائص وآلام كثيرة

(وإذا عرفت النفس ذلك وعرفت) بما أعطاها الله تعالى من العقل والإدراك

ذلك العالم وعرجت بعد المفارقة وبقيت هناك أبد الآباد فى نهاية البهجة والسعادة . وقالوا وبهذا الطريق زالت الشبهات الدائرة بين القائلين بالقدم والحدوث . فإن أصحاب القدم قالوا لو كان العالم محدثاً فيلم أحدثه الله تعالى فى هذا الوقت المعين وما أحدثه قبل ذلك ولا بعده ؟ وإن كان خالق العالم

(١٤) وعرجت عليه بعد ط — هناك إلى أبد الآباد ط — (١٥) قالوا ط — (١٦) فلم احدث ت — (١٧) ذلك لا بعده ط

(أن لها في عالمها) — أعنى عالم الروحانيات — (اللذات الخالية عن الآلام) وأن ما تمتقد في هذا العالم أنه لذة فهو في الحقيقه ليس بلذة بل ذلك على سبيل الظن والحسبان وسمعت قول المنادى . . . . . . . . . . . . . . وتلاعليها . . . . . . . . . . . . . . وتلاعليها . . . . . . . . . . . . . . . . وتلاعليها الموريب وطنه ومسقط رأسه ومقر عزه ومسكن أقرانه وأحبائه وعرفت أن الوصول إلى ذلك لا يتأتى إلا بعد قطع العلاقات الدنيائية والدعاوى الهيولانية . فاذا فارقت هذه ألأبدان (عرجت بعد المفارقة وبقيت هناك أبد الآباد في نهاية البهجة والسعادة) ثم (قالوا) ومذهبنا هذا أجل المذاهب والتدين به أغر المناقب ، وبه (تزول) الشكوك و (الشبهات بين القائلين بقدم العالم وحدوثه . فإن أصحاب القدم قالوا الوكان العالم حادثا فلم أحدثه الله تعالى في هذا الوقت المعين وما أحدثه قبل ذلك ولا بعده ؟ وإن كان صانع العالم حكما فلم ملا الدنيا من ) الشرور و (الآفات ؟

<sup>(</sup>۳-۱) ياض نصف سطر بعد (المنادى» وكذلك بعد « وتلا عليها » ، ولعل المؤلف قصد إلى الآية « البه يصعد الكلم الطيب » ( سورة ۲۰ : ۲۰ ) وإلى الآية « إليه يصعد الكلم الطيب » ( سورة ۳۰ : ۲۰ ) أو الآية « تعرج الملائكة والروح إليه » ( سورة ۲۰ : ۲۰ ) . راجع رسالة « آواز پر جبريل » لشهاب الدين يحيى بن حبش السهروردى المقتول ( نشرها رسالة « آواز پر جبريل » لشهاب الدين يحيى بن حبش السهروردى المقتول ( نشرها رسالة « آواز پر جبريل » لشهاب الدين يحيى بن حبش السهروردى المقتول ( نشرها رسالة « آواز پر جبريل » لشهاب الدين يحيى بن حبش السهروردى المقتول ( نشرها رسالة « آواز پر جبريل » لشهاب الدين يحيى بن حبش السهروردى المقتول ( نشرها رسالة « آواز پر جبريل » لشهاب الدين يحيى بن حبش السهروردى المقتول ( نشرها رسالة « آواز پر جبريل » لشهاب الدين يحيى بن حبش السهروردى المقتول ( نشرها رسالة « آواز پر جبريل » لشهاب الدين يحيى بن حبش السهروردى المقتول ( نشرها رسالة « آواز پر جبريل » لشهاب الدين يحيى بن حبش السهروردى المقتول ( نشرها رسالة « آواز پر جبريل » لشهاب الدين يحيى بن حبش السهروردى المقتول ( نشرها رسالة « آواز پر جبريل » لشهاب الدين يحيى بن حبش السهروردى المقتول ( نشرها رسالة « آواز پر جبريل » لشهاب الدين يحيى بن حبش السهروردى المقتول ( نشرها رسالة « آواز پر جبريل » لشهاب الدين يحيى بن حبش السهروردى المقتول ( نشرها رسالة « آواز پر جبريل » لشهاب الدين يحيى بن حبش السهروردى المقتول ( نشرها رسورة » ( سورة »

1116

حكيًا فيلم ملا الدنيا من الآفات؟ وأصحاب الحدوث قالوا لو كان العالم قديماً لكان غنيًا عن الفاعل وهذا باطل قطعاً ليما نرى أن آثار الحكمة ظاهرة في العالم. وتحير الفريقان في ذلك . وأما على هذا الطريق فالإشكالات زائلة لاتنا لما اعترفنا بالصانع الحكيم لا جرم قلنا بحدوث العالم . فإذا قيل ولم أحدث العالم في هذا الوقت؟ قلنا لأن النفس إنما تعدّقت بالهيولي في ذلك الوقت وعلم البارئ تعالى أن ذلك التعدّق سبب الفساد ، إلا أنه بعد وقوع المحذور

(۲۲) لما تعلقت ط

وأصحاب الحدوث قالوا إن كان العالم قديما لكان غنيا عن الفاعل) ، والتالي (باطل) فالمقدم مثله . بيان الشرطية أن الفاعل حينئذ إما أن يفعله حال وجوده أو بحال عدمه ، والأول محال لكونه تحصيلا للحاصل وإيجاداً للموجود ، والثانى أيضا محال لكونه منافيا لقدرته . وأما انتفاء التالى فلا نا (نرى آثار الحكمة) من الإتقان والإحكام وغير ذلك (ظاهرة في) هذا (العالم) ، ويمتنع صدور هذه الأفعال العجيبة التى نشاهدها من غير فاعل حكيم عالم قادر مدبر والعلم به ضرورى . ولما تعارضت الشبهة من الجانبين (تحير الفريقان في ذلك) ولم يأت أحدها صاحبه بجواب شاف

( و أما على الطريق ) الذى اخترناه ( فالإشكالات زائلة ) لا يرد عليهما شيء منها ، (لأنا لما اعترفنا) بوجود (الصانع الحكيم) العالم القادر ( لا جرم قلنا بأن العالم حادث . فاذا ) قال لنا أصحاب القدم ( ولم حدث العالم في هذا الوقت ) المهين دون ما قبله وما بعده ؟ ( قلنا إن النفس لما تعلقت بالهيولي في ذلك الوقت ) فلهذا حدث العالم في ذلك الوقت دون ما قبله وما بعده . ولما ( علم ) ( أن ذلك التعلق ) — أعنى تعلق النفس بالهيولي — ( للفساد صرفه بعد وقوع المحذور إلى الوجه اللاكل )

<sup>(</sup>١٤) للفساد صرفه خ

صرفه إلى الوجه الذى هو أنفع بحسب الإمكان . وأمّا الشرور الباقية فإنما تُمَّ بما يُعَمِّدُ البَّامِةِ فإنما مِهما بمنها بمكن تجريد هذا التركيب | منها

بقى هاهنا سؤ الان أحدهما أن يقال لِم تعلّقت النفس بالهيولى بعد أن كانت غير متعلّقة بها؟ فإن حدث ذلك التعلّق لا عن سبب فجوّز حدوث العالم بكليّته ٢٧

(٢٤) إلى الوجه الأكمل بحسب ط — (٢٥) تحديد هذا التركيب عنها ط

الأحسن ( بحسب الإمكان) ، وهو الوجه الذى <هو> عليه الآن ثم الآن إذ لا يقبل من الكال أيلا هذا الوجه . ولو أمكن وجه آخر من الكال خير عاهو عليه الآن لكان الله تعالى تاركا للاكمل والاحسن ومختاراً للادنى مع ٣ الاستفناء والقدرة ، وذلك لا يليق بالحكمة والرحمة

(وأما) قولهم لو كان صانع السالم متمكنا فلم ملا الدنيا من الآفات و (الشرور) ؟ قلنا (لأنه لا يمكن تجريدها منها) كا أنه لا يمكن خلق النار على توجه ينتفع بها إلاوأن تكون بحالة لو لاقت ثوب فقير لأحرقته ، وكذلك لا يمكن خلق الحديد على وجه ينتفع به إلا وأن يكون بحالة لو ماس "أصبع برىء عن الجناية لقطمه . وإذا كان لا يمكن تسريها عن الشرور والآفات وكان لا بد من هذا المتعلق صرفه الحكم الصانع إلى أبلغ الوجوء من الكمال الممكن . فايجاده على هذا الوجه لا يقدح في الحكمة التامة والعلم التام فزالت الشبهة المذكورة

( بقى ) أن يقال : يرد على مذهبكم (سؤالان أحدها أن يقال تعلق النفس ١٦ بالهيولى بعد أن كانت غير متعلقة بها إن كان لا عن سبب ) لزم جواز وقوع الممكن من غير مرجح وإنه باطل بالضرورة ، لأنه لو جاز وقوع ذلك التعلق من غير سبب ( فليجز حدوث العالم بكليته ) بعد أن لم يكن ( لا عن سبب ) ، ١٥

 <sup>(</sup>٣) ومختار الادن خ - (٦) تجريدها منها: مطموس في الأصل -- (٧) لأحرقه خ -- (١٤) فزالخ -- (١٣) ان كانت لا عن سبب خ -- (١٤) ولانه لو خ

لا عن سبب . والثانى أن يقال فهلا منع البارئ تعالى النفسَ من التعلَّق بالهيولى ؟ أجابوا عن الأوّل بأنّ هذا السؤال غير مقبول من المتكلّمين لأنهم يقولون القادر المختار قد يرجِّح أحد مقدوراته على الباقى من غير مرجِّح ،

### (٣٠) احد مقدوريه على الآخر ط

وحينئذ يلزمكم نفى الصانع وأنتم لا تقولون به . وإن كان ذلك التملق عن سبب عاد الـكلام فى ذلك السبب ، فإما أن يتسلسل أو ينتهى إلى الترجيح من غير مرجح وكلاها محالان

(الثانى) لو علم الله تعالى حين ميلان النفس إلى التعلق بالهيولى أن تعلقها بها سبب للفساد والشرور للزم المحال . لأنه إن لم يكن قادراً على منع النفس من ذلك التعلق لزم كونه مغلو با للنفس ، ولو كان كذلك فانه لم يصلح للالهية تعالى عنه علواً كيراً . وإن كان قادراً على منعها من ذلك ومع ذلك لم يمنعها كان ذلك على علواً كيراً . وإن كان قادراً على منعها من ذلك ومع ذلك لم يمنعها كان ذلك على ١١٢ظ خلاف الحكمة والرأفة ، إ فلا يكون تام العلم والحكمة لأنه يجرى في ملكه ما كل يشتمل على المصالح

(أجاب) الحرنانيون (عن) السؤال (الأول) بأن قالوا: نختار القسم الأول والحابكم ويلزم وقوع المكن من غير مرجح ». قلنا أنم ، ولم قلم بأن ذلك محال في حق المختار ؛ فإن النفس عندنا مختارة فاختارت التعلق بالهيولي في ذلك الوقت دون ما قبله وما بعده لا لمرجح ، لأن (المختار) يجوز أن (يرجح أحد مقدوريه على الآخر من غير مرجع ) كما أنكم تقولون العالم إنما حدث في الوقت المعين الآن الله تعالى اختار حدوثه في ذلك الوقت دون ما قبله وما بعده لا لمرجح لكونه مختاراً والمختار يجوز في حقه ذلك . هذا إذا كان السائل (متكلماً) ، وأما إذا كان

<sup>(</sup>ه) ملزم المحال خ — (٦) فان لم يصلح خ -- (٧) لا يمنعها خ -- (١٠) محار خ — (١٠) الاول قوله خ (راجع ص ٢١١ س ١) — (١٢) فان : مطموس فی خ

فهلا جوزوا ذلك فى النفس؟ وغير مقبول أيضاً من الفلاسفة لأنهم جوزوا فى السابق أن يكون علة مُعِدّة للاحق ، فهلا جوزوا أن يقال النفس قديمة ولها تصوَّرات متجددة غير متناهية ولم يزل كل سابق علة للاحق حتى انتهت إلى ذلك تا التصوَّر الموجب لذلك التعلَّق؟ وأجابوا عن السؤال الثانى بأن البارئ علم بأن الاصلح للنفس أن تصير عالمةً بمضارً هذا التعلُّق حتى إنها بنفسها تمتنع عن المك

<sup>(</sup>۳۲) معدة : سقط ط — (۳۳) تصویرات ط — (۳۷) الباری تعالی ط — (۳۵) ان تنصور عالمها بضان هذا التعلق ط — تمتنع من ط

<sup>(</sup> فلسفياً ) فنختار القسم الثانى قولكم « يلزم حينئذ إما التسلسل أو الترجيح » . قلنا نم ، ولم قلتم بأن مثل هذا التسلسل محال ؟ فانه واقع عندكم لأن كل ( سابق علة ممدة للاحق ) عند الفلاسفة بغير نهاية . وإذا جاز ذلك ( فلم لا بجوز أن يقال تا النفس قديمة ولها تصورات متجددة غير متناهية كل سابق منها معد للاحق حتى انتهت إلى تصور) أعد النفس لتعلقها بالهيولى ؟ لم قلتم بأنه ليس كذلك ؟ لا بد له من دليل

<sup>(</sup> وأجابوا عن السؤال الثانى ) بأن قالوا : القسم الثانى قولكم و لوكان كفلك كان ذلك على خلاف الحكمة والرحمة والرأفة ، . قلنا لا نسلم ، وإنما لازم أن ح يكون كذلك > لو لم يكن في عدم منعها حمن > التعلق بالهيولى حكمة ومصلحة ، وهو ممنوع فان فى ذلك حكمة عظيمة ، وتلك الحكمة هى ( أن الله تعالى علم أن الأصلح ) أن تتعلق بالهيولى ليحصل لها العلم ( بمضار ذلك التعلق ) ( فتمتنع عن مخالطة ) الجسمانيات بذاتها و ( نفسها ) ، فيحصل لها النعيم المقيم الأبدى المحم عدم الالتفات إلى عالم الأجسام والميل إليه . ( وأيضا فان النفس ) عندنا جاهلة مع عدم الالتفات إلى عالم الأجسام والميل إليه . ( وأيضا فان النفس ) عندنا جاهلة

<sup>(</sup>۱) فيحمار خ — (۳-۲) كل سابق عليه معدة خ — فلم لا يجوز : مطموس في خ — (۸–۹) واتما يلزم آن لو لم خ

المخالطة . وأيضاً فالنفس لمخالطتها الهيولى تكتسب من الفضائل العقلية ما لم تكن موجودةً لها . فلهذين العرضين لم يمنع البارئ النفس من التعلَّق بالهيولى

(٣٦) بمخالطتها الهيولى ط — ما لم يكن موجوداً لها ط — (٣٧) ولهذين الغرضين ط

بحقائق الأشياء وماهياتها — أعنى قبل التعلق — وناقصة عادمة الكمالات و (الفضائل العقلية) والعملية فتعلقت بالهيولى لتكون آلة معينة لها على اكتساب الفضائل والعلوم . (فلهذين العرضين) < اللذين > لم يمنعا < النفس > من التعلق بالهيولى لا يقال لوكان البارئ تعالى تام العلم والحكمة لحلق للنفس العلم بعضار ذلك التعلق ومفاسده وخلق لها أيضا الفضائل العقلية والعملية بدون واسطة ذلك ذلك التعلق . لكنا نقول الملازمة ممنوعة | وإنما حكانت > تصدق لوكانت النفس قابلة لعلم بدون التعلق بالأبدان وهو ممنوع ، فإن النفس لا تقبل شيئا من العلوم إلا بهذه الآلة والواسطة

(٢) العقليــة والعامية خ — لسكون اله خ — (٣) فلهــذين العرضين لم عنما من خ — (٤) والحـكمة نخلق النفس خ — (٦) لانا تقول خ

٥

كتاب محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين لفخر الدين الرازى ، طبعة مصر ١٣٢٣ ص٥٥ ، وقد صححنا هذا النص مستعينين بالنسخة المخطوطة المحفوظة في الحزانة التيمورية تحت رقم ٢٦٨ عقائد (١) ص ٨٥ - ٥٠

وطبعنا فى أسفل الصفحات الفصل المقابل من كتاب المفصل فى شرح المحصل لنجم الدين الكاتبي ( نسخة باريس ١٢٥٤ عربي ورقة ٧٥ ظ-٨٥ ظ)

<sup>(</sup>۱) راجع من فوق ص ۲۰۲

وأمّا الحرنانيون فقد أثبتوا خمسةً من القدماء اثنان حيّان فاعلان وهما البارئ والنفس وعنوا بالنفس ما يكون مبدأ للحياة وهى الأرواح البشريّة والسماويّة ، وواحد منفعل غير حيّ وهو الهيولى ، واثنان لاحيّان ولا فاعلان عولا منفعلان وهما الدهر والفضاء . أمّا قِدَم البارئ فالدليل عليه مشهور . وأمّا

قال (وأما الحرنانيون فقد أثبتوا خمسة من القدماء اثنان حيان فاعلان وهما البارئ والنفس) إلى آخره

أقول: هذه الفرقة منسوبة إلى رجل يقال له حرنان وهؤلاء قالوا القدماء خسة اثنان حيان فاعلان وهما البارئ تعالى والنفس. أما البارئ فلا شك أنه حي فاعل لهذا العالم المحسوس. وأما النفس فهي حية لذاتها وفاعلة لأن سبب حيوة هذه الأبدان البشرية والأجسام الفلكية هو النفس. فإذا تعلقت بها تعلق التدبير والتصرف جعلتها حية ، وإليه أشار الإمام بقوله (وعنوا بالنفس ما يكون مبدأ للحيوة وهي الأرواح البشرية والسهاوية). وأيضاً فسبب حدوث هذا العالم في الوقت الذي حدث فيها إنما هو التفات النفس إلى الهيولي . وهذا المذهب عملي عن افلاطون فإنه كان يقول بقدم النفوس البشرية . وأما القديم الثالث (فهو الهيولي وهي منفعلة ) لأنها تقبل الصور من واهب الصور وتصير محلا لها ولا مني لانفعالها سوى ذلك . وهذا أيضاً مذهب افلاطون وأرسطو بإلا أن الفرق هو أن افلاطون عن شبتها خالية عن الصور في الآزل وأرسطو يمنع من ذلك ويقول انها لا تخلو عن يشتها خالية عن الصور في الآزل وأرسطو يمنع من ذلك ويقول انها لا تخلو عن الصور . (واثنان) آخران (لاحيان ولا فاعلان ولا منفعلان وها الدهر والفضاء) .

(أما قدم البارئ) فقد استدلوا عليه بأنه لابد من انتهاء الممكنات إلى مؤثر واجب لا يجوز أن يكون حادثاً وإلا افتقر إلى محدث ، والكلام

<sup>(</sup>١) الحريانيون ط — خما ط — اثنان: سقط ط — وهما: سقط ط —

<sup>(</sup>٢) والنفسوعنوابالنفس: سقط ط — (٣) غير حيَّ : سقط ط — (٤) البارى تعالى ط

قدم النفس فهو بناءً على أنّ كل محدث مسبوق بمادّة ، فقالوا لو كانت النفس حادثة لكانت مادّية ومادّتها إن كانت حادثة افتقرت إلى مادّة أخرى لا إلى نهاية ، وإن كانت قديمة فهو المطلوب . وأمّا الهيولى فإن كانت حادثة لزم التسلسل وإن كانت قديمة فهو المطلوب . وأمّا الدهر فهو الزمان وهو غير قابل لعدم لأنّ كل ما يصح عليه العدم كان عدمه بعد وجوده بعديّة زمانية ، فيكون الزمان موجوداً حال ما فرُض معدوماً هذا خلف ، فإذا قد لزم من فيكون الزمان موجوداً حال ما فرُض معدوماً هذا خلف ، فإذا قد لزم من نهاية < ولزم النسلسل > وإن كانت ط - فهى المطلوب ت - (١) وهو الزمان لأنه غير قابل ط - (١) معدوماً فيذا عال فاذا نرم ط

فيه كافى الأول فيلزم التسلسل وهو محال. وأما النفس فقد استدلوا على قدمها بأنها لو كانت حادثة لكانت لها مادة لما سنبين بعد أن كل حادث حدوثا زمانيا لابد أن يكون مسبوقاً بمادة ومدة ، لكن كون النفس مادية محال لما سنبين أنها مجردة فلا تذكرن حادثة ، وبتقدير كونها مادية فادتها لا تكون حادثة وإلا لكانت لها مادة أخرى والكلام في المادة الثانية كالكلام في المادة الأولى ولزم التسلسل وهو محال . فإذن لا بد من الانتهاء إلى ما يكون قديماً ولا يعني بالنفس إلا ذلك . (وأما الهيولى) فقد احتجوا على قدمه بأنه او كان فقد احتجوا على قدمه بأنه لو كان الأولى (ولزم التسلسل) وهو محال . (وأما الزمان) فقد احتجوا على قدمه بأنه لو كان عادم من فرض وقوعه محال لكن يلزم من فرض وقوعه محال لكن بالزمان فيلزم أن يكون للزمان محال لأنه لو عدم لكان عدمه قبل وجوده قبلية بالزمان فيلزم أن يكون للزمان زمان ، فالزمان موجود حال ما فرض معدوماً وإنه على المنا فيلزم أن يكون للزمان زمان ، فالزمان موجود حال ما فرض معدوماً وإنه عدمه بعد وجوده بعدية بالزمان ) فيلزم المحال المذكور ، (وكل ما يلزم من فرض عدمه عال فهو واجب لذاته ) ، فالزمان واجب لذاته . (وأما الفضاء) فقد احتجوا على عدمه عال فهو واجب لذاته ) ، فالزمان واجب لذاته . (وأما الفضاء) فقد احتجوا على عدمه عال فهو واجب لذاته . (وأما الفضاء) فقد احتجوا على عدمه عال فهو واجب لذاته ) ، فالزمان واجب لذاته . (وأما الفضاء)

<sup>(</sup> ٧-٧ ) لكان لها هيولي آخر والكلام فيه كما في الاول خ

فرض عدم الزمان محال لذاته فيكون واجباً لذاته . وأمّا الفضاء فهو أيضا واجب لذاته لا نُنّ الواجب لذاته يشهد صريح الفطرة بامتناع ارتفاعه ، والفضاء على كذلكلا نه لو ارتفع لما بقيت الجهات متميزة بحسب الإشارات وذلك غيرمعقول

— (۱۱) من فرض عدمه لذاته محال فیکون ط — (۱۲) الواجب لذاته هو الذی یشهد ط بارتفاع امتناعه ت — (۱۳) لو ارتفت ط

قدمه بأن قالوا انه (واجب لذاته) لأنه يلزم من فرض عدمه المحال ، وكل ما كان كذلك كان واجباً لذاته . أما المقدمة الأولى فإن (الفضاء لو ارتفع لما بقيت الجهات متميزة) أعنى لا تتميز جهة الفوق عن جهة السفل ولا جهة الدين عن جهة الشمال ولا عال بالضرورة . أما المقدمة الثانية فظاهرة

ورد ذكر الفول بالفدماء الخمسة منسوباً إلى الصابئة الحرانيين أو الحرنانيين عند كثير من المتأخرين (١) 6 منهم مثلا محمد بن عبد الكريم الشهرستانى ( المتوفى سنة ٤٨ هـ ) فى كتاب الملل والنحل (٢) قال :

ويقال ان غاذيمون وهرمس ها شيث وإدريس عليهما السلام ، ونقلت الفلاسفة عن غاذيمون أنه قال : المبادئ الأول خمسة البارئ تعالى [ والعقل ] والنفس حوالهيولى > والزمان (٣) والحلاء وبعدها وجود المركبات ، ولم ينقل هذا عن هرمس

Pines, Beiträge, p. 68 (۱) راجع أيضاً

<sup>(</sup>۲) طبعة اوروبا ص ۲٤۱

<sup>(</sup>٣). فى الطبعة : والمسكان ، ويظهر من مقابلة النص بما أورده الطوسى أن الساخ كتاب الملل والنحل حرّفوا الموضع مقربين قول الحرانين مما يروى عن انباذقليس فى قدم خمسة مبادئ

وقال نصير الدين الطوسى ( المتوفى سنة ٦٦٢ ) فى كتاب تلخيص المحصل<sup>(1)</sup> عند شرحه لقول الرازى المذكور فى متن القطعة الرابعة <sup>(٢)</sup> :

أقول قد مر" أن الحرنانيين يقولون بالقدماء الحمسة وقال صاحب الملل والنحل إن المنقول عن غاذيمون الذي يقال انه شيث بن آدم أنه قال القدماء الأول خسة البارئ تعالى والنفس والهيولي والزمان والخلاء وبعدها وجود المركبات ، وبعض هذه الأسئلة والأجوبة كأنها كلام هؤلاء المتأخرين وإنما أورد هذا المذهب في القسم الذاني أعنى قول الذين قالوا أصل الأجسام ليس بجسم لقولهم الهيولي قديمة وذكر فيه قولهم بأعم من ذلك وهو أن العالم ليس بجسم وهو هذه القدماء الخسة

وقال على بن محمد القوشجي ( المتوفى سنة ٨٧٩ هـ ) في شرح تجريد الكلام للطوسي (٣) :

والحرنانيون منهم أثبتوا قدماء خمسة اثنان منها حيان فاعلان هما البارئ والنفس وعنوا بالنفس ما يكون مبدأ للحياة وهي الأرواح البشرية والسهاوية وواحد منفعل غير حيّ وهو الهيولي واثنان ليسا بحيين ولا فاعلين ولا منفعلين وها الدهر والخلاء. قالوا عشقت النفس بالهيولي لتوقف كالاتها الحسية والعقلية عليها فحصل من اختلاطها نوع المكوّنات

وتجد مثل هذا القول فى كتاب المحصل للرازى وفى كتاب المفصل فى شرح المحصل للكاتبي (<sup>3)</sup> وفى شرح المواقف وفى كتاب المواقف للقاضى عضد الدين الايجبى (المتوفى سنة ٥٠٧هـ) (<sup>0)</sup> وفى شرح المواقف للجرجانى (<sup>1)</sup> وفى كتاب شرح الإشارات للرازى (<sup>٧)</sup> وللطوسى (<sup>٨)</sup> وفى غيرها

<sup>(</sup>١) المطبوع على هامش كتاب المحصل ( مصر ١٣٢٣ ) ص ٨٦

<sup>(</sup>٢) ص ٢٠٣ وما يليها

<sup>(</sup>٣) المطبوع على هامش شرح المواقف ( استانبول ١٣١١ ه ) ج ٢ ص ١٧٨

<sup>(</sup>٤) راجع من فوق ص ٢٠٣ وما يليها

<sup>(</sup>٥) راجع أيضا كتاب جواهر الكلام وهو مختصر كتاب المواقف للإيجبي ، نشره الأستاذ أبوااملاء العفيني في مجلة كاية الآداب للجامعة الصرية ج ٢ ( ١٩٣٥ ) ص ١٥١

<sup>(</sup>٦) راجع من فوق ص ١٨٩ وما يليها

<sup>(</sup>٧) على هامش كتاب شرحى الإشارات ، طبعة استانبول ١٢٩٠ هـ ، ص ٣٦٠

<sup>(</sup>٨) في مأن هذه الطبعة ص ٢٤١

# القول في الهيولي

ذكر أصحاب التراحم عدة مؤلفات للرازي في القول في الحسولي منها: (١) ﴿ كُتَابُ الهيولي الكبير ، (١) أو «كتاب كبير في الهيولي ، (٢) ، و (٢) «كتاب الهيولي الصغير ، الذي ذكره المعروني (٣) ولعله هو «كتاب الحبولي المطلقة والحزئية » (۳) ورد ذكره عند ابن النديم (٤) وابن أبي أصيبعة (٥) وابن القفطي (٦) و (٣) «كتاب في الردّ على المسمعي المتكلم في ردّه على أصحاب الهيولي »(٧) و (٤) وكتاب طى ابن الىمان (A) في نقضه على المسمعي في الهيولي »(P) . أما الرازي نفسه فإنه أشار في كتاب السيرة الفلسفية (١٠) إلى «كتبنا في الهبولي ، . وقد رأينا فها مضي (١١) أنه عنى بالهيولى في كتاب العلم الإلهي أيضاً

<sup>(</sup>١) أبن النديم ص ٣٠٠ س ٢٩ ، والبيروني رقم ٦٠

<sup>(</sup>۲) ابن أبي أصيبعة ج ١ ص ٣١٦ س ٢٩

<sup>(</sup>۳) رقم ۹ه

<sup>(</sup>٤) ص ٣٠٠ س ٢٠

<sup>(</sup>ه) ج ۱ ص ۳۱۷ س ۱۱

<sup>(</sup>٦) ص ۲۷٤ س ۱۷

<sup>(</sup>٧) ابن النديم ص ٣٠٠ سن ١٦ ، وابن القفطي ص ٢٧٤ س ٩ ، وابن أبي أصيبة

ج ١ ص٣١٧ س٦ ، والبيرونى رقم ٨ه ( « الردّ على المسمى فى رده علىالقائلين بقدم الهيولى» )

<sup>(</sup>٨) والصحيح ابن التمار ، راجع من فوق ص ٢ تعليق ٣ (٩) ابن النديم ص ٣٠١ س ٨ كابن الفقطى ص ٢٧٥ س ٩

<sup>(</sup>۱۰) راجع من فوق ص ۱۰۹ س ه

<sup>(</sup>۱۱) ص ۱۷۳

لم يبق لنا من مذهب الرازى فى الهيولى إلا ما أورده ناصر خسرو فى كتاب زاد المسافرين (١) . أما غر الدين الرازى فقد بسط فى كتاب المطالب العالية (٢) هذهباً فى الهيولى يشبه مذهب الرازى دون أن يكون منسوباً إليه نسبة صريحة . قال غر الدين :

الفرع الخامس من الناس من قال: امتياز اللطيف من الكشيف (٣) إنا حصل بسبب مخالطة الخلاء ، فالأجزاء التي يتولد منها الجسم المخصوص (٤) إن كانت بحيث يخالطها أجزاء الخلاء (٥) فهو الجسم اللطيف (٦) ، وإن كان لا يخالطها أجزاء الخلاء فهو الكشيف . ثم كلما كانت مخالطة الخلاء أكثر كانت اللطافة أكثر . فالأرض لم يخالطها أجزاء الخلاء فلا جرم كانت في غاية الكثافة ، والماء يخالطه أجزاء الخلاء فلا جرم حصلت اللطافة فيه . وأما الا جزاء الهوائية فمخالطة الخلاء لها أكثر فلا جرم كان الهواء ألطف (٧) من الماء ، وكذلك القول في النار ثم في الا فلاك

الفرع السادس من الناس من قال ان الخلاء حصل فيه قوة جاذبة للأجسام . قال ولهذا السبب يكون الثقيل (٩) هاوياً نازلا (٩) لا أن القوة الجاذبة الحاصلة

<sup>(</sup>۱) نصره محمد بذل الرحمان فی مطبعة كاویانی فی براین سنة ۱۳۶۱ هـ، ص ۷۳ وما یلها ، راحم أیضاً ما قلته ص ۱۶۸ تعلیق ۳

<sup>(</sup>٢) فى الفصل السابع من المفالة الثانية من الكتاب الحامس من إلهيات كتاب المطالب العالية ( نسخة دار الكتب المصرية توحيد ٥٤٥ ورقة ٣٣٧ ظ )

<sup>(</sup>٣) اللطف عن الكثف خ

<sup>(</sup>٤) لعل الصواب: المحصور

<sup>(</sup>٥) آخر الحلاء خ

<sup>(</sup>٦) اللطف خ

<sup>(</sup>٧) لطيف خ

<sup>(</sup>۸) النقل خ

<sup>(</sup>٩) مارلاخ

فى الخلاء تجذب ذلك الجسم إليه فإذا وصل إليه فالقوة الجاذبة الموجودة فى الخلاء المتصل بالخلاء الأول تجذبه إلى نفسه ، وهكذا إلى آخر المرتبة

وقال محمد بن مبارك شاه الشهير بميرك البخارى في كتاب شرح حكمة المين (١) عند بحثه عن الجسم الطبيعي :

وذهب قوم من القدماء وأكثر المتكلمين من المحدثين إلى أنه (اى الجسم الطبيعي ) مؤلف من أجزاء موجودة بالفعل متناهية غير قابلة للقسمة بوجه ما أصلاً لا كسراً لصغره ولا قطعاً لصلابته ولا وهماً لعجز الوهم عن تمييز طرف منه عن طرف . . . . وذهب بعضهم كمحمد الشهرستاني والرازي (٢) إلى أنه متصل واحد في نفسه كما هو عند الحس لكنه قابل لانقسامات متناهية . وذهب ذيمقر اطيس وأصحابنا إلى أنه مركب من بسائط صغار متشابهة الطبع كل واحد منها لا ينقسم فكتًا بل وهماً ونحوه وتألفها إنما يكون بالتماس والتجاور . . .

ونحن نذكر فيا يلى ما أورده ناصر خسرو باللغة الفارسية من قول الرازى فى الهيولى مضيفين إليه ترجمة عربية على عادتنا ومتبعين له بما انتخبناه من ردود ناصر خسرو على الرازى(٣)

<sup>(</sup>١) طبعة قزات ١٣١٥ ص ١٣١ ، راجع أيضاً ٢٠ ع. الجريفاني في حاشية (على هامش الطبعة ): قوله كمحمد (٢) قال السيد الشريف على بن مجد الجريفاني في حاشيته (على هامش الطبعة ): قوله كمحمد

الشهرستانی <والرازی> یعنی مجد بن زکریاء الرازی الطبیب

Beiträge zur islamischen في حيابه S. Pines في حيابه (٣) فيد حليل فليفياً وتأريخياً Atomenlehre

٧٣

اصحاب هیولی چون ایران شهری و محمد زکریای رازی وجز ایشان گفتند که هیولی جوهری قدیم است . و محمد بن زکریا پنج قدیم ثابت کرده است یکی هیولی و دیگر زمان و سه دیگر مکان و چهارم نفس و پنجم باری سبحانه و تعالی عمّا یَقُول اُلظاًلیمُون عُلُوّا کے بِیرا . و گفته است که هیولی مطلق جزوها بوده است نا متجزی چنانکه مر هر یکی را از او عظمی نباشد بوده است ، از بهر آنکه آن جزوها که مر هر یکی را از او عظمی نباشد بفراز آمدن آن چیزی نباشد که مر او را عظمی باشد . و نیز مر هر جزوی را از او عظمی روا نباشد که باشد که باشد ، چه در از او عظمی روا باشد که باشد ، چه مرکب باشد نه هیولی دا جرو باشد او خود جسم مرکب باشد نه هیولی مسبوط باشد ، و هیولی که مر جسم را ماده است مبسوط ست

(٧) وبغراز آمدن ك - عظم باشد ب - ( ۸-۹ ) كه اكر ك

النرجمة

قال أصحاب الهيولى من أمثال الإيرانشهرى \* ومحمد بن زكرياء الرازى وغيرهما ان الهيولى جوهر قديم . وأما محمد بن زكرياء فقد أثبت خممة قدماء أحدها الهيولى والثانى الزمان والثالث المحكان والرابع النفس والحامس البارى سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علواً كبيراً . وقال : ليست الهيولى المطلقة سوى أجزاء لا تتجزء ، بحيث أن يكون لكل واحد (من تلك الأجزاء) عظم . لأنه لو لم يكن لكل واحد من تلك الأجزاء عظم لم يحصل بتجمعها شيء له عظم وأيضاً لا يجوز أن يكون لأي جزء من ( الجزء الذي لا يتجزأ ) عظم حتى يجوز أن يوجد عظم أصغر مما عليه ( الجزء الذي لا يتجزأ ) . وذلك أنه لو كان لجزء الهيولى جزء لكان الجزء نفسه

جسمًا مركبًا ولم نكن الهيولي مبسوطة \* ، مع أنَّ الهيولي التي هي مادَّة الجسم مبسوطة

<sup>\*</sup> أما الإيرانشهرى هذا فراجع ما قلناه فيه في المقدمة

ه ای بیطة

پس گفته است اندر قول اندر هیولی که ترکیب اجسام از آن اجزای نا متجزی است و گشاده شدن ترکیب اجسام عالم سوی آن اجزا باشد بآخر کار عالم . و هیولی مطلق آن است

دلیل قدم هیولی و بیان پدید آمدن عناصر بمذهب مجمد زکریا

و گفته است و قدیم است از بهر آنکه روا نیست که چیزی قائم آ بذات چیزی که جسمت باشد نه از چیزی موجود شود، که عقل مر این سخن را نپذیرد . و گفته است از آن جزوهای هیولی آنچه سخت فراز آمده است ازو جوهر زمین آمده است ، و آنچه گشاده تر فراز ؟ آمده است ازاو جوهر آب آمده است ، وآنچه ازو نیز گشاده تر فراز

(۲) سوی آن جزو باشد ب → تا آخر کار ك → (۱۰-۹) وآنجه ازهوا كشاده تر
 فراز آمده است جوهر آتش آمده است ب

### الترعيمة

ثم قال عند كلامه في الهيولى: إن تركيب الأجسام من تلك الأجزاء التي لا تتجزأ ، وسينتهى تفر ق تركيب أجسام العالم في آخر أمر العالم الى تلك الاعجزاء بعينها . وهذه هي الهيولى المطلقة

الدليل على قدم الهيولى وبيان حدوث المناصر على مذهب محمد بن زكرياء

وقال: إنّ (الهيولى) قديمة لأنه لا يجوز أنّ شبئاً يقوم بذات غيره — (لا سيما) إذا كان جسماً — يحدث من لا شيء لأنّ العقل لا يقبل مثل هذا القول . وقال : إنّ ما صار من أجزاء الهيولى متجمعاً جداً كان منه جوهر الا رض ، وما صار أكثر تفرّقاً \* من (جوهر الأرض) كان منه جوهر الماء ، ثم إنّ ما صار أكثر تفرّقاً من (جوهر الماء) كان منه جوهر الهواء ، وما صار أكثر تفرّقاً من جوهر الهواء كان منه جوهر النار

٧٤

<sup>\*</sup> حرفیاً : انفتاحاً ، ای تفرقاً ، أو تخلخلا

آمده است جوهر هوا آمده است ، و آنچه از جوهر هوا گشاده تر آمده است جوهر آتش آمده است . و گفتست که از آب آنچه فراز تر هم آید از آنکه هست زمین گردد ، و از او آنچه گشاده تر از آن شود که جوهر اوست هوا گردد ، و از جوهر هوا آنچه هم فراز تر از آن شود که هست شود که هست آب گردد ، و آنچه گشاده تر از آن شود که هست آتش گردد . آنگاه بدین سبب است که چون مر آهن را بسنگ بر زنند آتش پدید آید ، از بهر آنکه هوا که بمیان سنگ و آهن اندر است همی گشاده و دریده شود . و نا دان همی پندارد که از سنگ و آهن است همی گشاده و دریده شود . و نا دان همی پندارد که از سنگ و آهن و سنگ را همچو خویشتن گرم و روشن گردی از بهر آنکه خاصیت آتش آن است که مر چیز را کاندر او باشد بحال خویش گرداند

يبان پيدائش افلاك

آنگاه گفته است که ترکیب جرم فلك هم از آن جزوهای هیولی

(٩) آتش بیرون آید ك

### لنرجمة

11

وقال : إنّ ما صار من الماء أكثر تجمعاً \* مما هو عليه تحوّل أرضاً ، وما صار منه أكثر تغرقاً مما عليه جوهره تحوّل هواه ، وكذلك ما صار من جوهر الهواء أكثر تجمعاً مما هو عليه تحوّل ماد ، ما صار منه أكثر تفرّقاً مما هو عليه تحوّل ماراً

ومن أجل ذلك تظهر النار عند ضرب الحجر بالحديد لأن الهواء الذى يكون بينهما يتفرق ويتمزق . ويتوهم الجاهل أن النار تظهر من الحجر والحديد نفسهما ، ولوكان كذلك لحوّات النار الحجر والحديد حارّين مضيئين مثلها لائن من خاصية النار أن تحوّل إلى حالها كل ما يتصل بها سان حدوث الأفلاك

وهناك قال : إن حرم الفلك يتركب من أجزاء الهيــولى بعينها إلا أن تركبه يحــالف

<sup>#</sup> ای تکانفاً

است و لیکن آن ترکیب بخلاف این تراکیب است . و دلیل بر درستی این قول | آنست که مر فلمك را حرکت نه سوی میانهٔ عالمست و نه سوی حاشیت عالم است . از بهر آنکه جسم او سخت فراز آمده نیست تون جوهر زمین تا مرجای تنگ را بجوید چنانکه زمین جسته است ، و نیز سخت گشاده نیست چون جوهر آتش وجوهر هوا تا از جای تنگ بگریزد کاندر او نگنجد . و حرکت مستقیم جز بر این دو جهت نیست ؛ و آ علت این دو حرکت از این دو است که گفتیم که مرجرم طبیعی را از حرکت طبیعی چاره نیست . پس چون فلمك را ترکیب جز این دو ترکیب بود چون بحنید حرکت او باستدارت آید . و با این ترکیب با اوست حرکت او همچنین آید از بهر آنکه مر او را جای از جای دیگر در خورد تر نیست چنانکه مر جرم سخت را جای تنگ در خورد است و مر جرم گشاده در خورد است و مر

(۷) که کفتیم وکفتند که ب — (۱۱و۱۲) در خور است ب

#### الثرجمة

تراكيب تلك (الأجسام الأخر). والدايل على صعة هذا القول أنّ حركة الفلك لا تتوجه إلى وسط الهالم ولا إلى أطرافه. لأن جسمه ليس فى غاية التجمع مثل جوهر الأرض حتى يلتمس مكاناً ضيفاً كما فعلت الأرض ، وايس أيضاً فى غاية التفرّ ق مثل جوهر النار وجوهر الهواء حتى يفرّ من المسكان الضيق الذى لا يحتبس فيه . وليست هناك حركة مستقيمة فى غير هانين الجهتين ، فإن علة هاتين الحركتين من هاتين ( الجهتين ) كما قننا ، لأنه لابد للجرم الطبيعي من الحركة الطبيعية. فلما كان للفلك تركيب غير هذين التركيبين فإنه عندما يتحرك تأخذ حركته شكل الاستدارة . وحركته هذه راجعة إلى تركيبه لأنه لابس هناك مكان أليق من مكان آخر كما يليق للجرم الكثيف المسكان الضيق وللجرم المتفرق المسكان الفتوح ( المتسع )

آنگاه گفت است که چگونگیهای اجسام از گرانی و سبکی و تاریکی و روشنی و جز آن بسبب اندکی خلا و بیشتری آنست که با هیولی آمیخته است تا چیزی سبکست و چیزی گرانست و چیزی روشن است و چیزی تاریك است ، از بهر آنکه چگونگی عرض است و عرض محمول باشد بر جوهر و جوهر هیولی است . و از این

جمله که یاد کردیم مغز سخن محمد زکریای رازی است اندر هیولی و برهان کرده است محمد زکریا بر آنسکه هیولی قدیم است و روا نیست که چیزی پدید آید نه از چیزی بدانچه گفته است ابداع اعنی و چیزی کردن نه از چیزی بمقصود کننده چیزی نزدیکتر است از ترکیب ، یعنی اگر خدای مردم را ابداع کردی تمام بیکبار مقصود او زود تر از آن بحاصل شدی که به چهل سال مر او را همی ترکیب کند ، و این یك مقدمه است . آنگاه گوید | که صافع حکیم از کاری که آن از مقصود او دورتر باشد به مقصود او دورتر باشد

(۵-۶) عرض است ونه عرض ك — (۹) و بمقصود كننده ب — (۱۰) يعنى كه خداى ك — (۱۰) مقصود او از او زودتر بحاصل شدى كه بمهل مر اورا ك

### الترجمة

وهناك قال : إنّ كيفيات الأجسام من ثقل وخفة وظلمة ونور وغيرها إنما ترجع إلى قلة أو كثرة الحلاء الذى امتزج بالهيولى فصار شيء ما خفيفاً وآخر ثقيلا وشيء ما مضيئاً وآخر مظلماً ، لأنّ الكيفية عرض والعرض محمول على الجوهر والجوهر هو الهيولى . وفي هذه الجاة التي عرّفناها زبدة قول محمد بن زكرياء الرازي في الهيولي

وقد جاء محمد بن زكرياء ببرهان على قدم الهيولى وعلى أنه لا يجوز أن يكون شيء من لا شيء ، فقال إنّ الإبداع -- أعنى إحداث شيء من لا شيء -- عند صانع شيء مقصود أقرب تناولا من التركيب ، يسنى لو أن الله أبدع الآدميين إبداعاً تاماً دفعة واحدة لكان مقصوده أقرب إلى التنفيذ من أن يركيهم في خلال أربعين سنة ، وهذه هي المقدمة الأولى . ويقول إن الصانع الحكيم لا يرجح فعل ما هو أبعد من مقصوده على فعل ما هو أقرب من مقصوده إلا إذا كان

میل نکند مگر آنگاه که از وجه آسان تر و نزدیکتر متعذر باشد ، و این دیگر مقدمه است . آنگاه گوید نتیجه از این دو مقدمه آن آید که واجب آید که وجود چیزها از صانع عالم بابداع باشد نه برکیب برکیب . و چون ظاهر حال بخلاف این است و وجود چیزها بترکیب است نه بابداع لازم آید که ابداع متعذر است از بهر آنکه هیچ چیز اندر عالم همی پدید نیاید مگر بترکیب ازین امهات که اصل آن آ هیولی است

وگوید که استقرای کلی بر این برهان باشد . و چون هیچ چیز در عالم پدید نیاید مگر از چیزی دیگر واجب آید که پدید آمدن اطبایع از چیزی بوده است که آن چیز قدیم بوده است و آن هیولی بوده است . پس هیولی قدیم است و همیشه بوده است و لیکن مرکب نبوده است بلکه گشاده بوده است . و دلیل بر درستی این قول آنست اکه گوید که چون اصل جسم یك چیز است که آن هیولیست و اندر این جسم کلی که عالم است جزوهای هیولی بر یکدیگر اوفتاده است

( ٥-٠ ) هیج جیز از هیج جیز اندر عالم ك — (۸) اسقرای كلی بر این ، محمنا ( راجع می ۲۳۲ س ۱۳ ) : استواء كلی برابر ، كنذا فی الطبعة

الترمجة

غير قادر على فعل الوجه الأسهل والأقرب ، وهذه هى المقدمة الثانية . ثم يقول : ونتيجة هاتين المقدمتينأنه وجبأن يكون وجود (جميع) الأشياء من صانع العالم بالإبداع لا بالتركيب . ولما كان ظاهر الحال بخلاف ذلك وكانت الأشياء تحدث بالتركيب لا بالإبداع لزم أنه لا يقدر على الإبداع لائه لا يحدث شيء في العالم إلا بالتركيب من تلك الأمهات التي أصلها الهيولي

ويقول: إنّ الاستقراء السكليّ برهان على هذا . ولما كان لايحدث شيء في العالم إلاّ من شيء آخر وجب أن يكون دلك الشيء قديماً ، وهذا هو الهيولى . وإذن فالهيولى قديمة لم تزل غير أنها لم تسكن مركبة بل كانت متفرقة . والدليل على صحة هذا السكلام أنه يقول : إنه لما كان أصل الأجسام شيئاً واحداً وهو الهيولى وكانت أجزاء

وبعضی از جسم برتر است و بعضی فرو تر است این حال دلیل است بر آنکه هیولی مقهور نبود است پیش از ترکیب عالم. و چون مقهور نبوده است و قهرش بترکیب اوفتاد است گشاده بوده است پیش از ترکیب و بآخر کار که عالم بر خیزد هیولی همچنانکه بوده است گشاده شود و همیشه گشاده بماند

و نیز گفته است که اثبات صانع قدیم بر ما بدان واجب است که مصنوع ظاهر است پس دانستیم که صانع او پیش از او بوده است. و مصنوع هیولی است مصور. پس چرا صانع پیش از مصنوع بدلالت مصنوع اثبت شد و هیولی پیش از مصنوع بدلالت مصنوع که بر هیولی است ثابت نشد ؟ و چون | جسم مصنوعست از چیزی بقهر قاهری همچنانکه قاهر قدیم ثابت است پیش از قهر آنچه آن قهر بر او افتاده است واجب قاهر قدیم باشد و ثابت باشد پیش از قهر . و آن هیولی باشد ، پس هیولی قدیمست . این جملهٔ قول این فیلسوف است اندر قدیمت هیولی

(٣) وكشاده ك — (١١) آنجه از قهر ك ب

#### النرجمة

الهيولى قد سقط بعضها على بعض فى ذلك الجسم السكلى الذى هو العالم وكان بعض هذا الجسم أعلى من بعض وبعضه أسفل من بعض صار هذا دليلاً على أن الهيولى لم تكن مقهورة قبل تركيب العالم . وإذا لم تسكن مقهورة ووقع قهرها بالتركيب ( تبع ذلك ) أنها كانت منفرقة قبل التركيب وأنها ستصير فى آخر الأمر عند فناء العالم متفرقة كما كانت من قبل وتبتى دائماً متفرقة

وقال أيضاً : لا بد لنا من إثبات صانع قديم إذ كان المصنوع ظاهراً وكنا قد عرفنا أن صانعه كان قبله . على أن المصنوع ليس إلا الهيولى المصورة . إذن فلم يثبت سبق الصانع للمصنوع بدلالة المصنوع الذى هو في الهيولى ؟ وإذا صح أن الجسم مصنوع من شيء بههر قاهر (فنقول ) كما أن ذلك انقاهر قديم ثابت قبل قهره كذلك يجب أن يكون ما وقع عليه ذلك القهر قديماً ثابتاً قبل أن يقهر . وهذا هو الهيولى ، إذن فالهيولى قديمة . وهذه جملة قول هذا الفيلوف في قدم الهيولى

### ابطال قدم هيولي

و قول ما اندر این معنی آنست که گوئیم این اعتقادی فاسد است و بنیادی سست و نا استوار وقاعدهٔ ضعیف است بدو سبب. یکی بدان سبب که بخلاف قول خدای است و آنچه از گفتارها مجلاف قول خدا باشد آفرینش که آن فعل تخدایست بر درستی آن گواه خدایست بر درستی آن گواه نباشد عقل نپذیرد. و دیدگر بدان سبب که بعضی از آن دعویها که این مرد کرد ست مر دیدگر بعضهای خویش را همی باطل کند....

واکنون به بیــان و برهان این قول مشغول شــویم و به حجتهای اقناعی ۷۸ و برهانهای عقلی و دلیلهای عامی درست کنیم فساد اعتقاد پسر | زکریای رازی ۷۹ و نا استواری بنیاد قول و سستی قاعدهٔ سخن او بتوفیق الله تمالی ۱

\* گوئیم که محمد زکریای رازی دعوی کرده است که هیولی قدیم است و آن جزوها بوده است بغایت خوردی و بی هیچ ترکیبی ، و باری سبحانه مر اجسام عالم را از آن جزوها مرکتب کرده است به پنج ترکیب از خاك ۱۲ و آب و هوا و آتش و فلك . و همی گوید از این اجسام آنچه سخت تر است تاریکتر است ، و ترکیب همه اجسام از اجزای هیولی است با جزوهای خلا یعنی مکان مطلق . و اندر ترکیب خاك جزوهای هیولی ۱۵

(۸) اعتقاد محد زکریای ك -- (۱۱-۱۱) سبحانه مر تركیب عالم را از آن تركیب کرده است به بنج ك

تقول : إن على بن زكرياء الرازى ادّعى أن الهيولى قديمة وأنها أجزاء في غاية الصغر ودون أى تركيب ، وأن البارئ سبحانه ركب أجسام العالم من تلك الأجزاء فى خمسة تراكيب أعنى الأرض والماء والمواء والنار والغلك . ويقول إن ماكان من تلك الأجسام أكثر كثافة صار أكثر ظلمة ، وإن تركيب جميع الأجسام من (اختلاط) أجزاء الهيولى بأجزاء الحلاء يعنى المكان المطلق . وإن أجزاء الهيولى فى تركيب الأرض أكثر منها فى تركيب

الترجمة

بیشتر از آن است که اندر ترکیب آب است، و جزوهای خلا اندر خاك کنر است و اندر آب بیشتر است، و از آن است که آب سبکتر از خاك است، و آب نرم و روشن است و خاك سخت و تاریکست. و همچنین بترتیب جزوهای هیولی اندر آب بیشتر از آن است که اندر هواست، و جزوهای و جزوهای خلا اندر هوا بیشتر از آن است که اندر آب است، و جزوهای خلا هیولی اندر هوا بیشتر از آن است که اندر آتش است، و جزوهای خلا اندر آتش بیشتر از آنست که اندر آتش است، و جزوهای خلا اندر آتش بیشتر از آنست که اندر آتش است، و جزوهای خلا اندر آتش بیشتر از آنست که اندر هواست. و تفاوتی که هست میان این اجسام اندر سبکی و گرانی و روشنی و تیرگی بسبب تفاوت اجزای این دو جوهر است اندر ترکیب ایشارن . این دعویهای خصم ماست که یاد کردیم

# ردّ قول محمد زکریا در قدم هیولی

ا وما گوئیم اندر رد این قول که دعوی این مرد بدانچه همی گوید هیولی قدیم است همی رد کند مر دیگر دعوی او را که همیکند بدانچه همیگوید این اعراض اندر هیولی بسبب این ترکیب آمد | است ، از بهر آنکه قدیم آن باشد که زمان او نا متناهی باشد ، واگر زمان هیولی اندر بی ترکیبی نا متناهی بودی سپری نشدی ، واگر آن زمان بر وی نگذشتی بترکیب نرسیدی . و چارهٔ نیست سپری نشدی ، واگر آن زمان بر وی نگذشتی بترکیب نرسیدی . و چارهٔ نیست

(۱۳) وهمجنین ترتیب ك -- (۱۲) مرد است بدانجه ك -- (۱۳) دعوى خویش را ك

### النرجمة

الماء ، وأما أجزاء الحلاء فهى فى الأرض أقل وفى الماء أكثر . ومن أجل هذا صار الماء أخف من الأرض ، وصار الماء لطيفاً مضيئاً بينها كانت الأرض كثيفة مظلمة . وعلى مثل هذا الترتيب صارت أجزاء الهيولى فى الماء أكثر منها فى الهواء وأجزاء الحلاء فى الهواء أكثر منها فى الماء ، وصارت أجزاء الهيولى فى الهواء أكثر منها فى النار وأجزاء الحلاء فى النار أكثر منها فى الهواه . وأما النفاوت الذى يوجد بين هذه الأجسام من حيث الخفة والثقل والنور والظلمة فليس سببه سوى تفاوت أجزاء هذي الجوهرين فى تركيبها . فهذه دعاوى خصمنا التي عرقناها

از آنکه او از رمان ترکیب هیولی آخر زمان بی ترکیبی او بود . پس زمان بی ترکیبی او بی نهایت نبود بلکه نهایت زمان بی ترکیبی هیولی را آغاز نبودی بانجام ترکیب او اندر آن زمان بود . واگر زمان بی ترکیبی هیولی را آغاز نبودی بانجام ترسیدی ، از بهر آنکه زمان باقرار محمد زکریا مدّت است و مدّت کشیدگی باشد ، و کشیدگی اگر از آغاز نرود بانجام نرسد . و چون مدّت بی ترکیبی هیولی باقرار خصم ما سپری شد این سخن دلیل است بر آنکه می آن آمدت را آغازی بود . پس مر زمان هیولی را آغاز و انجام بود ، و آنچه مر او را آغاز وانجام زمانی باشد محدث باشد ، پس هیولی باقرار محمد زکریا محدثست . و درست کردیم که بعضی از دعوی او که آن ترکیب پذیرفتن هیولی است پس از بی ترکیبی و سپری شدن زمان بی ترکیبی اوست همی باطل هیولی است پس از بی ترکیبی و سپری شدن زمان بی ترکیبی اوست همی باطل کند مر بعضی از دعاوی او را که هیگوید هیولی قدیم است یعنی مر زمان او را آغاز و انجام نیست

پس گوئیم که اگر قول این مرد بدانچه گفت هیولی قدیم است و قدیم آن باشد که مر زمان او را نهایت نباشد درست است این تراکیب و این اعراض محدث نه بر هیولی است ، و هیولی بر حال خویش است گشاده ۱۰ و بی ترکیب وزمان او سپری نشده است . و اگر قول این مرد بدانچه گفت مر اعراض و تراکیب را هیولی بر گرفته است درست است پس هیولی محدث است | که مر حوادث را بر گرفته است ، و زمان آن حال که مر اورا پیش از ترکیب بود بر او گذشته است و زمان این حال که دارد بر او همیگذرد . پس ظاهم کردیم سوی عقلا که این دعوی که این مرد کورده است اندر قدیمی هیولی و گذشتگی زمان او متناقض است ، و ۱۲ کناقض دروغ باشد و مشاهدات عالم مر آن را گواهی ندهند

<sup>(</sup>۲) بی نهایت شود بلکه ك — (۱۰) واین اعراض محدث آست نه هیولی و هیولی ك — (۱۷) و ترکب را ب

# رد قول محمد زکریا در اختلاف عناصر که بسبب اجزای هیولی و خلاست

واما سخن ما اندر رد آن قول که این مرد گفته است که گرانی و سیکر و تاریکی و روشنی و دیگر اعراض که اندراحسام است بسب آن تفاوت است که هـت اندر تراکیب اجسام از اجزای هیولی و جوهر خلا آن است که گوئم : 7 بدعوی ابن مرد هر حسمی که آن گرانتر است اندر او احزای همولی بیشتر آست و جوهر خلا اندر او کمتر است . وهمی گوید که جستن خاك که اندر او جوهر خلا کمتر است مر این حای تنگ را که میانهٔ عالم است بدین سبب است. و علت تاریکی جسم را همی کمتری اجزای خلا نهد اندر او چنانکه ما مر قول این مرد را یاد کردیم پیش ازین که همی گوید چون مر آهن را بسنگ فرو زنند از آن زخم همی گشاده شود و خلایدان حالگه بیشتر شود و ۱۲ روشنی آتش بدانجا همی از آن پدید آید . و اگر این قاعده استوار بودی که ترکیب همهٔ مکوّنات از اجزای هیولی و جوهر خلا بودی واجب آمدی که هر چه گران وسخت است تاریك بودی و هرچه سبك و نرم است روشن بودی ، و لیکن مشاهدات عالم بر | درستی این قول همی گواهی ندهند از بهر آنکه سهاب از خاك گران تر است ولىكن ازو روشن تر ونرم تر است ، واگر ما يارهٔ بلور و بارهٔ شبه را بسائم تا بمساحت هر دو بیك اندازه شوند بلور از شبه سخت ۱۸ تر و روشن تر و گران تر باشد . و بقول این مرد گرانی و تیرگی و سیختی از هیولیست وسبکی وروشنی و نرمی از جوهر خلاست . پس بدانچه بلور گرانتر از شبه است واحب آند که اندر بلور احزای هیولی بیشتر از آن است که اندر شبه ۱۱ است ، وبدانجه شبه تاریکست و احب آید که اندر شبه احزای هبولی بیشتر از آن است که اندر بلو راست ، و این محال باشد . ونیز بدانچه بلو ر روشن تر است از شمه واحب آند که احزای خلا اندر ملور بیشتر از آن است که اندر شمه است ،

(٤) وروشنائي ك - (١٠-١٠) بسنك بر زنند ك

44

ولكن بدانجه شبه سكتر از بلور است واجب آبدكه اندرشيه اجزاي خلا بيشتر از آن است که اندر بلو ر است . واین نیز محال باشد ، و قاعدهٔ که از آن مر باز جوینده را بر محال دلیلی کند محال باشد . پس ظاهر کردیم که قاعدهٔ ۴ سخن این مرد نگزاف و سست است

# سان قول متاسان محمد زكر ماكه گفتن او در سایط است نه در موالید

و اگر متابعان محمد زکریا گویند که این سخن اندر اجسام جهارگانه گفته است نه اندر موالید جواب ما مر ایشان را آن است که گوئیم: این مرد همیگوید جز اجزای هیولی و خلا چنزی نیست که جسم از آن مرکب شده است ، و طبایم **۱** که اجسام نام طبایعی بدو یافته است گرمی و سردی و تری و خشکی است که فعل مر ابن صورتها راست جنانکه پیش از ابن اندر ابن کتاب باد کر دیم. و چون این مرد مر این اصول را منکر است و همی گوید | این اصول چنری 24 نیست مگر آمنزش اجزای هیولی با خلا پس مر دیگر اعراض را این م گفته باشد و م این اعراض که اندر امهات است اندر موالید رونده است با آنکه این قباس که گفته است اندر امهات نیز مستمر ندست از بهر آنکه اگر آتش ۱۰ مر این گرم و سوزنده را هیگوید که بهنرم اندر آو نزنده است این تیره تر است از هوا . نسنی که این آتش همی حجاب کند مر دیدار را و هوا مر دیدار را حجاب کننده نیست . و هوا روشن تر از آب نیست از مهر آنکه در اصل مر ۱۸ این هر دو حوهر را خود نور ندست بلکه هر دو نور پدیرنده اند و آپ مر نور را پذیرنده تر است از هوا . ندخ که نور از آب همی بازگردد و مرجیز دیگر را همی روشن کند و هوا مر نور را نپذیرد مگر آنکه مر صورتهارا ۲۱ عيانحيُّ نور بنايد . . .

٦

<sup>(</sup>٧) وليكن متامان ك - ( ١٣-١٢ )حترى نيستندك

۸٤ و چون درست کردیم که مر آتش اثیر را روشنی و گرمی نیست قول این مرد که گفت ترکیب آتش از اجزای هیولی و جوهر خلاست و جوهر خلااندر و او بیشتر از آن است که اندر جوهر هواست باطل باشد . و هر قولی که اعیان عالم بر درستی آن گواهی ندهند دروغ باشد

## بیان اینکه در قول محمد زکریا تناقض است

گوئیم که اندر قول این مرد که همیگوید ترکیب این اجسام از اجزای هبولی و جوهر خلاست تناقض است ، و آن تناقض بر او یوشیده شده است با زبرکی و بیداری او . و تناقض اندر این سخن بدان رویست که چون همیگوید مر ۱ جسم را اجزای هیولی اصل است و روا نیست که پدید آمدن جسم نه از چنزی باشد و مر هیولی را اجزای نا متحزّی هیی نهد بی هیــ از کیب ، واقرار همی کندکه آن اجزا هر چند نا متحزی است چنان نیست که مر هر جزوی را ازآن هیسچ بزرگی نیست از مهر آنسکه مرجسم را عظم است وروا نباشد که از آن اجزای بی هیچ عظمی چیزی آید که مر او را عظم باشد ، و چون مقر است که هر جزوی را از آن احزای نا متحزی عظم است این از او افرار باشد که هر جزوی از آن بذات خویش اندر مکانیست . و چو ن مر جسم را ترکیب از آن اجزا باشدکه هریکی از آن اندر مکانی است آن جسم که از آن اجزا ترکیب یابد بحملگی خویش اندر آن مکانهای حزو باشد که احزای او اندر آن بودند واكنون اندر جملگي آن است . وشكي نست اندر آن كه مر جسم را بك مكان بیش حاجت نیست . پس باز چرا همیگوید که جسم اندر خلاست ؟ واین چنان باشد که مکان آندر مکان باشد و هر کسی داند که مکان را بمکان حاجت نیست پس قول او که همیگوید مر اجسام عالم را ترکیب از اجزای هیولی و جوهر خلاست متناقض اــت از بهر آنکه آن جزو نا متحزّی که او همگوید آن هیولی

<sup>(</sup>٣) اندر جرم هواست باطل شد ك — (١٣) بى هيج ، صعحنا : بهيج ، كذا فى الطيعة — (١٧) اندر مكان خود نباشد ك — (٢١) قول اورا ك

است چیزی نیست مگر متمکن اندر مکانی . پس اگر این جزوکه او خود با خلا یک چیز بود با خلا نیامیخته است واجب آیدکه دو خلا باشند با یکدیگر آمیخته واگر اندر یکدیگر آمیزند و یك چیز شو ند پس ایشان خلا نباشند که اجسام باشند ، از بهر آنکه آمیختن و مجاورت و مخالطت مر اجسام راست بایکدیگر اندر خلا . وچون خلا بدعوی او مکان است و جسم با جسم اندر خلا آمیزنده است و روا نیست که خلا جسم باشد روا نباشد که خلا با خلا بیامیزد

بیان وجه غلطی که قائاین خلا راکه او را

مكان دانند افتاده

"واین غلط مر این مرد را و دیگر کسان راکه خلا را جوهری ثابت ۱ گفته اند بدان افتاده است که مر هیولی را اجزای مکان گیر نهاده اند، و مر آن خلا راکه گفته اند که جزو هیولی اندر اوست مکان جزوی گفتند، و مر آن مکان راکه جسم مرکب اندر اوست مکان مطلق کلی ۱۲ گفتند تا قول شان چنان آمد که خلا اندر خلاست. وهر کسی داند که مکان را بمکان حاجت نیست حاجتمند مکان متمکن است نه مکان. و چون اندر مکان سخن گوئیم اندر این کتاب واجب آید که ۱۰ استقصا اندر آن بواجی بکنیم

وقد وقع هذا الفلط لهذا الرجل ولغيره ممن أثبت الخلاء جوهراً من أجل أنهم وضعوا الهيولى أجزاء متمكنة . أما الخلاء الذى قالوا ان فيه جزء الهيولى فقد أطلقوا عليه اسم المكان الجزئي وأما المكان الذى فيه الجسم المركب فقد سموه المكان المطلق الكلى ، فأدى قولهم إلى أن هناك خلاه فى خلاء . وقد علم الجميع أن المكان لا يحتاج إلى المكان ، بل المحتاج إلى المكان عو المتمكن لا المكان ، بل المحتاج إلى المكان هو المتمكن لا المكان

۲۸

<sup>(</sup>۹) ثابت کنند ك — (۱۳-۱۳) كلى مركب كفتند ب — على هامشك : يكى از خلا مكان اجزاى هيولى باشد كه مكان جزئى است وديكر مكان جسم كه مكان كلى است بس دو مكان لازم آيد كه خلاء جزئى است وخلاء كلى بس خلا در خلا باشد

ه ان م

۸۷

### در تحقیق مکان

واکنون گوئیم که آن جزو نا متحزّی که او بنزدیك این مرد هیولی است باقراراین مرد عظمی دارد ، و آنچه مر اورا عظمی باشد مکان گر باشد حور مکان نباشد المکه مکان از او تهی شونده باشد و مکان دیگر از او بر شونده باشد . پس اگر عظم آن جزو خود مکان اوست وآن جزو چنری نیست مگر عظمی بی جزو واجب آیدکه آن جزو خود مکانی باشد نه مکان گیری ، واین متناقض باشد مگر گوید که آن جزو نامتحز ی را بدو مکان حاجتست یکی آنکه ذات او اندر آن است و آن مکان هرگز از او خالی نشود و دیگر آنکه بگرد آن جزو اندر آمده است ، و محال است قول آنکس | که گوید بل جزو را بدو مکان حاجتست وننزگوئیم که اگر اجسام عالم چنزی نیستند مگر اجزای هیولی با جوهر خلا آمیخته روا نباشد که جسمی مر جسمی را ضد باشد چنانکه آب وآتش هستند ضدّان ، از مر آنکه مدعوی این مرد اندر حوهر آتش که او روشن و سبك است جوهر خلا بیشتر از آن است که اندر جوهر آست ، و اندر جوهرآب اجزای هیولی بیشتر از آن است که اندر جوهر آتش است . پس این چنان باشد اور که همی گوید اندر جوهر آتش جای تهدیت بی حای گیر وجوهر آپ حای گیر است . وشکی ندست اندر آنکه جای مر جای گیر را موافقست نه مخالف . پس واجب آمدی که چون مر آب را ما تش بر رنجتندی آتش مر آب را نخویشن اندر ۱۸ کشیدی چنانکه خلا مر جسم را همی بخویشتن اندرکشد . و چون حال ظاهر **بمیان این دو جوهر بخلاف این است که حکم این مرد بر آن است ظاهر شد که** انچه او گفته است هذیانی بی برهان است چون طبایع اجسام مر او را منکرست. ۲۱ و قولی که اعیان عالم مر اورا منکرشوند دروغ باشد

<sup>(</sup>ه) عظم آن جزو جزو مکان ب — (٦) علی هامش ك: یعنی مکان مکان کیر باشد ومکان مکان نخواهد بل متمکن مکان خواهد ومکان مکان کیر بودن تناقض است — (١٥) علی هامش ك: یعنی در اجزای آب که جوهر هیـولی بیش از خلاست اجزائی باشـد جای طلب ودر اجزای آتش که اجزای خلا بیشتر باشد جای باشد تهی بی جایـکیر

پس گوئیم که صانع حکیم مر جوهر آتش را از دو طبع مخالف ترکیب کودست نه از دو طبع ضد" ، وخلاف مر خلاف را پذیرنده باشد و ضد" از ضد" گریزنده باشد . و گری و خشکی مر یکدیگر را خلاف اند از آن است که یك " چیز شده اند و بیکدیگر اندر آونجته اند . و مر آب را نیز از دو طبع مخالف ترکیب کرده است که هر یکی از آن دو طبع که اندر آتش است خلاف است مر طبع را که اندر آبست و ضد" است مر آن طبع دیدگر را که اندر آب است ، چنانسکه گری که اندر آتش است خلاف است مر تری را که اندر آبست ، و است مر سردی را که اندر آبست ، و خشکی که اندر آب است و ضد است مر سردی را که اندر آبست ، و بخشکی که اندر آبست و نا به اندر آبست ، و بخشکی که اندر آب است و ضد است مر بری را که اندر آبست ، و بخشکی که اندر آبست از آتش همی گریزد . و مقصود صانع حکیم برگرم شدن بدان طبایع خلافی آب از آتش همی گریزد . و مقصود صانع حکیم برگرم شدن آب و برشدن او بدان گرمی از مرکز عالم سوی حاشیت عالم حاصل همی آید تا

# رد گفتار محمد زکریا که آتش که از آتش زنه پدید آید هوای گشاده است

واما سخن ما اندر آن قول که این مردگفته است که دلیل بر آنکه اندر است جوهر آتش اجزای هیولی کمتر است و خلا بیشتر است آن است که چون مر هوا را بسنگ و آهن بزنیم تاگشاده شود و آتش از او پدید آید آن است که گوئیم: اگر این قول درست است و آتش از هوا همی بدان پدید آید که ما بسنگ و آهن ۱۸ مرهوا را همی بدریم و گشاده کنیم و اجب آید که چون مر هوا را اندر پوستی کنیم و مر آن را سخت فراز فشاریم آب گردد ، از بهر آنکه هوا بمیان آب و آتش ایستاده است ، و مر هوا را بلطافت بر آب همان فضلست که مر آتش را بر هبلطافت هان فضلست که مر آتش را بر هبلطافت می فراز م افشاریم و آب همی نگردد

<sup>(</sup>٦-٦) مر طبع را ..... خلاف است : سقط ب — (۲۲) فراز فرو افشاريم ك

94

94

1.

روا نیست که گوئیم که آتش اندر هوا همی از آن پدید آید که ما مر هوا را گشاده کنیم و بر دریمش . با آنکه آن آتش کز میان سنگ و آتش زنه همی پدید آید رنگین و حجاب کننده است مر دیدار را و آتش اثیر که این مرد همیگوید مرکب است از هیولی و خلا رنگین و حجاب کننده نیست . واگر اثیر مانند آن آتش بودی که همی از آتش زنه پدید آید همیشه همه روی زمین روشن بودی و گرم بودی و ما مر این آفتاب و سیارگان را ندید یمی . | واگر از آن آتش که از آتش زنه جهد هوا گشاده شده بودی نبایستی که حجاب کننده بودی مر دیدار ما را از بهر آنکه هوا که از او بسته تر است بقول این مرد حجاب همی نکند و چون آب بدانچه ما مر اورا فراز فشاریم همی خالد نشود و نه از خالف بدانچه مر اورا گشاده کرد از فشاریم همی خالد نشود و نه از خالف بدانچه مر اورا گشاده کنند آب آید و نه هوا بفراز فشردن همی آب شود بدانچه مر اورا گشاده کردن هوا همی پدید نیاید . و قولی که استقرای کلی بر درستی چنین سخن گواهی ندهد سست و بیمعنی باشد ...

رد گفتار محمد زکریا که ابداع چون متعذر بود صانع حکیم چیزهارا از چه آفرید

اما جواب ما محمد زکریا را از آنچه گفت پدید آوردن صانع حکیم مر چیزهارا بترکیب از اجسام عالم دلیل است بر آنکه ابداع متعـفر است آن است که گوید از اقاویل اندر است که گوید از اقاویل اندر علوم الهی و بر آن کتب سازد مر تأمل و تأنی را کار بنـدد تا حال را از محال بشناسد و مر نا بودن محال را عجز و تهـفر قدرت نام ننهد ،

<sup>(</sup>۲) وبرزنیمشك — سنك و آهن همی ك — (٤) هیولی و خلا میولی و خلا رنگیر ك — (٥) روى : سقط ب — (٦) وستار كان ك — (١١) كشاده كند ب — (١٣) بر درستی آن كواهی ب

92

از میر آنکه هر که مر اورا اندك مایهٔ عقل است داند که مر محال را سوی عجز و امتناع نسبتی نیست بر صانع حکیم . و این قولیست مانند قول آنکه گوید خدای عاجز است از نرم کردن مر آهن را بآب ، و ما ۳ دانیم که این قولی محال است . و اگر بودش ممتنع ربودی روا بودی امتناع خود واجب بودی نه امتناع ، واگر چنین بودی آنگاه محال ممکن بودی ممکن محال بودی . وقول آنکس که بدانچه نبیند که اندر چیزی از چیزها جسمی ت پدید آید به ابداء نه از چیزی دلیل گیرد بر تعذر ابداع وعجز صانم حکیم چون قول آنکس باشد که بر عجز خدا از نرم شدن آهن بآب دلیل گیرد بدانچه هرگز ندید که خدای مر آهن را بآب نرم کرد بی هیچ ، تفاوتی . و این هر دو محال است و مر محال را بنا بودن بر عجز قدرت او از آن دلیل نشاید گرفتن که جهل باشد. و همچنان که نرم کردن آهن بآب محال است اندر این عالم به ابداع نیز جسمی پدید آوردن محال است . ١٦ و لیسکن مر این راه باریك را آن بیند که خدایتعالی بنور دین حق دل اورا روشن کرده باشد ﴿ ومن لم يجمل الله له نوراً فما له من نور ﴾ پس گوئیم اندر برهان این قول که معلوم است اهل خرد راکه این عالم ۱۰ جسم است بکلیت خویش که اندر او هیچ مکانی خالی نیست وتا جزوی از این اجسام از مکان خویش نرود جزوی دیـگر جای او نگیرد . نیـنی که چون کوزه تنگ سر را بآب فرو بری هوا بتدریج از او همی بر آید ۱۸ وآب بدو همی فرو شود تا چون همه هوا از او بر آید بر آب شود ، و آن هوا کو کوزه بر آید محلی آن آب همی بایستد کر حوض یا دریا بآن کوزه فرو شـــود. و | اگر مر سنگی را از آب بهوا بر آری ۲۱ آن سنگ اندر هوا بدان سب حای باید که آب به بر کشیدن آن سنگ

<sup>(</sup>٥) واجب بودى بامتناع ك -- (١٠) برنا بودن ك -- (١٢) محال باشد ك -- (١٤) سورة ٢٤ : ٤٠ -- (١٦) جسمى است ك -- (١٧) از جاى خوبش ك

از او همی فرو نشیند . وژرف بینان را معلوم است که اندر این عالم هیچ جای خالی نیست . وچون حال این است محال باشد که گفتن چرا صانع حکم بابداع شخصی همی پدید نیارد و چون همی پدید نیارد همی دانم که ابداع متعذر است ، بلکه باید گفتن که ابداع یعنی پدید آوردن جسمی نه از این اجسام اندر این عالم محالست از بهر آنسکه اندر این عالم مر جسمی را جز این که هست جای نیست از بهر آنکه جسم جوهری میانه تهی نیست ، واگر خدای تعالی چیزی جسمی بابداع پدید آرد آن چیز اندر این عالم جای نیابد و اگر چنری دیگر اندر این عالم گنجد لازم آید که اندر مکان یك جسم دوجسم بگنجد . و ابن همجنان است انــدر محالی که نرم کردن آهن است بآب بلسکه از آن محال تر است . و چون ظاهر کردیم که روا نیست که جسمی مبدع اندر این عالم گنجد پیدا شد که ابداع اندر این عالم که ملاء است محال است . پس گویندهٔ این قول محال جویست و محال جوی جاهل باشد . وچون صانع حکم مر این جوهر متجزّی را مایهٔ پدید آوردن صورتهای متفاوت المقادير ساخته است و مر چيزهای بودنی را بترکيب از او پديد آرد و این تراکیب بگشتن این دایرهٔ عظیم و این دست افسزارهای بلند برشده همی پدید آید و این دارهٔ عظم با آنچه اندر اوست نیز ۱۸ مرکب است خرد همی گواهی دهد که ترکیب آن مرکبات برین و این امهات فرودین نه چنین بوده است که تراکیب موالید است . وچون این تراکیب که بحرکات افسلاك و افعال امهات است از چیزیست بزمان دلیل است که آن تراکیب | بابداع بوده است نه از چیزی ، از بهر آنکه دانیم که مر افسلاك ونجوم و طبایع را نه بافسلاکی ونجسومی و طایعی دیگر ترکیب کرده اند چنین که همی مر موالید را

(۱۵) بودش را ترکیب از او بدید آید ك --- (۲۲) نه از فلكي ك

90

ترکیب کنند . و چون آن نه چنین بود این ترکیب چنان است که چنز نا مرک پاش از مرک حاصل است . این حال دلیل است بر آنکه پیش از وجود این اصلها و آلها که مرکبات زمانی بمیانجی ایشان ۳ همي حاصل آيند اصل و آلتي موجود نبود بلکه آن صنع بابداع بود که افلاك وطبايع بدان بديد آمد ، و اين صنع که بر هيولی همی پديد آید بدین آلتهای مختلف است پس از آن ابداع . پس درست کردیم ۱ سوی عاقل که هیولی پیش از آن صنع ابداعی موجود نبود ، و طاعت هیولی امروز مر صانع را و آراسته بودن او مر پذیرفتن صورتهای مولودی را گواه است بر آنکه صانع حکیم مر اورا از بهر این صنع پدید 1 آورده است . وقولی نیست سوی خرد از آن زشت تر که کسی گوید جزوهای بود که اندر او هیچ معنی نبود ومر اورا هیچ صورتی وفصلی نبود قدیم وازلی ، از بهر آنکه این مرداری باشد بهیچ معنی . واگر ۱۲ مرداری بهیج معنی قدیم روا باشد چون هیولی پس زندهٔ با چندین مناقب ومعانی محال باشد که قدیم باشد که صانع عالم است ، از بهر آنکه این دو قدیم اندر مقابلهٔ یکدیدگرند بصفات و هیولهای صنایع ۱۰ که بر آن مر آن صورتهای صنایعی را پدید آرند که آن صورتها جز بر آن هیولها نیاید. وساختن مردم مر آن هیولیهای شایستهٔ پذیرفتن آن صورتهارا جنانکه مرینیه را همی ریسهان کند بصورت او تا شایسته ۱۸ شود مر پذیرفتن صورت کرباس را تا کرباس نیز هیـولی باشد مر پذیرفتن صورت بیراهن راگواه است بر آنکه صانع حکیم مر امهات 📗 طبایع را هبولی ساخته است ومر اورا شایستهٔ پذیرفتن صورتهای موالید ۲۱ کرده است نقصد و عمد . وجنانکه حز از کرباس با جنزی بافته

<sup>(</sup>۱۲-۱۱) معنی نباشد ... وفعلی نباشد ك — (۱۵ هیولیهای طبایع ب — (۱۷) هیولیها بدید نباشد ك — (۲۲-۲۱) مولودی كرده ب

چون دیبا وجز آن یا پوستی نرم کرده لباس نیاید مر جسد حیوان را وجسد حیسوان که متحرّك است بارادت نیز جز از این اجسام بمسوالید تاید . پس صانع مر هیولی نخستین را شایسته پدید آورد مر پذیرفتن طبایع متضاد را تا م از او مرگرمی وخشکی را پذیرفت و م از او مر سردی و تری را پذیرفت . وگواهی بر درستی این قول که همی گوئیم مر این جوهر را که هیولی است از بهر این صنع موجود کرده اند که نر او پدید آمد است و همی آید راست گوی تر از پذیرفتن او نیست نر او پدید آمد است اندر امهات و پدید همی این صورتها را که بر او پدید آمده است اندر امهات و پدید همی این قول گذشتم مجمد الله

# القول فى المكامه والزمامه

كان قول الرازى في المسكان والزمان من أخص مميزات فلسفته الإلهية ، فقد رأيناه عالج هذين الموضوعين في كتاب العلم الإلهى (١) إذ فرق بين المسكان المطلق الذى هو الخلاء (٢) وبين المسكان المضاف (٣) الذى لا بد له من متمكن ، وفرق بين الزمان المطلق الذى هو الدهر أو المدة (٤) وبين الزمان المضاف الذى يقدر بحركات الفلك (٥) ، كما أنه أودع هذا البحث كتباً أخرى من تأليفاته (١) ومن المتأخرين الذي اجتهدوا في الردعلي هذا المذهب المرزوقي(٧) وابن حزم (٨)

<sup>(</sup>١) راجع من فوق ص ١٧١

τὸ κενόν (۲) على مذهب ذيمقر اطيس أو ἡ χώρα على مذهب افلاطون

<sup>(</sup>٣) وهو السطح الباطن من الجسم الحاوى الماس للسطح الظاهر من الجسم المحوى" ، كما يذهب اليه أرسطوطاليس

<sup>(</sup>٤) وهو ν نُون δ أو διάστασις على مذهب الافلاطونيين

<sup>(</sup>٥) على ما يذهب اليه أرسطوطاليس

<sup>(</sup>٦) ومن أهمها « كتاب الزمان والمكان » ( البيرونى رقم ٦١ ) وقد سماه الرازى فى كتاب السيرة الفلسفية ( راجع من فوق ص ١٠٩ س ٢ ) « فى الزمان والمكان والمدة والدهر والحلاء» وسماه ابن أبى أصيبعة ( ج ١ ص ٣١٧ س ٧ ) « كتاب فى المدة وهى الزمان وفى الحلاء والملاء وهم المكان » ، راجع أيضاً ان النديم ص ٣٠٠ س ١٩ وابن القفطى ص ٢٧٤ س ١١ وأيضاً مقالته « فيما جرى بينه وبين أبى القاسم الكمبي فى الزمان » ( البيرونى رقم ٦٣ ) ، ومقالته « فى الفرق بين ابتداء المدة وابتداء الحركات » ( البيرونى رقم ٦٣ )

<sup>(</sup>٧) راجع من فوق ص ١٩٦ وما يليها

 <sup>(</sup>A) راجع القطعة الأولى من هذا الفصل

وناصر خسرو (۱) ونجم الدين السكاتبي (۲) وغيرهم ولا سما فيخر الدين الرازى (۳) الذي بسط حجج الرازى في كتاب المطالب العالية (٤) . أما أبو حاتم الرازى فقد دارت مناظراته مع أبى بسكر الرازى (٥) حول هذه المسائل أيضاً

هذا ونحن نشير القارئ إلى البحوث الهامة التي شرح فيها على الطريات الطريات الرازى في الزمان والمكان وحاول تحديد موقفها من تاريخ الفلسفة القدعة والإسلامية (٦)

١

كتاب الفصل في الملل والأهواء والنحل لأبي عهد على بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهرى الأندلسي ، طبعة مصر ١٣٤٧هـ، ج ١ ص ٢٧ - ٣٥ . وصحنا الباب الفتيس منه بمقابلته بالنسخة المخطوطة المحفوظة بخزانة عاشر رئيس الكتاب باستانبول تحت رقم ٥٠٥ ( والموجود منها صورة شمية بدار الكتب المصرية تحت رقم ٢٠٥١) ص ٤٧ - ٥ ، وقابلناه أيضا بالنسخة المخطوطة بالخزانة التيمورية بدار الكتب المصرية تحت رقم ٧٢٨ توحيد ص ٤٠ وما يليها . وأشرنا في تعاليفنا الى الطبعة برمز ط ، والى نسخة عاشر برمز ع ، والى نسخة تيمور برمز ت وقد أوردنا فيا مضى (٨) مقتبات أخرى من كتاب الفصل تدل على أن ابن حزم قصد في هذا الباب الى الرد على الرازى وغيره بمن قال نقدم الزمان والمكان (٩)

<sup>(</sup>١) راجع القطعة الثانية والرابعة من هذا الفصل

<sup>(</sup>۲) راجع من فوق ص ۲۰۳ وما يليها . أما قول الرازى فى الزمان فقد ورد له أيضاً ذكر فى كتاب البحر الزخار لأحمد بن يحيى بن المرتضى الإمام الزيدى المتوفى سنة ۸۶۰ ، راجع M. Horten, Die philosophischen Probleme der spekulativen Theologie im Islam, Bonn 1910, p. 106.

<sup>(</sup>٣) راجع أيضًا ص ٢٠٣ وما يليها و ص ٢١٣ وما يليها

<sup>(</sup>٤) راجع القطعة الحامسة من هذا إالفصل

<sup>(</sup>٥) راجع الفصل الحادي عشر

<sup>(</sup>۱) هـ Beiträge من ه ع وما يليها ، وفي مجلة Islamic Culture من المهما ، المهما المهما

<sup>(</sup>۷) راجع من فوق ص ۱۷۰

<sup>(</sup>۸) ص ۱۷۰ وما يليها

<sup>(</sup>٩) راجع أيضاكتاب الفصل ج ٥ ص ٤٤: «وزاد بعضهم فى الجوهر الحلاء والمدة اللذين لم يزالا عندهم يعنى بالحلاء المكان المطلق لا المكان المعهود ويعنى بالمدة الزمان المطلق لا الزمان المعهود»

باب السكلام على من قال ان للعالم خالقاً لم يزل وان النفس والمسكان المطلق الذى هو الحلاء والزمان المطلق الذى هو المدة لم تزل موجودة وانها غير محدثة

قال أبو محمد: والنفس عند هؤلاء جوهر قائم بنفسه حامل لأعراضه لا متحرك ولا منقسم ولا متمكن ، اى لا فى مكان

وقد ناظرنی قوم من أهل هذا الرأی ورأیته كالفالب علی ملحدی أهل ۲ زماننا فألزمتهم إلزامات لم ینفكوا منها فظهر بطلان قولهم بعون الله تعالی | وقوته . ولم نر أحداً عن تـكلم قبلنا ذكر هذه الفرقة ، فجمعت ما ناظرتهم به وأضفت إلىه ما وجبت إضافته إلىه بما فيه إزافة قولهم ، وما توفيقنا إلا بالله 1

وهذا الزمان والمكان عندم ها غير المكان المعهود عندنا وغير الزمان المعهود عندنا . لأن المكان المعهود عندنا هو المحيط بالمتمكن فيه من جهاته أو من بعضها وهو ينقسم قسمين : إما مكان يتشكل المتمكن فيه بشكله كالبر أو الماء في الحابثة ١٢ وما أشبه ذلك ، وإما مكان يتشكل هو بشكل المتمكن فيه كالماء لما حل فيه من الأجسام وما أشبهه . والزمان المعهود عندنا هومد وجود الجرم ساكنا أو متحركا أو مد وجود العرض في الجسم . ويعمه أن نقول هو مدة وجود الفلك وما فيه ١٠ أمن الحوامل والمحمولات . وهم يقولون ان الزمان المطلق والمان المطلق ها غير ما حددنا آنفاً من الزمان والمحكان ويقولون انهما شيئان متغايران

ولقد كان يكفى من بطلان قولهم إقراره بمكان غير ما يعهد وزمان غير ما ما يعهد وزمان غير ما يعهد بلا دليل على ذلك ، ولكن لا بدّ من إيراد البراهين على إبطال دعوام فى ذلك بحول الله وقوته

<sup>(</sup>٤) أبو عجد رضى الله عنه ط ت (كذا دائماً) - النفس ط - (٧) أظهرت ط - (٩) ثريف قولهم ط - بالله تعالى ع - (١٠-١١) عندهم هما غير الزمان والمكان المعهودين عندنا لأن ع - (١٢) فيه المتمكن ع - (١٥) ويعمد أن يقول ع - (١٧) حددناه ط - (١٩) بدايل على ذلك ط - لا بد من ذكر ع - (٢٠) في ذلك : سقط ع - الله تعالى ع

فيقال لهم ـــ وبالله تعالى التوفيق ـــ: أخبرونا عن هذا الحلاء الذي أثبتم وقلتم أنه كان موجوداً قبل حدوث الفلك وما فيه ، هل بطل مجدوث الفلك ما كان منه في مكان الفلك قبل أن يحدث الفلك أو لم يبطل ؟ فإن قالوا لم يبطل ـــ وبذلك أجاني بعضهم — ، فيقال لهم فإن كان لم يبطل فهل انتقل عن ذلك المكان بحدوث الفلك في ذلك المكان أو لم ينتقل ؟ فإن قالو الم ينتقل ـــ وهو قولهم ـــ ، قيل لهم فإن لم يبطل ولا انتقل فأبن حدث الفلك وقد كان في موضعه قبل حدوثه عندكم معنى ثابت قائم بنفسه موجود ، وهل حدوث الفلك في ذلك المسكان المطلق الذي هو الحلاء أم في غيره ? فإن كان حدث في غيره فهاهنا إذن مكان آخر غير الذي سميتموه خلاء ، وهو إما مع الذي ذكرتم في حيز واحد أم هو في حيز آخر . فإن كان معه في حيز واحد فَالفَلك فيه حدث ضرورة ، وقد قلتم انه لم يحدث فيه فهو إذن حادث فيه غير حادث فيه ، وهذا تناقض ومحال . وإن كان في حير آخر فقد أثبتم النهاية للخلاء إذ الحيز | الآخر الذي حدث فيه الفلك ليس هو في ذلك الخلاء ، وهذا ينطوى فيه بالضرورة نهاية الخلاء الذي ذكرتم ، فهو متناه لا متناه وهذا تناقض وتحليط . وإذا بطل أن يكون غير متناه وثبت وه أنه متناه فهو المكان المعهود المضاف إلى المتمكن فيه ، وهذا هو المكان الذي لا يعرف ذو عقل سوا. . و إن كان الفلك حدث فيه والفلك ملاء بلا شك ولم ينتقل الخلاء عندكم ولا بطل فالفلك إذن خلاء وملاء ممَّا في مكان واحد ، وهذا محال وتخليط

وإن قالوا بطل بحدوث الفلك ما كان منه فى موضع الفلك قبل حدوث الفلك ، أو قالوا انتقل ، فقد أوجبوا له النهاية ضرورة إما من طريق الوجود بالبطلان 49

<sup>(</sup>۲) قبل حدوث العالم وماع — الفلك ٣: سقط ع — (٦) فاذا لم يبطل ط — (٧) معنى ثابتاً قائماً بنفسه موجوداً ع — أو هل ع — (٨) فهاهنا الآن مكان ع — (٩- ١٠) واما في حيز آخر ع — (١١) فهو ولمذا حادث ط — (١٥) المكان المعروف المعهود ع — (١٩) فإن قالوا ط ت

إذ لا يفسد ويبطل إلا ماكان حادثاً لا ما لم يزل ، وإما من طريق المساحة بالنقاة إذ لو لم يحد أين ينتقل لم تكن له نقلة ، إذ معنى النقلة إنما هو تصيير الجرم إلى مكان لم يكن فيه قبل ذلك . ووجوده مكاناً ينتقل إليه عموجب أنه لم يكن في ذلك المسكان الذي انتقل إليه قبل انتقاله إليه . وهذا هو إثبات النهاية ضرورة ، فهذا هو الذي أبطلوا . ويلزمهم في ذلك أيضا أن يكون متجزئاً ضرورة لأن الذي بطل منه هو غير الذي لم يبطل ، والذي انتقل هو عمول غير الذي لم يبطل ، والذي انتقل هو عمول غير الذي لم ينتقل ، وهو إذا كان كذلك فإما هو جسم ذو أجزاء وإما هو محمول في جسم فهو ينقسم بانقسام الجسم . وقد أثبتنا النهاية للجسم في غير هذا المسكان من كتانا هذا عا فيه السان الضروري ، والحد لله رب العالمين

وأيضاً فإن كان لم يبطل فالذى كان منه فى موضع الفلك ثم لم يبطل ولا انتقل لحدوث الفلك فيه فهو والفلك إذن موجودان فى حيز واحد مماً ، فهو إذن ليس مكاناً للفلك لآن المكان لا يكون مع المتمكن فيه فى مكان واحد ، هذا يمرف بأو لية ١٦ المقل . و لو كان ذلك لكان المكان المكان مكاناً لنفسه ولما كان واحد منهما أولى بأن يكون مكاناً للآخر من الآخر بذلك ولا كان أحدها أولى أيضاً بأن يكون متمكناً فى الآخر من الآخر فه ، وكل هذا فاحد ومحال بالضرورة

وأيضاً فإن الخلاء عندم مكان لا متمكن فيه ، والفلك عندم موجود فى الخلاء لذ لا نهاية للخلاء عندم من طريق المساحة . فإذا كان الفلك متمكناً فى الحلاء عندم والحلاء عندم مكان لا متمكن فيه فالحلاء إذن مكان فيه متمكن ليس فيه متمكن ، ١٨ وهذا محال وتحليط . وهذا بعينه لازم فى قولهم ان ذلك الجزء من الحلاء لم ينتقل لحدوث الفلك فيه . فإن قالوا انتقل فإنما صار إلى مكان لم يكن فيه قبل ذلك خلاء ولا ملاء فقد ثبت عدم الحلاء والملاء فيا فوق الفلك ضرورة وهذا خلاف قولهم . وإن المال لزمهم أيضاً أنه قد عد مه المدد ضرورة ، وإذا عد مه المدد فقد تناهى من

<sup>(</sup>۵-۱) ان یکون متحیراً ضرورة ط ت — (۲-۷) انتقل غیر الذی ع — (۷) أو هو محول ع — (۱۱) فی حین واحد ع ت — (۱۳) وما کان ت — (۲۲) عدته المدة ع ( مرتین ) — فاذا ط ت

أوّله بالمبدأ ضرورة . فإن قالوا بل لم يحدث الفلك فى شىء من ذلك المكان الذى هو الخلاء فقد أثبتوا حيراً آخر ومكاناً للفلك غير الخلاء الشامل عندم . وإذا كان ذلك فقد تناهى كلا المكانين من جهة تلاقيهما ضرورة . وإذا تناهيا من جهة تلاقيهما لزمتهما المساحة ووجب تناهيهما لتناهى ذرعهما ضرورة

ويسئلون أيضاً عن هذا الحلاء الذي هو عندم مكان لا متمكن فيه هل له مبدأ متصل بصفحات الفلك الأعلى أم لا مبدأ له من هنالك ، ولابد من أحد الأمرين ضرورة . فإن قالوا لا مبدأ له \_ وهو قولهم \_ ، قيل لهم إن قول القائل مكان إ عايفهم منه ما يتمثل في النفس من المقصود بهذه اللفظة وموضعها في اللغة لتكون عبارة التفام عن المراد بها أنها مساحة ، ولابد للمساحة من الذرع ضرورة ولابد للمذروع من مبدأ لأنه كمية والكمية أعداد مركبة من الآحاد . فإن لم يكن له مبدأ من واحد اثنين ثلاثة لم يكن عدد ، وإذا لم يكن عدد لم يكن ذرع أصلا ، و إذا لم يكن ذرع لم تكن مساحة ولا انفساح ولا مسافة . وكل هذه ألفاظ واقعة إما على ذرع المذروع وإما على مذروع بالذرع ضرورة . فإن قالوا له مبدأ من هنالك وجبت له النهاية ضرورة لحصر العدد لمساحته بوجود المبدأ له

ويسئلون أيضاً أمماس هو للفلك أم غير مماس ومباين عنه أم غير مباين ؟ فإن قالوا لا مماس ولا مباين فهذا أمر لا يعقل بالحس ولا يتشكل في النفس ولا يقوم على صحته برهان أبداً إلا في الأعراض المحمولة في الأجسام. وم لا يقولون إن الخلاء عرض محمول في جسم ، وكل دعوى لم يقم عليها دليل فهي باطلة مردودة . وإن

<sup>(</sup>۲) غير الحلاء المتناهى عندهم وإن كان ذلك ع — (٤) لزمهماع — بتناهى ذرعهما ع — صرورة: سقط ع — (٦) الفلك العلياع — احد أمرين ت — (٧) لهم قول ع — (٨) منه فى ما ع — وموضوعها ع — المتفاهم ط — (٩) بها آنه ساحة ط ت — لابد الساحة من ذرع ط ت — ولابد للذرع ت ، ولابد للذروع ط — (١٠) من مبتدأ ع — (١١) أصلا : سقط ع — (١٧) وكل هذا ع — (١٥) أمماس هذا الفلك ط ت — مباين ، صححنا : باين ط ت ع ( مرتين ) — (١٦) ولا مباين : ولا باين ط — (١٧) وهم يقولون ع

41

أثبتوا المهاسة أو المباينة وجب عليهم ضرورة إثبات النهاية له كما لزم بإثبات المبدأ ، إذ النهاية منطوية فى ذكر المبدأ والمهاسة والمباينة ضرورة لا شك فيه وبالله تعالى التوفيق

ويسئلون أيضاً عن هذا الخلاء الذي يذكرون والزمان الذي يثبتون أمحمولان هما أم حاملان أم أحدها محمول والثاني حامل < أمكارهما حامل محمول >أم كلاهما لا حامل ولا محمول > . . . . . > فأسهما أحابوا فيه بانه حامل آ فلاشك في أن محموله غيره إذ لا يكون الشيء حاملا لنفسه ، فله إذن محمول لم يزل وهو غير الزمان . فإن قالوا ذلك كلوا بما قدّمنا قبل على أهل الدهر الْقَائِلُينَ بَأُزَلِيةِ العَالَمِ . وأيضاً فإن كان المكان حاملًا فلا يُخلو ضرورة من ١ أحد وجهين : إما أن يكون حاملا لجرم متمكن فيه وهذا يوجب النهاية له لوجوب نهاية الجرم المتمكن فيه بالدلالة التي قدمنا في إثبات نهايات الأجرام ، وإما أن يكون حاملا لكيفياته . | فإن كان حاملا لكيفياته فهو مركب من هيولاه وأعراضه وجنسه وفصوله ، وبالضرورة يعلم كل ذى حسَّ سلم أن كل مركب > . . . . . > فهو متناه بالحرم والزمان بالدلائل التي قدّمنا ، ولا سبيل إلى حمل ثالث. وأمهما قالوا فيه انه محمول فإنه يقتضي حاملا ويعكس الدليل الذي الله الله الله الله الله ذكرنا آنفاً سواء بسواء 🛒 وأسما قالوا فيه انه حامل محمول وجب كل ما ذكرنا فيه أيضًا بعكسه . وأسما قالوا فيه لا حامل ولا محمول فلا يحلو من أن يكون باقياً أو يكون بقاء . فإن كان بافياً فهو مفتقر إلى بقاء وهو مدته إذ لا باقي إلابيقاء . وإن كان 14 بقاء فلابدً له من باق به وهو من باب الإضافة والمدة وهي البقاء إنما هي محمولة وناعتة للماقي ساضرورة . هذا الذي لا ردوم في المقل سواهو لا رقوم رهان إلا علم وبسئلون أيضاً عن هذا الزمان الذي يذكرون ، هل زاد في أمده اتصاله مذ ٢١ حدث الفلك إلى يومنا هذا أو لم نزد ذلك في أمده؛ فإن قالوا لم يزد ذلك في أمده

<sup>(</sup>۰) < > : راجع س ١٦ — (٦) < . . . . > : سقط هنا البحث عن السؤالبن الاولين — بأنه ، صححنا : فانه ط ت ع — (٧) بلاشك ط ت — (١٥) وأيهما : فايهما ، هامش ع — (١٩) وهذا من باب ع — (٢١) فى مدةاتصاله ط ت

كانت مكابرة لأنها مدة متصلة بها مضافة إليها وعدد زائد على عدد . فإن قالوا زاد ذلك في أمده سئلوا متى كانت تلك المدة أطول ، أقبل الزيادة أم هي وهذه الزيادة مماً ؛ فإن قالوا هي والزيادة مماً فقد أثبتوا النهاية ضرورة إذ ما لا نهاية له فلا يقع فيه زيادة ولا نقص ولا يكون شيء مساوياً له ولا أكثر منه ولا أنقص منه و لا يكون هو أيضاً مفصلا أصلا فلا يكون مساوياً لنفسه كما هو ولا أكثر من نفسه ولا أقل منها . فإن قالوا ليست هي والزيادة معها أطول منها قبل الزيادة أثبتوا أن ااشيء وغيره معه ليس أكثر منه وحده ، وهذا باطل

وه يقولون إن الخلاء والزمان المطلق شيئان متفايران . فيقال لهم فإذا هما كذلك فبأى شيء انفصل بعضها من بعض ؟ فان قالوا انفصل بشيء ما وذكروا في ذلك أى شيء ذكروه فقد أثبتوا لهم التركيب من جنسهما وفصلهما . وأيضاً مجملهما شيئين إيقاع منهم للعدد عليهما ، وكل عدد فهو محصور وكل محصور فقد السكته الطبيعة فهو متناه ضرورة . فإن أرادوا إلزامنا في البارئ تعالى مثل ما ألزمناه في هذا السؤال فقالوا أيما أكثر البارئ تعالى وحده أم البارئ وخلقه معاً ، قلنا هذا سؤال فاسد بالبرهان الضروري " لأن هذا البرهان إيما هو على وجوب حدوث الزمان وما لم ينفك من الزمان وعلى حدوث النوامي كلما فقط ، والبارئ تعالى لا زمان له ولا هو من النوامي

ويسئلون أيضاً: هذا الزمان والمكان اللذان | يذكران أها واقعان تحت الأجناس والأنواع أم لا وهل ها واقعان نحت المقولات العشر أم لا ؟ فإن قالوا لا نفوها أصلا وأعدموها البتة إذ لا مقول من الموجودات إلا وهو واقع تحتها وتحت الأجناس والأنواع ، حاشا الحق الأو للواحد الحالق عز وجل الذي علم بضرورة الدلائل ووجب بها خروجه عن الأجناس والأنواع والمقولات . وبالجملة شاؤا أو أبوا

 <sup>(</sup>٦) فقد أثبتوا ط — (٨) فاذ هما ت — (١١) منهم العددع — فهو متناه محصور ط ت — (١٢) ضرورة : سقط ع — (١٦) کلها فقط ... من النوای : سقط ط ت — (١٧) اهما: سقط ع — (١٩) الا هو ط ت

فالخلاء والزمان المطلق اللذان يذكران إنكانا موجودين فهما واقعان تحت جنس الكمية والعدد ضرورة . فاذ ذلك كذلك فهذا الزمان الذى ندريه نحن وم وذلك الزمان الذى يدعونه واقعان جميعاً تحت جنس متى ، وكذلك المكان الذى يدعونه واقع مع المكان الذى نعرفه نحن وم تحت جنس أين . وبالضرورة يجب أن ما لزم بعض ما تحت الجنس مما يوجبه له الجنس فإنه لازم لكل ما تحت ذلك الجنس . وإذ لا شك فى هذا فهما مركبان والنهاية فيهما موجودة ضرورة إذ المقولات تكلما كذلك

وأيضاً فإن المكان لا بد له من مدة يوجد فيها ضرورة ، فنسألهم هل تلك المدة هي الزمان الذي يدعونه أم هي غيره ؟ فإن كانت هي هو فهو زمان للمكان وفهو محمول في المكان فهو ككل زمان لذى الزمان ولا فرق . وإن كانت غيره فهاهنا إذن زمان ثالث غير مدة ذلك المكان وغير الزمان الذي ندريه نحن وم . وهذه وساوس لا يعجز عن ادعائها كل من لم يبال بما يقول ولا استحيى من فضيحة . ١٢ ويقال لهم إذ ليس المكان الذي تدعونه والزمان الذي تدعونه واقدين مع المكان المهمود والزمان الذي تدعونه واقدين مع المكان المهمود والزمان المهمود تحت جنس واحد وحد واحد فلم سيتموهما مكاناً وزماناً وهلا سميتموهما باسمين مفردين لهم ليبعدا بذلك عن الإشكال والتلميس والسفسطة بالتخليط ١٠ بالأسماء المشتركة ؟ فإن كانا مع الزمان والمكان المهمودين تحت حد واحد فقد بطلت دعواكم زماناً ومكاناً غير الزمان والمكان المهمودين أهما خارج الفلك أم الزمان والمكان غير المهمودين أهما خارج الفلك أم الا داخل والإ خارج ؟ فإن قالوا هما داخل الفلك فالخلاء إذن هو الذي داخله والمكان إذن في المتمكن يهني في داخله وهذا محال ، والزمان إذن في المتمكن يهني في داخله وهذا محال ، والزمان إذن هو الذي هو الذي والمران إذا في المتمكن يهني في داخله وهذا محال ، والزمان إذن هو الذي والذي هو الذي والمران إذا في المتمكن يهني في داخله وهذا محال ، والزمان إذن هو الذي

<sup>(</sup>۱) اللذان يذكرون ع ت — (۲) فاذا كان ذلك كذلك ط — (۳) يدعونه هما واقعان ط ت — (۸) المكان الذي لا بدله ع — (۱۰) فلا فرق ط — (۱٤) زماناً ومكاناً ع — (۱۲) تحت جنس واحد ع — (۱۱-۱۹) ام هما داخل الفلك ت ، أهما داخل الفلك أم خارجه فان قالوا ط — (۲۰) اذن هو في المتمكن ع

لا يعرف غيره . وإن قالوا هما خارج الفلك أوجبوا لهم نهاية ابتداء مما هو خارج الفلك . وإن قالوا لا خارج ولا داخل فهذه دعوى مفتقرة إلى برهان ولا برهان على صحتها فهى باطلة . فإن قالوا أنتم تقولون هذا في البارئ تعالى ، قلنا لهم نعم لأن البرهان قد قام على وجوده ، فلما صح وجوده تعالى قام البرهان بوجوب خلافه لكل ما في المالم على أنه لا داخل ولا خارج . وأنتم لم يصح لكم برهات على وجود الخلام والزمان الذي تدعونه فصار كلامكم | كله دعوى وبالله التوفيق

2

قال أبو مجد: ولم نجد لهم سؤالا أصلا ولا أنونا قط بدليل فنورده عنهم ، ولا وجدنا لهم شيئاً يمكن الشغب به فى أزلية الخلاء والمدة فنورده عنهم وإن لم يتنبهواله ، وإنا هو رأى قلدوا فيه بعض قدماه الملحدين فقط ، وبالله تعالى التوفيق قال أبو مجد: ومما يبطل به الخلاء الذي سموه مكاناً مطلقاً وذكروا أنه لايتناهى وأنه مكان لا متمكن فيه ببرهان ضروري لا انفكاك منه ، وأظرف شيء أنه الأرض والماء والإجسام الترابية من الصيخور والزيبق ونحو ذلك طباعها السفل أبداً وطلب الوسط والمركز وأنها لا تفارق هذا الطبع فتصعد إلا بقسر يغلبها وبدخل عليها ، كرفهنا الماء والحجر قهراً فإذا رفهناهما الرتفعا فإذا تركناهما عاذا والوسط ولا يفارقان هذا الطبع إلا بحركة قسر تدخل عليهما يرى ذلك عياناً والوسط ولا يفارقان هذا الطبع إلا بحركة قسر تدخل عليهما يرى ذلك عياناً رجما إلى طبعهما . ثم نجد الإناء المجوف المصوب فى الماء ، فإذا زالت تلك الحركة القسرية رجما إلى طبعهما . ثم نجد الإناء المسمى سارقة الماء بيقى الماء فيها صعداً ولا ينسفك ونجد الزرافة ترفع المتراب والزيبق والماء ، ونجد إذا حفرنا براً امتلاً هواء

<sup>(</sup>١) ما خارج الفلك ت ، من خارج الفلك ع — (٢) لا داخل ولا خارج ع —

<sup>(</sup>٥) لا خارج ولا داخل ع — (٦) وبالله تعالى التوفيق ع — (٧) فنورده عليهم ع —

<sup>(</sup>۱۷) محركة قسراً ط ت — نرى ذلك ع ، ويرى ذلك ط — (۱۹) ولا يسفك ت ،

ولا يسفل ع — (۲۰) امتلاً ت ع

وسفل الهواء حينئذ ، ونجد المحجمة تمتص الجسم الأرضى إلى نفسها . فليسكل هذا إلا لأحد وجهين لا ثالث لهما إما عدم الحلاء جملة كما نقول نحن وإما لأن طبع الحلاء بجتذب هذه الاجسام إلى نفسه كما يقول من يثبت الحلاء . فنظرنا في قولهم أن العبع الحلاء بجتذب هذه الأجسام إلى نفسه كما يقول من يثبت الحلاء فوجدناه دعوى بلا دليل فسقط . ثم تأملناه أخرى فوجدناه عائداً عليهم لأنه إذا اجتذب الأجسام ولا بد فقد صار ملاء ، فالملاء حاضر موجود والحلاء دعوى لا برهان الأجسام ولا بد فقد صار ملاء ، ثم نظرنا في قولنا فوجدناه يعلم بالمشاهدة ، عليها فسقطت وثبت عدم الحلاء . ثم نظرنا في قولنا فوجدناه يعلم بالمشاهدة ، وذلك أننا لم نجد لا بالحس ولا بتوم العقل بالإمكان مكاناً يبقى خالياً قط دون متمكن ، فصح الملاء بالضرورة وبطل الحلاء إذ لم يقم عليه دليل ولا وجد قط ، وبالله تعالى التوفيق

ثم نقول لهم إن كان خارج الفلك خلاء على قولكم فلا يخلو من أن يكون من جنس هذا الحلاء الذى تدّعون أنه يجتذب الآجسام بطبعه أو يكون من غير ١٢ جنسه ، لا بد من أحد هذين الوجهين ضرورة ولا سبيل إلى ثالث البتة . فإن قالوا هو من جنسه | وهو قولهم فقد أقروا أنّ طبع هذا الحلاء الغالب لجميع الطبائع هو أن يجتذب المتمكنات إلى نفسه فيمتلىء بها حتى إنه يحيل قوى العناصر ١٠ عن طبائمها ، فوجب أن يكون ذلك الحلاء الحارج عن الفلك كذلك أيضاً ضرورة لأن هذه صفة طبعه وجنسه . فوجب بذلك ضرورة أن يكون ممتلئاً من جسم متمكن فيه ولا بد . وإذا كان هذا وذلك الحلاء عندم لا نهاية له فالجسم المالىء له ١٨ أيضاً لا نهاية له ، وقد قدمنا البراهين الضرورية أنه لا يجوز وجود جسم لا نهاية له ، وهذا القول يوجب وجود جسم لا نهاية له ، وهذا القول يوجب وجود جسم لا نهاية له ، وكل ما أوجب كون

<sup>(</sup>۱) وينتقل الهواء ع — تمس ع ، تمس ط — وليس ع — (٥) اجتذبت ط ت — (٨) لم نجد بالحس ولا تتوهم بالعقل ع — (١٣) ولا بد ط — (١٤) أقروا بأن ط — بجميع ط — (١٦) عن طباعها ط – أن يكون الخلاء ع — كذلك ضرورة ع — (١٧) ممتلئاً من جسم : سقط ط ت — (١٩) أيضاً : سقط ع — (٢٠) وهذا القول .... لا يكون أصلا : سقط ط ت

مالا یکون فهو باطل لا یکون أصلا ، فالحلاء باطل . ولو کان ذلك أیضاً لـکان ملاء لا خلاء ، وهذا خلاف قولهم . فإن قالوا بل ذلك الحلاء هو من غیر جنس ملاء لا خلاء ، یقال لهم فبأی شیء عرفتموه و بما استدللتم علیه ، وکیف وجب أن تسموه خلاء ، یقال لهم فبأی شیء عرفتموه و بما استدللتم علیه ، وکیف وجب أن تسموه خلاء وهو لیس خلاء ، وهذا ما لا مخلص منه وبالله تمالی التوفیق ، وه فی هذا سواء و من قال ان فی مکان خارج من العالم ناساً لا یحدون بحد الناس و لا م کهولاء الناس ، أو من قال ان فی خارج الفلك ناراً غیر محرقة لیست من جنس هذه النار ، وكل هذا حمق و هوس

وقال أبو محمد : وكل ما أدخلنا فى الباب من إبطال قولهم بأزلية المكان ٩ والزمان فهو لازم لهم فى قولهم بأزلية النفس أيضاً ولا فرق ، وبالله تعالى التوفيق

(١) ذلك كذلك أيضاً ع — (٣) وبماذات ، وبأى شيء ع — (٤) لا مخلص لهم منه ع — (٥) خارج عن ع — ( ٨-٩) قال أبو عهد ... التوفيق : سقط ط ت

Y

کتاب زاد المسافرین لناصر خسرو ، طبعة کاویانی ۱۳۶۱ ه ، ص ۹۹ - ۱۰۸ ، راجع أیضا من فوق ص ۱٤۸ تعلیق ۳

اندر مكان

97

گروهی از حکما مر مکان را قدیم نهاده اند و گفتند که مکان بی ۳ نهایت است و او دلیل قدرت خدایست ، و چون خدای همیشه قادر

الترجمة

#### في المكان

إ نَّ طائفة من الحـكماء قرَّروا أنَّ المـكان قديم قائلين انَّ المـكان غير متناه وانه دليل على

بود واجب آید که قدرت او قدیم باشد

### دلیل بر آنکه مکان بی نهایت است

و دلیل بر بی نهایتی مکان این آوردند که گفتند متمکن بی مکان تناشد و روا باشد که مکان باشد و متمکن نباشد . و گفتند که مکان جز متمکن است و اندر مکان است ، پس واجب آمد که مر مکان را نهایتی نباشد . و گفتند ته که آنچه بیرون ازین دو عالم است از دو بیرون نیست یا جسم است یا نه جسم است . اگر جسم است اندر مکان است و باز بیرون از آن جسم یا مکان است یا نه مکان . اگر نه مکان است پس جسم است و متناهی است ، و اگر نه جسم است پس مکان است پس جسم است و متناهی است ، و اگر نه جسم است بس مکان است . پس درست شد که گفتند که مکان بی نهایت است

(ه) جز بمتمكن بريده ب — (٦) وكفتند ... ص ٢٥٦ س ١٤ (است كه ) : سقط ك

النرجمة

قدرة الله ، ولما كان الله قادراً على كل شيء وجب أن تكون قدرته قديمة

دليل على أنَّ المكان غير متناه

واستدلوا على لا نهاية المكان بأنهم قالوا إنّ المتمكن لا يوجد بنير المكان ، وأما المكان فيجوز وجوده دون أن يوجد المتمكن . قالوا إنّ المكان ليس سوى ما يقبل المتمكن وكل متمكن بذاته متناه ويوجد في المكان ، فوجب أنّ المكان غير متناه . قالوا إنّ ما ( يحوى ) هذين العالمين من خارج لا يخلو من أن يكون إما جسماً وإما لا جسماً . فان كان جسماً كان ( ذلك الجسم ) في المكان وكان من خارج ذلك الجسم إما مكان أو لا مكان ، وإن كان لا مكاناً كان جسماً ومتناهاً قوانوا ان المكان غير متناه

هذا الاستدلال ابس واضحاً ولعاه سقط من نسخة ب بعض كلمات

و اگر کسی گوید مر آن مکان مطلق را نهایت است دعوی کرده باشد که نهایت او بجسم است ، و چون هر جسمی متناهی است یا مهایت هر جسمی مکان باشد و هر جسمی نیز اندر مکان باشد ، پس گفتند که بهر روی مر مکان را نهایت نیست ، و هر آنچه مر او را نهایت نباشد قدیم باشد ، پس مکان قدیم است

وگفتند که مر هر متمکنی را جزوهای او اندر مکان جزوی است و کل او اندر مکان کلی گرویده است ، و مکان جزوی مر عظم جسم را گفتند که بگرد سطح بیرونی حاو > جسمی دیگر اندر آید آمده باشد چون سطح اندرونی که هوای بسیط بگرد سیبی اندر آید چون مر او را اندر هوا بدارند

و گفتند که روا باشد که چیزی از چیزی دیگر دور شود یا از دیك شدود و نزدیکی دریك نشود و نزدیکی هرگز دور نشود ، یعنی که چون دو شخص از یکدیگر بده ارش

#### الترجمة

وإن قال قائل إنّ لذلك المكان المطلق نهاية فكأنه ادعى أنّ نهايته بالجسم . ولما كانكل جسم متناهياً أو كانت نهاية كل جسم هى المكان وكان كل جسم أيضاً فى المكان قالوا : إنّ المكان غير متناه من جميع الوجوه . وكل ما ليس له نهاية فهو قدم ، فالمكان قدم

وقالوا : إنَّ كل متمكّن أجزاؤه فى المسكان الجزئيّ وكله محصور فى المسكان السكليّ . وأطلقوا اسم المسكان الجزئيّ على عظم الجسم الذى يحوى سطحه الحارج جسم آخر ، على مثال السطح الداخل الذى يحوى به هواء بسيط تفاحاً حيثاً يرفعونه فى الهواء

وقالوا : يجوز أنّ شيئاً يصير بعيداً أو قريباً من شيء آخر ولكن البعد لا يصير أبداً قرباً والقرب لا يصير أبداً بعداً ، يعني إذا ابتعد شخص عن شخص آخر عشرة اذرع كان البعد بينهما

<sup>\*</sup> يظهر أن هذا النص غير كامل

دور باشند دوری بمیان ایشان ده ارش باشد . و روا باشد که آن دو شخص بیکدیگر نزدیك شوند تا میان ایشان هیچ مسافتی نماند ، و لیکن آن دو مکان که آن دو شخص اندر او بودند بر سر ده ارش تا بهم فراز نیاید . و چون آن شخصها از جایهای خویش غایب شوند هوا یا جسمی دیگر بجای ایشان بایستد و هرگز آن یك مسافت بمیان آن دو مکان نه بیشتر از آن شود که هست و نه کمتر از آن میان آن دو گفتند که اندر شیشه و خم و جز آن مکان است نبینی که گاهی اندر او مکان نبودی این چیزها بتعاقب اندروی جای نگرفتندی و اگر اندر او مکان نبودی این چیزها بتعاقب اندروی جای نگرفتندی و این جمله که یاد کردیم قول آن گروه است که مر مکان را قدیم گفتند چون حکیم ایران شهری که مر معنیهای فلسفی را بالفاظ دینی عبارت کرده است اندر « کتاب جلیل » و « کتاب اثیر » و ۱۲ دین حق و شناخت توحید بعث کرد است » و

#### النرجمة

عشرة أذرع . ويجوز أن يتقارب الشخصان حتى لا يبقى بينهما أى مسافة ولكن المكانين اللذين كان فيهما الشخصان فى الابتدء لا تخرج ( المسافة التى بينهما ) عن العشرة أذرع . وإذا غاب هذان الشخصان عن مكانيهما قام الهواء أو جسم آخر مكانهما فلا تزيد ولا تنقص أبداً تلك المسافة الواحدة التى بين المكانين عما كانت عليه

وقالوا إن في القارورة وفي الدن وغيرهما مكاناً . ألا ترى أن فيهما مرة هواء وأخرى ماء وتارة زيتاً وغير هذه ، ولو لم يكن فيهما مكان لما أخذت تلك الأشياء مكاناً فيهما على تعاقب وهذه الجحلة التي ذكر ناها هي قول الطائفة الذين اعتبروا المكان قديماً مثل الحكيم الإيرانشهرى الذي عبر عن المعانى الفلسفية بألفاظ دينية وكات يدعو الناس في كتابه « الجليل » وفي كتابه « الأثير » وغيرهما إلى الدين الحق وإلى معرفة التوحيد ، ومثل عجد بن زكرياء الذي

پس از او چون محمد زکریا که مر قولهای ایران شهری را بالفاظ زشت ملحدانه باز گفته است و معنیهای استاد ومقدم خویش را اندر این معانی بعبارتهای موحش و مستنکر بگذارد است ، تا کسانی را که کتب حکما را نخوانده باشند ظن اوفتد که این معانی خود استخراج کرده است

7 و آز آن قولهای نیکو که ایران شهری گفت است یکی اندر باب قدیمی مکان است که گفته است مکان قدرت ظاهر خدای است . و دلیل بر درستی این قول آن آورده است که قدرت خدای است . و دلیل بر درستی این قول آن آورده است که قدرت خدای آن باشد که متدورات اندر او باشد ، و مقدورات این اجسام مصور است که اندر مکان است . و چون اجسام مصور که مقدورات است از مکان برون نیستند درست شد که خلا یعنی مکان مطلق است از مکان برون نیستند درست شد که خلا یعنی مکان مطلق قدرت خدایست قدرتی ظاهر که همهٔ مقدورات اندر اویند . و زشت کردن محمد زکریا من این قول نیکو را نه چنان است که گفت است قدیم پنج است که همیشه بودند و همیشه باشند یکی خدای ودیگر نفس قدیم پنج است که همیشه بودند و همیشه باشند یکی خدای ودیگر نفس

النر.حمة

جاء بعده وقبح أفوال الإيرانشهرى بألفاظ شنيعة إلحادية وغير معانى أستاذه المقدّم إلى ثلك المعانى بمبارات موحشة مدننكرة ، حتى يظنّ كل من لم ينرأ كتب الحكماء أنه اجتخرج تلك المعانى بنفسه

ومن الأنوال الحسنة التي قالها الإيرانشهرى ما ذكره في باب قدم المكان إذ قال : إن المكان قدرة الله هي ما يشمل المكان قدرة الله هي ما يشمل المقدورات ، وأما المقدورات فهي الأجمام المصورة التي في المكان . وإذا كانت الأجمام المصورة التي هي المفدورات لا تستطيع أن تكون خارج المكان ثبت أن الحلاء يعني المكان المطلق هو قدرة الله ، اى قدرة ظاهرة تشمل جميع المقدورات ، وتقبيع مجد بن زكرياء لهذا الفول الحسن ليس هو فيا قاله من أن القدماء الحسة كانت دائماً وتكوت دائماً

و سه دیگر هیولی و چهارم مکان و پنجم زمان و زشتگوی تر از آن باشد که مر خالق را با مخلوق اندر یک جنس شمرد تَعَالَی اُللهُ عُمَّا یَقُولُ اُلظًا لِمُونَ عُلُواً کَبیراً |

دلیل بر اینکه مکان قدیم نیست

99

و قول ما اندر این معنی آنست که گوئیم: روا نیست که آنچه حال او گردنده باشد قدیم باشد . واگر مکان مطلق قدیم بودی چنان که این گروه همی گویند آبر حال نا گردنده بودی ، و چون حال او گردنده است م بقول ایشان لازم آید که قدیم نیست . و دلیل بر آنکه حال مکان گردنده است آن است که او گاهی از شخص کثیف و تاریک است و گاهی از شخص لطیف حو> روشن است ، ۱ و بدعوی ایشان بعضی از او پر جسم است و بعضی تهی است . وما گوئیم که آنچه حال او گردنده باشد قدیم نباشد . پس اگر این قول درست نیست بحلاف این قول گوئیم تا درست باشد . پس گوئیم که آنچه حال او گردنده است و گاهی بزرگ و قوی است چون نبات و حیوان خورد و ضعیف است و گاهی بزرگ و قوی است چون نبات و حیوان و جز آن قدیم است ، و معلوم است که این قول محال است . و چون این محال است . و چون این محال است . و چون این محال است . و گون این است درست است ، و آن آنست که گفتیم آنچه حال ۱۰ است آنکه مجلاف این است درست است ، و آن آنست که گفتیم آنچه حال ۱۰ او گردنده است محدث است ، پس مکان محدث است . . .

\*و نیز گوئیم که مر این گروه را که گفتند مکان قدیم است بدین ۱۰۲

(۱۷) قدیم است ، وعلی هامش ك : یعنی ایشان كه مكان را قدیم كفتنه بسبب قدم هیولی كفنند ولزوم قدم مكان از قولی كه در متن كتاب است ظاهر است

#### لنرجمة

- أولها الله والثانى النفس والثالث الهيولى والرابع المكان والحامس الزمان - بل أقبح من ذلك أنه عدّ الحالق والمحلوق في جنس واحد ( تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً )

<sup>\*</sup> و هول أيضا : إنَّ الذين قالوا بقدم المكان استدلوا على دعواهم بأن قالوا إنَّ الهيولي قديمة ،

قول دلیل برای دعوی ایشان آن آوردند که گفتند هیولی قدیم است، از بهر آنکه مر هیولی را جزوهای نا متجزی نهادند که مر هر یکی را از آن عظمی است که از خوردی تجزیت نیسذیرد تا چون مر چیزی با عظم را که مر او را از مکان چاره نیست قدیم گفتند بضرورت مر مکان را قدیم بایست گفتن

## نقل گفتار ایران شهری در قدم هیولی و مکان

و از قولهای نیکو که حکیم ایران شهری اندر قدیمی هیولی و مکان گفتة است و محمد زکریای رازی مر آن را زشت کرده است آن است ۱ که ایران شهری گفت که ایزد تعالی همیشه صانع بود و وقتی نبود که مر او را صنع نبود تا از حال بیصنعی بحال صنع آمد و حالش بگشت . و چون واجب است که همیشه صانع بود واجب آید که آنچه صنع و بر او پدید آید قدیم باشد . و صنع او بر هیولی پدید آینده است ، و هیولی ذلیل قدرت ظاهر خدای است .

(۱) دعوی ایشان وزانکه گفتند ك — (۱۱) واجب آمد ب — (۱۲) بدید آمد ب

#### الترجمة

وذلك أنهم وضعوا أنّ للهيولى أجزاء لا تتجزىء وأنّ لكل واحد من تلك الأجزاء عظماً لا يقبل التجزئة لصغره . فلما قالوا بقدم شىء ذى عظم لا بدّ له من مكان وجب ضرورة أن يقال انّ المكان قديم ( أيضاً )

#### تقل كلام الإيرانشهري في قدم الهيولي والمكان

ومن الأقوال الحسنة الى ذهب إليها الحسكم الإيرانشهرى فى قدم الهيولى والمسكان وكان عجد ابن زكرياء يقيحها ما قاله الإيرانشهرى من أن الله تعالى لم يزل صانعاً ولم يكن له وقت لا صنع له فيه حتى ينتفل من حال عدم الصنع إلى حال الصنع وتتغير حاله . ولما وجب أنه لم يزل صانعاً وجب (أيضاً) أن يكونما ظهرفيه صنعه قديماً . على أن صنعه يظهر فى الهيولى ، فالهيولى قديمة وهى دليل

و چون مر هیولی را از مکان چاره نیست و هیولی قدیم است واجب آید که مکان قدیم باشد

و زشت | کردن پسر زکریا مر آن قول را بدان است که گفت چون اندر عالم چیزی پدید همی نیاید مگر از چیزی دیگر این حال دلیل است بر آنکه ابداع محال است و بمکن نیست که خدای چیزی پدید آورد نه از چیزی . و چون ابداع محال است واجب آید که هیولی قدیم باشد ، و چون مر هیدولی را که قدیم است از مکان چاره نیست پس مکان قدیم است . و مر آن سخن نیکو و معنی لطیف را بدین عبارت زشت بازگفت تا متابعان او از بیدینان و مدبران عالم همی پندارند که از ذات خویش علی استخراج کرده است که جز او مر آن را کسی ندانست و ما از خدای تعالی توفیق خواهم بر تألیف کتابی اندر رد مذهب ۱۲

و ما از خدای تعالی توفیق خواهیم بر تالیف کتابی اندر رد مذهب محمد زکریا و جملگی اقوال آن اندر آن جمع کنیم بعــد از آنکه مر

#### النرجمة

على قدرة الله الظاهرة . ولما لم يكن للهيولى بدّ من المسكان وكانت الهيولى قديمة وجب أن يكون المسكان قديم

أما تقبيح ابن زكرياء لهذا القول فهو بأن قال: لما كان لم يحدث فى العالم شيء إلا عن شيء آخر صار هذا دليلاً على أن الإبداع محال وأنه غير ممكن أن يحدث الله شيئاً عن لا شيء و وإذا كان الإبداع محالاً وجب أن تكون الهيولى قديمة . ولما كان لا بد للهيولى من المسكان ثبت أن المسكان قديم (أيضاً) . فقد أعاد ذلك السكام الحسن والمنى اللطيف بهذه العبارة القبيحة كى يظن أتباعه من الملحدين ومديرى العالم أنه استخرج من تلقاء نفسه علماً — يغى العلم الإلهى " سلا يعرفه أحد سواه

ونحن نسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى تأليف كتاب في الردّ على مذهب مجد بن زكرياء نجمع فيه جملة

<sup>(</sup>٣) ابن زكريا ك -- (٦) بديد نواند آوردن ك

کتب او راکه انـدر این معنی کرداست چنـد باره نسخه کرده ایم و ترجمه کرده بتفاریق مر بنیادهای مذهب او را بردهای عقلی ویران همی کنیم اندر مصنّفات خویش ، و الله خیر موفق ومعین

و اکنون خواهیم که گوئیم مر عقلا را اندر معنی مکان که شکی

ا نیست اندر آنکه اگر جزوی نا متجزی باشد عظم او خود مکان ذات

او باشد بقول این گروه ، از بهر آنکه او نه چون سیبی باشد که

ذات او جزوهای بسیار باشد تا آن همه جزوها اندر عظم سیب باشد و

باز مر سیب را اندر مکان کلی مکان باشد ، بل عظم آن ذات نا

متجزی خود مکان آن جزو باشد نه مکان چیزی دیگر . و چون عظم آن

جزو مکان ذات خویش باشد او متمکن باشد و عظمش مکان ذات اوست

جزو مکان ذات خویش پینی نیست ، پس او مکان باشد مکان

جزوی و م او متمکن باشد . و محال باشد که یك چیز م مکان باشد

و م ما متمکن مگر آنکه مقر آیند که مکان خود جز عظم متمکن

عیزی نیست از بهر آنکه عظم آن جزو خود ذات اوست

آنگه گوئیم که این گروه که مر مکان را قدیم گفتند همی گویند غلط کردند کسانی که گفتند چون متمکن نباشد مکان نباشد ، و گفتند بل اگر متکن نباشد مکان جزوی نباشد و لیکن مکان کلی ببرخاستن متمکن بر نخسیزد . و معنی این قول آن خواستند که سیبی بمثل متمکن است و اگر ما سیب را اندر هوا بداریم جزوهای آن سیب اندر عظم

(۲۰) اندر موا اندازم ك

النرجمة

1.8

أقوال هذا الرجل بعد أن نسخنا كتبه التي ألفها في هذا المفى نسخاً مكرراً وترجمناها مفرقة ، فننفض أسس مذهبه بردود عقلية في مصنفاتنا ، والله موقف للخبر ومعين

15

آن سیب باشد که آن مکان جزوی است مر آن جزوها را ، و جملگی سیب اندر سطح اندرونی هوا باشد که بگرد سیب گرفته باشد . و اگر خدایتمالی مر آن سیب را از این عالم بیرون کند آن مکان جزوی که ۲ جزوهای سیب با سطح بیرونی خویش اندر او بود بر خیزد و لیکن آن مکان از هوا که سیب اندر آن بود بر نخیزد بلکه جزوهای هوا بدانجای که آن سیب را ما بداشته بودیم بایستد تا آنجا تهی نماند بی ۲ جسمی . پس گفتند درست کردیم که ببرخاستن متمکن مکان جزوی بر خیزد و لیکن مکان جزوی بر خیزد و لیکن مکان کای بر نخیزد ، چنانکه اگر خدایتمالی مر این عالم را از جسمیت او نیست کند این جای که امروز کلیت جسم ۱ این عالم را از جسمیت او نیست کند این جای که امروز کلیت جسم ۱ این عالم را در وست تهی یماند

#### رد دليل معتقدان قدم مكان

و بیان اینکه مکان بی متمکن وجود ندارد

وما مر این گره را که این گروه بستند بتوفیق خدایتهالی بکشائیم

تا خردمندان خدای شناس مر مخلوق را بصفت خالق نگویند پس از

آنکه بر آن واقف نباشد . پس ما مر این قوم را که این قول ۱۰

گفتند گوئیم که باتفاق ما و شما این عالم که جسم کلی است و اجزای

او اندر عظم اوست | که آن مر جزوهای او را مکان جزوی است

بقول شما و کلیت عالم اندر فضای کلی است که شما همی گوئید بی نهایت ۱۸

است وبگرد عالم اندر گرفتست ، و لیکن مجلاف آن است که شما

همی گوئید اگر خدایتهالی مر کوهی را از این عالم بیرون کند مکان

جزوی آن کوه که عظم اوست و جزوهای کوه اندر اوست بر خیزد ۲۱

گوئیم که مر شمارا بر درستی این قول برهانی نیست . و چون مر مکان

خالی را اندر این عالم وجود نیست — و هر که مکانی را از جسم خالی کند آن مکان < نا موجود شود > تا بوجود متمکنی دیگر که آن مکان را موجود بدارد موجود شود — متمکن از او بیرون نیاید بیان موجود مکان باعتبار شیشه

چنانکه شدشهٔ بر آب بدعوی شما مکان است مر آب را و اگر مر 7 او را سرنگون سازی و آب فرو بری تا هموا بدو نشود که مكان را اندر او موجود بدارد آب از او فرود نباید البته هر چند كه مر آب را از بالا به نشیب آمدن طبیعی است و آب بر تر از هوا و ماستد واندر آن ششه میکانی پیدا شود که آن آب بر سر هدوا هی از آن ایستد که اندر شیشه مکان بی متمکن ممکن نیست که موجود باشد و ایستادن آب بر سر هوا ممکن است . و اگر بجای آن ۱۲ شیشه مشکی باشد پر آب و سر آن تنگ و مر او را سر نگون سار آب فرو نهند و اندر هوا نگونسار بدارندش چنان که مر آن ششه را داشتند در وقت همه آب از او فرود آبد و مکان را اندر مشك وجود نماند بلکه نا بوده شود بظاهر هر چند که مر آن مکان را که آب اندر او بود هوای بسط بگرفت بدانچه از مشك فراز آمد . و چون | هوا جای آب بگرفت آن آب جای هوا بـگرفت . وجون از ۱۸ شیشه فراز نیامد تا هوا جای آن آب کاندر او بود بـگرفتی مکان را وجود نبود . پس پیدا شد که وجود مکان بوجود متمکن است و بی ممتكن مر مكان را وجود نيست

۲۱ و گوئیم اگر آن جسم کوهی است یا بمثل سیبی است بقول شما مرکب

<sup>(</sup>۱- ۳) خالی کند آن مکان نا موجود شود واکر مکان نا موجود نشود متمکن از او بیرون نیاید ك — بدو پر نشود ب — (۱) فرو نهی ك — بدو پر نشود ب — (۱) طبیعة است ك — (۱) شیشه آبی مکانی ب — (۱٤) فرود ریزد ك — (۲۱) کوهی بود بایستی که بمثل قول شها که مرکب است ك

است از حزوهای نا متحزی ، پس آن جزو مبانگی سیب متمکن است و عظم او مکان جزوی است مراو را ، آنگاه شش جزو نا متحزّی گرد آن حزو مانگی اندر آمده اند که رویهای اندورنی آن شش جزو ۳ مکان کلی گشته اند مر آن جزو میانگی را ، و رویهای بیرونی آن شش حزو مد... , حیات باز مکانند مر آن عظم را که از آن هفت جزو نا منحز"ی حاصل شد است . و همچنین برین ترتیب هر سطحی آ که جزوهای نا متجزّی بگرد او اندر همی آید روی اندرونی آن سطح مکان باشد مر آن عظم را که اندر اوست مکان کلی و آن عظم مكانى باشــد مر آن جزوها را كه اندر اوست . و درست است كه ۹ چون آن حزو اندرونی که نا متحزّی است و متمکن محقیقت اوست بر خیزد مکان جزوی آن که عظم اوست بر خـیزد و مکان کلی او جز سطحهای آن شش حزو که نگرد او اندر آمده اند چیزی نبود ، و ۱۲ هر جزوی از آن بهظم خویش متمکن بود و سطح خویش مکانی بود مر متمکن را . و چون همه متمکنات بر خنز د م مکان جزوی بر خیزد و ه مکان کلی . و چون اندر سبب که همی بر خیزد هر <sup>۱۹</sup> جزوی نا متحزی بعظم خویش اندر مکان جزوی خویش است و بسطح خویش مر دیگر جزوها را بعضی از مکان کلی اوست تا چون آن بعضها فراز هم آیند مکان کلی شوند مر دیگری را و سبب همی بحملگی خویش ۱۸ بر خیزد | پس همسهٔ ذوات و سطوح عظمهای آن جزوها ببرخاستن ۱۰۷ او بر خیزند . و چون ظاهر کردیم که عظمهای آن جـزوها مکانهای جزوی بود و سطحهای آن جزوها مکان کلی بود مر آن عظمها راکه <sup>۱۱</sup> بدو اندر بودند پیدا شدد که بیرخالتن سای نه مکان حزوی او ماند و نه مکان کلی او . . . .

<sup>(</sup>٣) اندرونی : صححنا ، بیرونی ك ب ( راجع س ٧ ) — (٨) مر آن جزوها را ك

1 . A

\*و محمد زکریای رازی چون اندر اثبات مکان و زمان از حجت عقل عاجز آمده است اندر کتب خویش جائی گفته است اکه ۲ گواهی اندر اثبات زمان و مکان از مردم عامه جویند خردمندان که نفس ایشان را بدیهت باشد و بلجاج و برای متکلیان پرورده نشده باشد و منازعت نجویند . و گفته است که من از چنین مردمان آ پرسیدم و گفتند عقلهای ما گواهی همیدهد که بیرون از این عالم گشادگی است که گرد عالم گرفته است ، و همیدانیم که اگر فلك بر خیزد و گردش نباشد چیزی هست که آن هموار بر ما می گذرد و آن زمان است

و ما گوئیم که این سخنی بس رکیك است وگواهی بس نا بذیرفتنی است از بهر آنکه نفس عامه چون مر اجسام را چنان بیند که هوا بگرد آن اندر آمده است وظنش چنان است که هوا مکانیست تهی و گمان برد که بیرون از فلك نیز هواست ، از بهر آنکه همی نداند که هوا جسمی جای گیر است چون دیگر اقسام جسم . واگر نه چنین

(۳) جوینده خردمند آن است که ك — (۸) همواره ك — (۱۱-۱۰) وكواهی سخت نا بذیرفت است ك — (۱۱) نفس عامه جوهر اجسام را ب

ولما عجز محمد بن زكرياء الرازى عند إثباته للمكان والزمان عن إيراد الحجة العقلية قال في موضع من كتبه : إن العقلاء يلتمسون دليلاً على إثبات الزمان والمحكان عند عوام الناس الذين احتفظوا على البديهة ولم تنفذ أنفسهم بلجاج المتكلمين وآرائهم والذين لا يلتمسون المنازعة . قال : إنى قد سألت مثل هولاء الناس وقالوا لى إن عقولنا تدلنا على أنه يوجد من خارج هذا العالم امتداد (او: فضاء) يحيط بالعالم ، ونعرف أنه لو ارتفع الفلك ولم يوجد دورانه كان هناك شيء عمر بنا دائما وذلك هو الزمان

<sup>\*</sup> الندجمة

است چرا ظنش نیفتـــدکه بیرون از این عالم آب است یا خاك است بگرد آن گرفته . . .

٣

كتاب المباحث المصرقية لفخر الدين عجد بن عمر الرازى (طبعة حيدر آباد ١٣٤٣ هـ) ج ١ ص ٢٤٦ - ٢٤٦ (١)

قال محمد بن زكرياء الرازى إن للخلاء قوة جاذبة للأجسام ولذلك يحتبس الماء فى الأوانى التى تسمّى زرافات الماء (٢)...

والذى يدل على بطلان الاول وجهان الأول أن أجزاء الخلاء متشابهة كا بينا، فلو كان لبعضها قوة جاذبة لـكان جميع الأجزاء كذلك فماكان يجب أن يكون الانجذاب إلى اليمين أولى منه إلى اليسار . والثانى أنه لو كان حابس الماء فى السراقة مو الخلاء الذى امتلا به فلم يزل الماء المنفوش فى الهواء الشاغل لخلل الهواء الخالى ينزل وإن كان ثقله يفلب جذب ذلك الخلاء فلا ينتقل الماء المنكب عليه القارورة ولا يفلب الخلاء بل ينجذب وإمساك الثقيل المشتمل عليه أسهل من إمساكه الثقيل المباين . وأيضا فلم انه إذا فتح رأس الآنية ينزل الماء بل كان يجب أن يحبس الحلاء

<sup>(</sup>١) لم نوفق إلى مقابلة النص المطبوع بنسخة مخطوطة (راجع من فوق ص ٢٠٢ تعليق ١) فأثبتناه كما هو في الطبعة وإن كان التحريف فيه ظاهراً

<sup>(</sup>۲) ورد هذا القول منسوباً إلى الرازى فى كتاب الأسفار الأربعة للشيرازى ( ص ٣٤٠ ) وفى شرح المواقف للجرجانى ، راجع S. Pines, Beiträge p. 47 وانظر أيضاً من فوق ص ١٧١ و ص ٢٥٠

الماء هناك ولا يتركه حتى ينزل ولا يدع الإناء الذى فيه ينزل أيضا بل يبقى مرتفعاً ١٢ مشالا . فإن قالو ثقل الإناء غلب جذب الخلاء أبطلنا ذلك بما إذا كان الإناء أخف وزناً من الماء الذى فيه

٤

كتاب زاد المسافرين لناصر خسرو ، ص ١١٠ -- ١١٤ و ١١٦ -- ١١٨

اندر زمار٠ پ

11.

از حکما آن گروه که گفتند هیولی و مکان قدیمان اند و مر زمان را جوهر نهادند و گفتند که زمان جوهریست دراز و قدیم. و رد کردند قول آن حکما را که گفتند مر زمان را عدد حرکات جسم ، و گفتند اگر زمان عدد حرکات جسم بودی روا نبودی که دو متحرک اندر یک زمان بدو عدد متفاوت حرکت کردندی . و حکیم ایران شهری گفته است که زمان و دهر و مدّت نامهائی است که معنی آن از یک جوهر است ، و زمان دلیل علم خدایست

الترمجة

إنّ طائفة الحكماء الذين قالوا ان الهيولى والمكان قديمان قرّروا أيضاً أنّ الزمان جوهر ، وقالوا ان الزمان جوهر ، وقالوا ان الزمان جوهر ، حركات الجسم ، وقالوا ان الزمان عدد حركات الجسم لما جاز أن يتحرك متحركان فى زمان واحد بعددين متفاوتين . وقال الإيرانشهرى الحكيم انّ الزمان والدهر والمدة ليست إلاّ أسماء يرجع معناها إلى جوهر واحد . ( وقال ) انّ الزمان دليل على علم الله كما أنّ المكان دليل

چنانکه مکان دلیل قدرت خدایست و حرکت دلیل فعل خدایست و جسم دلیل قوت خدایست ، وهریکی از این چهار بی نهایت و قدیم است ، و زمان جوهری رونده است و بی قرار . و قول که محمد ۲ زکریا گفت که بر اثر ایران شهری رفته است همین است که گوید زمان جوهری گذرنده است

وما گوئیم زمان چیزی نیست مگر گشتن حالهای جسم بر یکدیگر آ

تا چون جسم از حالی بحالی شود آنچه بمیان آن دو حال باشد مر آن را

همی زمان گویند ، و آنچه مر او را حال گشتن نیست مر او را زمان

گذرنده نیست بلکه حال او یکی است و مر یك حال را درازی نباشد . ۱

و دلیل بر درستی این قول آن است که آنچه حال او گردنده است

جسم است و زمان آن است که اندر او جسم از حالی بحالی دیگر شود

چنانکه از روشنائی بتاریکی رسد و مر آن مدّت را روز گویند ، ۱۱

یا از تاریکی بروشنائی رسد و مر آن مدّت را شب گویند ، و یا جسم

نبات و حیوان از خوردی بررگ شود | و مر آن مدّت را عمر گویند

و جز آن . و چون مر هر حال گردنده را گشتن حال او اندر زمان ۱۰

است و حال او جرز بزمان گردنده نیست و آنچه حال او گردنده

است جسم است و گشتن حال جسم حرکت است پیدا آمد که زمان

جز حرکت جسم چیزی نیست . و نیز پیدا آمد که آنچه او نه جسم

<sup>(</sup>۲) وهريكي جوهرهائي بي نهايت ك -- (۸) حال كذرنده نيست ك

الترجمة

على قدرة الله والحركة دليل على فعل الله والجسم دليل على قوة الله ، وان كل واحد من تلك الأربعة غير متناه وقديم . (وقال) ان الزمان جوهر متنقل بغير قرار . وأما قول محمد بن زكرياء الذى جاء بعد الإيرانشهرى فهو أنه قال ان الزمان جوهر يجرى

114

است حال او گردنده نیست و آنچه حال او گردنده نیست زمان بر او گذرنده نیست ، چه اگر زمان بر او گذرنده بودی حال او نیز

۳ بگشتی چنانکه حال جسم گشت که زمان بر او گذرنده بود ... اگر زمان جوهری بسط باشد محال باشد که می او را جزوها باشد از

بهر آنگه متجزی مرکب باشد نه بسیط . و اگر زمان جوهر باشد

عال باشد که نا چیز همی شود چنانکه زمان گذشته نا چیز شده است
 و حوهر نا چیز شونده نباشد . . .

گوئیم که اندر این تصور کردن مر زمان را جوهری قدیم که اندر این تصور کال و خطای عظیم و زیانی بزرگ نیست . اما این تصور اعل بدان است و بدان روی است که اگر زمان جوهریست و آنچه از او گذشته است نا چیز شد است و آنچه نیامد است موجود نیست پس از او جز آن یك جزو که مر او را اکنون گویند و آن پدید آینده است و نا چیز شونده چیزی ظاهر نیست . و پدید آینده محدث

باشد و محدث قدیم نباشد . و آنچه از او هیچ جزوی ثابت و قایم

۱۰ بذات نباشد و عدم پذیر باشد او جوهر نباشد

اما خطای عظیم و زیانی بزرگ اندر این تصوّر بدان رویست که هر که مر زمان را نداند که چیست بحقیقت آنکس تصوّر کند که خدایتمالی را حد و زمان است و زمان بر او گذرنده است . وبدین تصوّر آنکس مر خدای را محدث تصوّر کرده باشد ، از بهر آنکه معلوم است م مر حکمای دین را و م مر حکمای فلسفهٔ الحی را ببرهانهای معلوم است م مر حکمای دین را و م مر حکمای فلسفهٔ الحی را ببرهانهای عقلی که عالم جسمی محدث است . و چون زمان جوهر گذرنده باشد

<sup>(</sup>۱۰-۹) جون تصور محال وخطای عظیم وزیانی بزرك است اندرین تصور خیری نیست

بدان روی که اکر زمان ك — (۱۱) باخيز شد ب — (۱۳) وباخيز شونده ب —

<sup>(</sup>۱۷) هر كه مر آن زيان را نداند ك -- (۱۸) درجــه وزمان است ك --

<sup>(</sup>۲۰) وهم مر حکمای علم الهی ك

آن زمان که پیش از آن بوده است که خدایتمالی مر این عالم را بیافرید گذشته باشد ، و آخر آن زمان که خدای تمالی اندر او بی عالم بود آن ساعت بوده باشد که خدایتمالی مر این عالم را اندر او بیافرید . و چون مر آن زمان را آخر بود لازم آید که مر زمان خدایتمالی را اوّلی باشد تا بآخر رسد . و آنچه مر زمان او را اوّل و آخر باشد او محدث باشد

"پس درست کردیم که آنکس که مر زمان را جوهر گوید مر خدای را محدث گفته باشد . و همه تحیر مر محمد زکریا را که چندان سخن ملحدانه گفته است و بآخر مذهب توقف را اختیار ۱ کرداست ، گفتست اندر آنچه همی ندانم از کارها توقف کردم و خدای مرا بدین توقف عقوبت نکند ، بدین سبب بود است که زمان را جوهری قدیم تصور کرد است وگذرنده ...

وعیب اندر این طریقت آن است که گفته است زمان جوهـــری ۱۱۹ گذرنده است ، از بهر آنکه اگر چنین باشد چنانکه گفتیم آن زمان که پیش از آفرینش عالم بوده است بر عالم گذشته باشد و آخر آن ۱۰ زمان اگرچه دراز بوده است اول آفریدن این عالم باشد . و آنچه م

<sup>(</sup>٨) وهمه تحير محمد زكرياء كه ك --- (٩) ملحدان : سقط ك --- (١٦) زمان واكرجه ك

فالترمجة

فقد أثبتنا أن من قال ان الزمان جوهر يجب أن يقول ان الله محدث . وكل الحيرة التي وقع فيها محمد بن زكرياء — وهو الذى قال بمثل هذا المقدار من كلام الملحدين ، ثم اختار في آخر الأمر مذهب التوقف ، قال : إنى أتوقف من الأمور التي لا أعرفها وإن الله لا يعاقبني على هذا التوقف — فسبها أنه تصور أن الزمان جوهر قديم يجرى

بعضی را از زمان او آخر باشد مر آن بعض را اوّل باشد ، و آنچه مر بعضی را از زمان او اوّل و آخر باشد او محدث باشد . . .

۱۱۷ \* و گروهی که مرآن را جوهری گمان برند آنست که چون آنچه زمان براو گذرنده است بر خیزد زمان او با او بر خیزد چنانکه هر که بمیرد زمان او بر خیزد . پس اگر فلك که حرکت او بر تر آ از همه حرکات است بر خیزد زمان بجملگی بر خیزد . اما دهر نه زمان است بل زندگی زنده دارندهٔ ذات خویش است چنانکه زمان زندگی چیزیست که مر او را زنده | دارنده جز ذات اوست . ومر

(۱) آخر او ك – (۳ - ٤) انست كه جنانك جيزى كه زمان ك

#### فالترجمة

وأما طائفة الذين توهموا أن ( الزمان ) جوهر ( فقد قالوا : ) انه إن ارتفع الهيء الذي يمضى عليه الزمان فقد ارتفع زمانه معه ، كما يرتفع زمان كل من يموت . فان ارتفع الفلك الذي حركاته أعلى من جميع الحركات فقد ارتفع الزمان بجملته . وأما الدهر فليس هو الزمان بل هو حياة العي الفائم بذاته كما أن الزمان حياة الأشياء التي لها حياة تأثمة بغير ذاتها \* . وليس للدهر

<sup>\*</sup> ورد مثل هذا القول فى نفرة صغيرة فى مجموعة راغب باشا رقم ١٤٦٣ ورقة ٨٩ ظ بعنوان « ما الفصل بين الدهر والزمان » . وهذه المجموعة تحتوى على مقالتين للرازى ( راجع من فوق ص ١١٣) وعلى رسائل لا بى على مكويه ولأبى خير الحسن بن سوار وغيرها ، ولمل الفقرة لا حد هؤلاء المؤلفين ، وهاك نصها :

إنّ الدهر هو عدد الأشياء الدائمة والزمان هو عدد الأشياء الزمانية ، وهذان العددان يعدّ ان الأشياء نقط ، أعنى الحياة والحركة . فإن كل عاد إما أن يعد جزء! بعد جزء وإما أن يعد الكل معا . فإن كان هذا على ذاك قلنا : إن إالشيء الذي يعد الكل هو الدهر ، والشيء الذي يعد الأجزاء جزءا بعد جزء هو الزمان . فقد استبان الآن وصح أن العدد اثنان فقط ، أحدهما يعد الأشياء الحائمة الروحانية وهو الدهر ، والآخر يعد الأشياء الجزئية الواقعة تحت الزمان وهو الزمان وهو الزمان وهو الزمان وهو عدد حركات الفلك »

دهر را رفتن نیست البتة بلکه آن یك حال است از بهر آنکه او زندگی وثبات چیزیست که حال او گردنده نیست. وچون مر این حق را تصور کرده شود زمان را بر روحانیات گفته نیاید وجوینده متحتر نماند

(۳) روحانیان ب

النرمجة

ذهاب البتة بل هو فى حال واحدة لأنه حياة وثبات اللأشياء التى لا تتغير حالها . وإذا كان إنسان يتصور هذه الحقيقة فلن يطلق اسم الزمان على الاشياء الروحانية ولن يبقى الباحث متحيراً

٥

كتاب المطالب العالية لفخر الدين عجد بن عمر الرازى ( المتوفى سنة ٦٠٦ ) . وقد انتخبنا فيما يلى بعض فصول من المقالة الأولى من الكتاب الحامس منه وموضوع تلك المقالة البحث فى الزمان . وكتاب المطالب العالية آخر وأنضج ما ألغه فخر الدين فى الفلسفة الالهية ابتدأ تأليفه فى سنة ٦٠٣ اى ثلاث سنين قبل وفاته ولم يتمه (1)

اعتبدنا فى نشر الفصول التالية على النسخة المخطوطة المحفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم ٥٤ م توحيد ( ورقة ٢٠٧ ظ وما يايها ) وهى نسخة حديثة التعرير مملوءة بالأخطاء واجتهدنا فى تصحيحها على قدر الامكان . واطلعنا أيضاً على تلخيص كتاب المطالب العالية (٢) لمحمد بن تاماور بن عبد الملك الخوانجي ( المتوفى سنة ٦٤٦ ) (٣) غير أن فائدته فى تصحيح النص قليلة

<sup>(</sup>۱) راجع ما قاله فیه أحمد بن مصطفی طاش کبری زاده فی کتاب منتاح السمادة ( حیدر آباد ۱۳۲۸ ) ج ۱ ص ٤٤٧

 <sup>(</sup>۲) محفوظ فى الحزانة التيمورية بدار الكتب المصرية تحت رقم ۳۳ ه عقائد ( وهى محررة فى سنة ۱۲۰۱ هـ ومنقولة عن نسخة المؤلف المسكنوبة سنة ٦٤٣ هـ

<sup>(</sup>٣) راجع طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ج ٥ ص ٤٣

البان والرهان

# من الفصل الثانى فى تقرير قول من يقول العلم بكون المدة والزمان موجوداً علم بديهي أو لى لا يحتاج إلى الحجة والدليل

۲۰۷ظ

٣

اعلم أن المثبتين | للمدة فريقان منهم من يدعى أن العلم بوجوده علم بديهى ضرورى غنى عن البيان والبرهان ، ومنهم من حاول إثباته بالبينة والبرهان . أما الفريق الأول فمنهم محمد بن زكرياء الرازى وقوم آخرون

وقال مولانا الإمام الداعى إلى الله: إنى وإن كنت ما وجدت لهم إلا ادهاء البديهة والضرورة إلا أنى أقرر قولهم تقريراً أحسن و اكمل مما ذكروه وأقول لهم الم محتجوا على صحة قولهم بوجوه:

(الحجة الأولى) إنا لو فرضنا شخصاً غافلا عن وجود الآفلاك والكواكب وعن طلوعها وغروبها بأن كان أعمى أوكان جالساً في بيت مظلم وقدرنا أنه قصد تسكين الحركات بأسرها حتى الطرف والنفس فإن هذا الإنسان يجد المدة أمراً مثبتا لا يحدث ويمر دائما بلا وقوف ولا انقضاء . والعلم بذلك ضرورى حتى إنه إذا اعتبر هذه الحالة من البكرة إلى الضحوة ثم اعتبرها من الضحوة إلى وقت الظهر فإنه مع غفلته عن حركة الشمس والقمر وسائر الكواكب والأفلاك يعلم بالبديهة أن علم بهذا الاعتبار لا يتوقف على علمه بأن فلكا تحرك أو كوكبا تحرك . وهذه الاعتبارات تدل على أن العلم بوجود المدة والزمان علم بديهي "أو"لى غنى عن الاعتبارات تدل على أن العلم بوجود المدة والزمان علم بديهي "أو"لى غنى عن

( الحجة الثانية ) إن كل أمر يشير العقل إليه سواء كان موجوداً أو معدوماً فإن ذلك الأمر إما أن يعتبر حال حدوثه وتبدله أو حال دوامه واستمراره. فإن اعتبرناه حال حدوثه فهاهنا العقل حكم بإثبات حال وحين وزمان جعله ظرفا

<sup>(</sup>٥) من حاول انبيائه خ — (٧) انا وان كنت خ — (١٢) امراً شيئاً خ — (١٣) وم دائماً خ — (٢٠) طرفا خ

لحدوثة ، وإن اعتبرناه حال دوامه فهذا الذوام لا يعقل منه إلا إذا كان موحوداً في الأزمنة المتقدمة مع أنه موجود في الزمان الحاضر ، < وإن > رفينا اعتبار الزمان والمدة عن العقل عجز العقل حينئذ عن تصور معنى الحدوث وتصور معنى ٣ الدوام . ولما كان هذان المعنيان متصوران بديهمان ثلث أن تصورهما لا يتقرر إلا عند الاعتراف بوجود الزمان من العلوم البدمية الأولة . والذي يزيد هذا الكلام تقريراً أن المتكلمين قالوا المرض لا يبقى زمانين والباقي هو الذي استمر وجوده ٦ زمانين وأكثر . فهم لا يعقلون البتة معنى الحدوث ومعنى البقاء < إلا > بالقياس الى المدة والزمان ، وهذا يدل على أن العلم بوجود المدة علم بديهي غني عن الحيحة والبرهان ( الحجة الثالثة ) على أن العلم بوجود المدة علم بديهي هو أن نقول : إنا إذا 1 قلنا إن آدم عليه السلام كان قبل محمد عليه السلام فإنا لم نعقل من هذه القبلية إلا أن بينهما مدة مخصوصة وزماناً مخصوصا ، وإذا قلنا الأخوان التوأمان وجدا معا لم نعقل من هذه المعية إلا أنهما حصلا في زمان واحد . ولو رجعت إلى جميع العقلاء ١٢ الذين بقوا على فطرتهم الأصلية وسلامة عقولهم الغريزية لم يفهموا من هذه القملية ولا من هذه المعية إلا ما ذكرناه . فعلمنا أن العلم بوجود المدة والزمان علم مقرر في بدائه العقول وغرائز الا'ذهان . فإن قيل فلم لا يجوز أن يكون المراد من هذه المعية والقبلية نفس ذاتهما ، قلنا لأنا جعلنا ذاتهما ووجوديهما مورداً للتقسيم لهذه المعيسة ولهذه القبلية ومورد التقسيم مغاير لما به حصل ذلك التقسيم وذلك معلوم بالضرورة 18

( الحجة الرابعة ) ان كل عاقل يعلم ببديهة عقله أن الجسم إما أن يكون متحركا وإما أن يكون متحركا ح إما أن يكون متحركا ح إما أن يكون متحركا إذا حصل فى مكان بعد أن كان حاصلا فى غيره ، وهذه البعدية إشارة إلى أن هذا المسم كان حاصلا فى حيز آخر فى حيز آخر . وهذا يدل على أنه

 <sup>(</sup>۱) الا أنه كان خ - (٤) وثبت خ - (٦) تقرير أن خ - الغرض خ -

<sup>(</sup>١٦) ووجود فيهما خ

لا يمكن تعقل معنى الحركة والتغير إلا بعد الاعتراف بوجود المدة والزمان . وأما السكون فالمقول منه هو استمرار الجسم فى الحيز الواحد زمانا طويلا وهذا السكون أيضا إشارة إلى وجود المدة والزمان . فلما كان العلم بحقيقة الحركة وبحقيقة السكون علما بديهيا أوليا جليا < وثبت > أن العلم بهما لا يتقرر إلا عند التسليم بوجود المدة والزمان وثبت أن الذى | يتوقف عليه الأولى أولى أن يكون أوليا ثبت أن

العلم بوجود المدة والزمان علم بديهي أولى

(الحجة الخامسة) ان كل عاقل يعام ببديهة عقله أن الموجود إما أن يكون قديما أو محدثا ، ثم إنه لا يعقل من القديم إلا أنه الذي لا أول لوجوده ولا يعقل من الحادث إلا أنه الذي يحصل لوجوده أول . ثم إذا فسرنا قولنا انه لا أول لوجوده ح و > هو أنا إذا اعتبرنا حاله في الازمنة السابقة فإنا لا نصل بعقولنا إلى زمان إلا وقد كان موجوداً قبله ، وإذا فسرنا الحادث وهو أنه الذي لوجوده أول ثم يفهم منه [ إلا ] أن عقولنا تنتهي إلى وقت يحكم عقلنا بأنه حدث فيه ، فيثبت أن صريح العقل حاكم بأن الشيء إما أن يكون قديما وإما أن يكون محدثا ويثبت أنه لا يمكن تصور معني القديم ومعني المحدث إلا عند الحكم بوجود الزمان . وذلك يفيد أن العلم بوجود المدة والزمان علم بديهي

( الحجة السادسة ) ان صريح العقل حاكم بأنه يمكن قسمة الزمان إلى السنين وقسمة السنين إلى الشهور وقسمة الشهور إلى الأيام وقسمة الأيام إلى الساعات ، ويعلم بالضرورة أن الساعة جزء من اليوم الذي هو جزء من الشهر الذي هو جزء من السنة التي هي جزء من المدة . والعلم بحصول هذه التقديرات والتقسيات علم ضروري والعلم بكون بعضها أقل من بعض أو أكثر من بعض علم ضروري . ومن المعلوم بالضرورة أن المحكوم عليه بقبول التقسيات مغاير للسواد والبياض والحجر

<sup>(</sup>۱) تعتقل معنی خ- (٤) < وثبت > : یباض فی خ- عند تسایم لوجوه خ-

<sup>(</sup>٨) لا تعمل . . . . ولا تعمّل خ 💛 (١٠) فانا لا يصل لقولنا خ 🦳 (١٢) ينتهى خ 👉

لعل الصواب : تحكم عليه بانه — (١٣) ان صريح العقل ثابت بأن ( راجع س ١٦ ) — (٢١) ومن العلوم بالضرورة خ

والمثلث وأن ذلك الأمر ما لم يكن متحققاً فى الأعيان امتنع كونه مورداً لهذه التقسيات فى الأعيان. فيثبت أن العلم بوجود الزمان والمدة علم بديهى

(الحجة السابعة) ان كل أحد يعلم بأن هذه المدة قصيرة وتلك المدة طويلة ، تا فانه يقال بقى إلى وقت الظهر زمان طويل ثم يقال بعد ذلك انه لم يبق ح من > تلك المدة إلا القليل ، والعلم بحصول هذه الاحوال علم بديهي . ومتى كان العلم بصفة الشيء بديهياً كان العلم بأصل وجوده أولى أن يكون بديهياً ، فيثبت أن تا العلم بوجود المدة والزمان علم بديهي . لايقال لم لا يجوز أن يقال هذه القلة وهذه الكثرة فرضان واعتباران لا حصول لهم إلا في الذهن والخيال ، لانا نقول هذا الفرض الذهني إن كان مطابقاً للاثمر الخارجي حصل المطلوب وإن لم يكن مطابقاً المكان فرضاً كاذباً وحكماً باطلاً وكان جارياً مجرى ما إذا فرضنا هذا الحجر ياقوتاً مع أنه في نفسه ليس كذلك . ومعلوم أن تقسيم الزمان بالأجزاء العظيمة والصغيرة ليس من هذا الباب فبطل قول من يقول انه محض الفرض والاعتبار

(الحجة الثامنة) ان جميع الجهال والعوام يؤرخون ويعامون أن السنين تتوالى وتتعاقب وبميزون ببدائه عقولهم بين الماضى والمستقبل والحالى . وهذه الصفات لاشك أنها صفات المدة ، والصفة إذا كانت معلومة بالضرورة كان الموصوف أولى أن المكون كذلك . واعلم أن هذه الوجوه متقاربة وهى بأسرها دالة على أن العلم بوجود المدة ضرورى

(الحجة التاسعة) انا قد نحم على حركتين بأنهما ابتدأتا مماً وانقطمتا معاً ١٥ ويكون علمنا بهذه المعية في الابتداء وفي الانقطاع علماً ضرورياً ، وقد نقول في حركتين أخريين ان إحداما ابتدأت قبل الآخرى وانقطمت قبلها أو بعدها ، وعلمنا

<sup>(</sup>۱) كونه بموددا خ — (۳) تعلم خ — (٤) فانه تعالى بقى خ — إلى وآت الظهور خ — ( ٧ - ٨) وهذه الكثرة امران اعتباران لا حصولها خ — (٩) هذا الغرض خ — (١١) ان يقسم الزمان خ — (١٤) ببداية عقولهم خ — والحال خ — (١٥) معلومة الضرورة خ — (١٦) باسرها دله خ — (١٨) ابتديا خ — (١٩) وقد يقول خ — (٢٠) آخرين ان احدهما خ — وبعدها خ

بهذه النقدم والتأخر علم ضرورى . ثم لا نعقل من هذه المعية إلا أنهما حصلتا فى زمان واحد ولا نعقل من هذا التقدم والتأخر إلا أن إحداهما حصلت فى الزمان السابق على زمان حدوث هذه الآخرى ، وكل ذلك يدل على أن العلم بوجود | المدة والزمان بالمهمى

٤٢٠٨

(الحجة العاشرة) انا نحكم حكماً بديهياً بأن هذه الحركة أبطأ من تلك الآخرى مثل قولنا إن ذهاب النملة أبطأ من طيران ح...> ثم إنه لا يمكننا تفسير الحركة البطيئة والحركة السريعة إلا بأن نقول السريعة هي التي تقطع مسافة مساوية لمسافة البطيئة في زمان أقل من زمانها ، أو التي تقطع مسافة أطول من مسافة البطيئة في زمان مساو لزمانها . فلما ثبت أن العلم بكون الحركة بطيئة وسريعة علم بديهي وثبت أنه لا يمكن فهم تصور ماهية الحركة السريعة وماهية الحركة البطيئة إلا بعد الاعتراف بوجود المدة والزمان علم بديهي

واعلم أنا قد نبهنا بهذه الوجوء العشرة التي ذكرناها على كثير من الوجوء المفايرة لها مع < ما > في الواحد منها كفاية في إثبات هذا المطلوب. ولما ثبت أن العلم بوجود المدة والزمان علم بديهي آولى فنقول: هذه المدة لا يجوز أن تكون عبارة عن حركة الفلك ولا عبارة عن صفة من صفات شيء من حركات الفلك \*

## من الفصل الرابع في البحث عن ماهية الزمان

۲۱۳

الذى ذهب إليه أرسطوطاليس وارتضاه المفسرون كأبى نصر الفارابي

<sup>(</sup>۱) بهذا التقديم والتأخير خ -- (۲-۱) لا تعقل . . . ولا تعقل خ -- (۲) ان أحدهما حصل خ -- (۲) ان ذهب الحملة خ -- (۱۳) لهذه الوجوه خ -- (۱۰) فيقول خ -- (۱۰) وارتضاه المعتبرون خ

أورد فخر الدين في بقية هذا الفصل عدة براهين على أن الزمان ليس عبارة عن حركة الفلك

وأبي طيّ من سينا أنه مقدار حركة الفلك الأعظم . وقال الشييخ أبو البركات المغدادي صاحب المعتبر أنه مقدار الوجود . وقال قوم آخرون أنه عبارة عن نفس حركة الفلك الأعظم . وقال آخرون لا معنى الزمان إلا مجرد التوقيت على ما فسرناه ٣٠ وكشفنا عن معناه . وقال آخرون كما أن النقطة تفعل محركتها الخط فـكذلك الآن مفعل محركته الزمان ، وكما أن النقطة إذا فعلت محركتها الخط كانت واصلة وإذا وقعت تلك النقطة على الخط الذي وحد أولا كانت فاصلة فكذلك الآن إذا فعل 7 محركته الزمان كان آنا واصلا وإذا حدث في الزمان المتصل كان آنا فاصلا. وقالت طائفة عظمة من قدماء الحكماء الزمان حوهر أزلى واحب الوحود لذاته ولا تعلق له في ذاته ولا في وحوده لا بالفلك ولا بالحركة و إنما الفلك محركته بقدر ١٠ أجزاءه كما أن الفنحانة تقدر بسبب أحوالها المختلفة أجزاء الليل والنهار . ثم قالو ا هذا الحوهر القائم بنفسه إن حصل فيه شيء من الحركات ويقدر امتداد دوامه بسبب تلك الحركات سمى زمانا ، وأما إن خلا عن مقارنة | الحركات ولم يحصل 2712 فيه شيء من التغيرات فيو المسمى بالدهر والأزل والسرمد . فهذا تفصيل مذاهب الناس في هذا الباب ولنتكام الآن في الزمان هل يمقل أن يكون مقداراً للحركة الفلسة كما هو قول أرسطاطاليس وأتباعه . فنقول هذا الذهب عندنا باطل ١٠ و بدل علمه وجوه . . .

#### من الفصل السادس

4174

# في تتبع سائر المذاهب والأقوال في ماهية الزمان

أما مذهب من يقول الزمان عبارة عن الحركة الفلكية فقد بالغنا في تقرير الوجوه الدالة على فساده . وأما مذهب من يقول انه عبارة عن مقدار الحركة

<sup>(</sup>٤) تعقل بحركتهما خ — (٥) تعقل بحركته خ — (٦) كانت فى أصله فىكذلك خ — (٧) كان اناء فاضلا (مرتين) خ — (٨) وقال خ — من قد الحكماء خ — (١٠) الفخاته خ — (١١) القائم بالنفس خ (راجع ص ٢٧٨ س ٥، ٢٠) — (١٤) فى أن الزمان هل تعقل خ

الفلكية فقد كشفنا عن فساده كشفا لا يبقى للماقل فيه ريبة . وأما قول أبى البركات ان الزمان عبارة عن مقدار الوجود فهذا كلام مبهم مجمل ، وأحسن وأحواله أن يقال المراد منه أن الزمان مقدار امتداد الوجود . فإن كان المراد ذلك فهو باطل . . . .

وأما قول قدماء الحكماء وهو أنه جوهر قائم بنفسه مستفل بذاته فالمتأخرون أبطلوا ذلك بأن قالوا الزمان شيء سبال متحدد الوحود ، وما يكون كذلك فإنه يمتنع أن كون حوهراً قائما بذاته مستقلا بنفسه ، هذا غاية الإلزام في إبطال هذا المذهب . ولحمد أن محمد عنه فيقول لا نسلم أنه في ذاته وماهيته سبال متبدل منقض ، ولم لا محوز أنه حوهر باق أزلى أبدى إلا أنه إذا حدثت الحوادث صارت تلك الحوادت المتعاقبة مقارنة له رحينئذ يلزم من وقوع التغير والتبدل وقوع التغير والتبدل في نسب ذلك الحوهر إلى تلك الحوادث ، والحاصل أن السيلان والتبدل ما وقما في ذات الزمان في جوهر مال وقعا في نسبته إلى الحوادث المتماقية . . . . . فإذا عقل هذا الميني في حق واحب الوحود فلم لا يعقل مثله في ذات الزمان وجوهره ؟ فظهر حأن> هذه الحجة التي ذكرها المتأخرون في إبطال مذهب القدماء في ماهمة الزمان حجة ضعفة ساقطه ، مل عندي أن هذا النول أقرب الأقوال المذكورة في ماهية الزمان وحقيقته وهو مذهب الإمام افلاطون . وظهر مهذه المباحث الفامضة ألتي أوردناها والسانات الفائصة الكاملة التي قررناها أن الحق في حقيقة المكان والزمان | فلافلاطون الإلهي لا ما اختاره أرسطاطاليس 2719 المنطقي

ولما نلخص هذا الكلام فنقول: القائلون بأن الزمان جوهر قائم بنفسه مستقل بذاته فريقان منهم من حقال اله وإن كان كذلك لكنه عكن بذاته واجب بغيره للدلائل الدالة على أن واجب الوجود لذاته ليس إلا الواحد، ومنهم من قال بل الزمان جوهر واجب الوجود لذاته عندم لعينه . . . . . واعلم أن القائلين

 <sup>(</sup>۱) فيه رتبة خ -- (۱۷) الفائضة خ -- (۱۸) فالافلاطون خ

ثم قالوا: ولهذا جاء فى بعض الأخبار النبوية « لا تسبوا الدهر فان الله هو الدهر ، وجاء أيضا فى بعض الأدعية العالية « يا هو يا من لا هو إلا هو يا من لا الدرى أحد كيف هو إلا هو يا من لا إله إلا هو يا أزل يا أبديا سرمد يا دهر يا ديهار يا ديهور يا من هو الحى الذى لا يموت » . فهذا قول قال به طائفة من الحلق ومذهب ذهب إليه قوم . وقال الا كثروز جل إله العالم عن أن يكون هو الدهر ١٢ والزمان . قالوا بل القدماء الواجبة الوجود خسة : مؤثر لا يتأثر وهو إله العالم ، ومتأثر لا يؤثر وهو الهيولى ، وشىء يؤثر وبتأثر وهو النفس فإنها تؤثر فى الهيولى وتتأثر عن واجب الوجود ، ح و > شىء آخر لا يؤثر ولا يتأثر وهو الدهر ١٠ والفضاء . وهذا المذهب منسوب إلى قدماء الفلاسفة

# القول فى النفس والعالم

كان الرازى فى كتاب العلم الإلهى (١) وغيره من الكتب (٢) بحث فى قدم النفس السكلية واشتياقها إلى الهيولى وهبوطها فيها وتشبثها بها وادعى أن فى هذا الاعتقاد برهان قاطع فلسفى على حدوث العالم (٣) إذ كان العالم ليس سوى نتيجة تعلق النفس بالهيولى وتصورها فيها . وقد أودع ناصر خسرو كتابه المعروف بزاد المسافرين فصلين يدوران حول هذا البحث أوردناها فيا يلى (٤) كما أن أباحاتم الرازى عالجه فى كتاب أعلام النبوة عند مناظرته مع أبى بكر الرازى(٥)

وذكر ابن سينا وفيخر الدين الرازى (٦) وغيرها (٧) ما يدلنا على أن الرازى بقوله فى حدوث العالم قصد إلى مخالفة أرسطوطاليس

<sup>(</sup>۱) راجــع من فوق س ۱۷۰ وأيضا ص ۲۰۰ ۲۱۰ ۲۱۰

<sup>(</sup>۲) ومن أهمها كتاب النفس الكبير والصغير اللذان ذكرهما أصحاب التراجم ، راجع رسالة البيروني رقم ۱۳۱ و۱۳۲

 <sup>(</sup>۳) راجع أيضا تأليفاً للرازى ذكره ابن أبى أصيبعة (ج ١ ص ٣٢١ س ٦ ) عنوانه
 كلام جرى بينه وبين المسعودى فى حدوث العالم »

<sup>(</sup>٤) القطعة الأولى والثانية

<sup>(</sup>٥) راجع الفصل الحادي عشر ( ص ٣٠٨ وما يليها )

<sup>(</sup>٦) القطعة الثالثة والرابعة

<sup>(</sup>۷) راجع من فوق ص ۱۸۲

كتاب زاد المافرين لناصر خسرو ، طبعة كاويانى ١٣٤١ ، ص ١١٦-١١ (\*)

# نقل کلام محمد زکریا

118

که عالم از صانع حکم بطبع است یا بخواست

م و آنگاه گفته است بودش عالم از صانع حکیم از دو روی بیرون نیست یا عالم از او بطبع بوده شده است و مطبوع محدث است ، پس لازم آید که صانع نیز محدث باشد از بهر آنکه طبع از فعل فرو تنایستد ، و آنچه بودش از باشاننده او بطبع باشاننده باشد میان

(٣) از دو وجه ك — (٤) ومطبوع محدث است ، وعلى هامش ك : بتقدير اينست كه مطبوع البتة محدث است تا صانع بطبع را حدوث لازم آيد واكر مطبوع محدث نباشد حدوث صنع لازم نيايد — (٦) از باشنده او بطبع باشنده باشد ميان باشنده وبوده ك

الذعمة

#### نقل كلام محمد بن زكرياء في أن العالم يصدر عن الصانع الحكيم إما بالطبع وإما بالارادة

وهاهنا قال: لا يخلو حدوث العالم عن الصانع الحسكيم من وجهين ، إما أن العالم حدث عنه بالطبع فقد كان مطبوعاً محدثاً ولزم أن يكون الصانع أيضاً محدثاً لان الطبع لا يقع دون الفعل . وما كان حدوثه عن محدثه بطبع محدثه ( وجب أن ) يكون بين محدثه وحدوثه عنه بالطبع مدة

وأيضا في مجلة Revue du Monde Musulman ج ٦٢ ص ٢١٨ ، راجع أيضا S. Pines, Beiträge p. 59.

<sup>(\*)</sup> راجع H. H. Schaeder في جالة H. H. Schaeder به (\*) ل. Massignon, Recueil de textes inédits relatifs à la mystique وأيضا musulmane, Paris 1929, p. 181,

باشاننده و بوده شده از او بطبع مدّنی متناهی باشد چنانکه اندر آن مدّت ممکن باشد که آن چیز بوده شده از آن چیز که از او بوده شود باشد ، چنان که میان خاستن ماهی از آب حو آب>گیر بطبع مدّنی تا متناهی باشد . پس واجب آید که عالم از صانع خویش بمدّتی متناهی سپس تر موجود شده باشد ؛ و آنچه او از چیزی محدث بمدّتی متناهی قدیمتر باشد او نیز محدث باشد . پس واجب آمد که صانع عالم که عالم ۱ از او بطبع او بوده شود محدث باشد

واگر عالم از صانع بخواست او بوده شده است و با صانع اندر ازل چیزی دیگر نبوده است که مر اورا بدین خواست آورده است تا مر عالم را بیافریده است از آن خواست که او اندر ازل بر آن بود از نا آفریدن عالم پس مر عالم را چرا آفرید؟ آنگاه

#### النرجمة

متناهية حتى يتمكن فى هذه المدة أن يحدث ذلك للشيء عن الشيء الذى حدث عنه كم كما أنّ بين ظهور السمك من الماء بالطبع وبين ( وجود ) إناء الماء متناهية . فقد وجب أنّ العالم تأخر وجوده عن وجود صائمه بمدة متناهية . وأما ماكان أقدم بمدة متناهية من شيء محدث فانه أيضاً محدث ، فقد وجب أن يكون صائم العالم الذي حدث عنه العالم بالطبع محدثا

وإن كان العالم حدث عن الصّانع بالارادة ولم يكن مع الصانع في الأزل شيء آخر نقله من إرادة (عدم خلق العالم ) التي كان عليها في الأزل إلى إرادة خلق العالم فلم خلق العالم بعد أن

<sup>(</sup>۲) مدت متمكن باشد ب — (۲-۳) بوده شود نباشد ك — (۳) خاستن ، وعلى هامش ك : يعنى بيدا شدن — ماهى از آب كير بطبع ب ، ماهى از آب وآنكه بطبع ك — (٤-٥) متناهى از بس ك — (٢-٧) عالم كه آنجه از او ك — (١١) برآن بود تا از نا آفريدن ب — جرا آفريد ، وعلى هامش ك : يعنى هركاه در ازل خواست بود وعالم نيافريد بس عالم را درين حين جرا آفريد جوز آفريدن عالم را وجهى نيافت قابل شد كه در ازل قديمى بود كه او سبب آفريدن عالم شده وآن را نفس مى كويند جانك از متن معلوم شود

گفته است که چون همی بینیم که خدایتعالی از خواست نا آفریدن ۱۱۵ عالم بخواست آفریدن مراست واجب آید که با خدایتعالی تیز قدیمی دیگر بوده است و آن دیگر قدیم مراورا بدین فعل آورده است

## علت آویختن نفس بهیولی

آ آنگاه گفته است که آن دیگر قدیم نفس بود است که زنده و جاهل بود است . و گفته است که هیولی نیز ازلی بود است تا نفس بنادانی خویش بر هیولی فتنه شده است و اندر هیولی آویخته است و از او صورتها همی کرده است از بهر یافتن لذات جسمانی از او . و چون هیولی مر صورت را دست باز دارنده بود و ازین طبع گریزنده بود بر خدای قادر و رحیم واجب شد مر نفس را فریاد رسیدن تا از این بلا برهد . و آن فریاد رسیدن از او سبحانه مر نفس را آن بود که خدای مر این عالم رل بیافرید و

#### الترجمة

لم يخلق ؟ وهاهنا قال : ولما رأينا أن الله تعالى انتقل من إرادة عدم خلق العالم إلى إرادة خلقه وجب أن يكون مع الله تعالى قديم آخر وأن يكون ذلك القديم الآخر هو الذى بعثه على هذا الغمل

#### علة تعلق النفس بالهيولى

وهاهنا قال : وذلك القديم الآخر هو النفس التي كانت حية جاهلة . وقال : ان الهيولى كانت أيضاً أزلية حتى إن النفس بسبب جهلها افتقنت بالهيولى وتعلقت بها وصنعت منها صوراً لكى تحصل منها على اللذات الجسمانية . ولما كانت الهيولى امتنعت عن التصوير وهريت من ذلك الطبع وجب على الله الرحيم أز يساعد النفس ليخلصها من ذلك البلاء . وكانت تلك المساعدة منه

صورتهای قوی ودراز زندگانی را اندر او پدید آورده تا نفس اندر این صورتها لذات جسمانی همی یابد . و مردم را پدید آورد و مر عقل را از جوهر الهیت خویش سوی مردم اندر این عا فرستاد تا مر نفس را اندر هیکل مردم بیدار کند از این خواب و بنهایدش بفرمان باری سبحانه که این عالم جای از نیست و مر او را خطائی اوفتاده است بر اینگونه که یاد کردیم تا این عالم کرده آویخته است . و میگوید عقل مردم را که چون نفس بهیولی اندر آویخته است همی پندارد که اگر از او جدا شود مر او را هستی نماند ، تا چون نفس مردم از این حال که یاد کردیم خبر یابد مرا عالم علوی را بشناسد و از این عالم حذر کند تا بعالم خویش مراحت و نعمت است باز رسد

و گفته است که مردم بدین عالم نرسد | مگر بفلسفه ، و هر که

(٧) بمردم كه ك — (١٢) مكر بعلم حكمت وهر كه حكمت ياموزد ك

#### النرجمة

سبحانه للنفس بأنه خلق هذا العالم وأحدث فيه صوراً قوية طويلة العمر كي تحصل النفس في تلك الصور على اللذآت الجسمانية . (ومن أجل ذلك) أحدث (الله) الانسان وأرسل العقل من جوهر الاهيته إلى الانسان في هذا العالم لكي يوقظ النفس من نومها في هيكل الإنسان ولكي يربها — بأمر البارىء سبحانه — أن هذا العالم ليس مكانها وأنه وقع لها خطأ — على النحو الذي ذكرناه — كان سبب خلق هذا العالم . وان العقل يقول للانسان إنه لما كانت النفس تعلقت بالهيولي فائتفكر أنه إذا فارقتها لن يبق (لتلك الهيولي) وجود ، حق إذا علمت نفس الانسان تلك الحال التي أشرنا إليها فانها تعرب العالم العلوي وتحذر من هذا العالم إلى ان ترجع إلى عالمها الذي هو مكان الراحة والنعيم

وقال : إنَّ الآنسان لا يصل إلى ذلك العالم إلاَّ بالفلسنة ، وإنَّ كل من تعلم الفلسنة وعرف

فلسفه بیاموزد و عالم خویش را بشناسد و کم آزار باشد و دانش آموزد از این شدت برهد . و دیگر نفوس اندر این عالم همی مانند تا آنگاه که همه نفسها اندر هیکل مردی بعلم فلسفه ازین راز آگاه شوند و قصد عالم خویش کنند و همه بکلیت آنجا باز رسند . آنگاه این عالم بر خیزد و هیولی از این بند گشاده شود محنانکه اندر ازل بوده است

۲

كتاب زاد المسافرين لناصر خسرو ، ص ٣١٨ - ٣١٩

و دیگر فرقه گفتند که نفس بر هیولی بنــادانی و غافلی خویش فتنه شد است و از عالم خویش بیفتاد است و اندر هیولی آویختست تا

417

### (۳) بىلم وحكمت ك — (۹) بنـــادانى وفاعلى ب — (۱۰) آويختــت بآرزوى

النرجمة

عله وصار تليل الاضطراب وكسب المرفة فقد تخلص من تلك الشدة . وأما النفوس الأخرى فتبق في هذا العالم إلى أن تنتبه جميع النفوس التي في هياكل الآدميين بعلم الفلسفة إلى ذلك السرّ وتقصد إلى عالمها وترجع هناك بكليتها . إذن فسيرتفع هذا العالم وتنطلق الهيولي من قيدها كما كانت في الأزل

وقالت فرقة أخرى: ان النفس افتئنت بالهيولى بسبب جهلها وغفلتها فهبطت من عالمها وتعلقت بالهيولى لكي تجد نصيباً من شهوة اللذات الجسمانية (\*). ( وقالوا : ) ان للنفس عالماً غير هذا

<sup>(\*)</sup> وفي نسخة ب : وتعلقت بالهيولي من أحل شهوتها إلى اللذات الجسمانية

از آرزوی اذآت جسمانی بهره یابد. ومر نفس را عالمی هست جزاین عالم ، ولیکن | چون با هیولی بیامیخته است مر عالم خویش را ۱۳۱۸ فراموش کرداست . وباری سبحانه مر عقل را فرستاد است اندر ۳ این عالم تا مر نفس را آگاه کند که این که همی کند خطاست ومر او را از عالم او یاد دهد تا دست ازین عالم کوتاه کند وبعالم خویش باز گردد . اوگفتند این گروه که حکمت رهنهاست مر نفس را ۲ سوی سرای او ، وهر که حکمت بیاموزد نفس او ازین خطا آگاه شود وبسرای خویش باز گردد وبنعمت ابدی رسد . ولیکن نفس شود وبسرای خویش باز گردد وبنعمت ابدی رسد . ولیکن نفس نام بیم حکمت نرسد ازین راز آگاه نشود واز فتنه بودن بر هیولی ۱ نرهد . وعلت پیوستن نفس بجسم مر زندگی وارادت وغفلت نفس را نهادند این گروه

لذات جسمانی ومر نفس را ب — (۲) يباويخته ك — (۹) تا بعلم فلاسفه ب — (۱۰) وغفلت : سقط ك

#### الرممة

العالم إلا أنها لما امترجت (\*) بالهيولى نسيت عالمها فأرسل البارئ سبحانه العقل في هذا العالم ليخبر النفس بأن ما فعلته خطأ وليذكرها بعالمها حتى تكف عن هذا العالم وترجع إلى عالمها . وقالت هذه الطائفة ان الحكمة هي المرشد نانفس نحو مقرها وان كل من تعلم الحكمة تنتبه نفسه إلى ذلك أل خطأ وترجم إلى مقرها وتصل إلى النهم الأبدى . ولكن قبل أن تصل النفس إلى علم الحكمة (\*) لا تنتبه الى هذا السر ولا تخلص من افتتانها بالهيولى . وأما علة تشبث النفس بالجسم فقد وضعتها تلك الطائفة في حياة النفس وفي إرادتها وغفلتها

<sup>(\*)</sup> في ك: لما تعلقت

<sup>(\*)</sup> في ب: الى علم الفلاسفة

مناظرات فخر الدين محمد بن عمر الرازى وهو تأليف يحتوى على ست عشرة مناظرة جرت بينه وبين علماء فى بلاد ما وراء النهر ، طبع هذا الكتاب فى مطبعة دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن ١٣٥٥ ه على حسب نسخة محفوظة بالمكتبة الآصفية (= ص) ، واعتمدنا منه على نسخة أخرى محفوظة بالخزانه التيمورية بدار الكتب المصرية تحت رقم ١٣٠ معالم (= ت) (\*)

وفى المناظرة الأخيرة ( ص ٣٩ من الطبعة ) رد فخر الدين على رجل فيلسوف من سمرقند اسمه الفريد النيلانى يفتخر بتصنيف كتاب فى حدوث العالم او حدوث الأجسام وفى اثنائها ذكر مذهب محمد بن زكرياء الرازى فى الخلق

فقلت يا سبحان الله القول بأن الجسم قديم يحتمل وجهين : الأول أن يقال الجسم في الأزل كان متحركا وهو قول أرسطوطاليس وأتباعه والثاني أن يقال الجسم في الأزل كان ساكناً ثم تحرك . فهب أنك أبطلت القسم الأول كما هو مذهب أرسطوطاليس وأبي على إلا أن بمجزد إبطال ذلك القسم لا يثبت حدوث الجسم ، فما الدليل على فساد القسم الثاني وهو القول بأن تلك الأجسام كانت ساكنة ؟ فقال الفريد الفيلاني إني لا أتكلم في هذه المسألة إلا مع أبي على فلما أبطلت قوله بالحركات الأزلية كفاني ذلك في إثبات حدوث الأجسام . فقلت له فإذا جاءك محمد

(٢و٤) ارسطاطاليس ت — (٣) في الأزل: سقط ت — (٤) الا أن: سقط ت. — لا ثبات حدوث ت — (٥) الدليل على حواب ت — (٧) كفاني تلك ص

Les « Controverses » de Fakhr al-Din Rāzī راجع أيضا مقالتي (\*) (Bulletin de l'Institut d'Egypte, XIX 1937, 187 ss, 205).

ابن زكرياء الرازى وقال اشهدوا على بأنى لا أعتقد كون الأجسام متحركة فى الأزل بل أعتقد أنها كانت ساكنة فى الأزل ثم انها تحركت فيا لا يزال ، فكيف تبطل قوله وبأى طريق تدفع مذهبه ؟ فأصر الفيلانى على قوله انى لا ألتزم إقامة البرهان على حدوث الأجسام وإنما ألنزم إبطال قول أبى على . فقلت فعلى هذا الطريق لا يكون هذا البحث بحثا علميا عقليا وإنما هو نوع من أنواع المجادلة مع ١٢ إنسان معين على قول معين

٤

أجوبة الشيخ الرئيس أبى على بن سينا عن مسائل أبى الريحان البيرونى ، الجواب عن المسألة الثانية ( بمحوعة جامع البدائع نشرها الشيخ محيي الدين صبرى الكردى بمطبعة السعادة بمصر سنة ١٣٣٠ هـ، ص ١٣٦ - ١٢٧ )

### المسألة الشانية

لم جعل أرسطوطاليس أقاويل القرون الماضية والأحقاب السالفة فى الفلك ووجوده إياه على ما وجده عليه حجة قوية ذكرها فى موضهين من كتابه على ثبات الفلك ودوامه ؟ ومن لم يتعصب ولم يصر على الباطل تحقق أن ذلك غير معلوم ولا نعلم من مقداره إلا أقل مما يذكره أهل الكتاب بكثير ، وما يحسكي عن الهند وأمنالهم من الأمم فهو ظاهر البطلان عند التحصيل لتعاقب الحوادث على مكان المعمور من الأرض إما جملة وإما نوبا. وأيضا فإن حال الجبال كلها كذلك فى القدم وشهادة الاحقاب بمثل تلك الشهادة مع ظهور الحدث فيها

الجواب

يجب أن تعلم أن ذلك ليس منه بإقامة البرهان وإنما هو شيء أتى به في خلال

الكلام ، على أنه ليس الأمر في السهاء كالآمر في الجبال . فإن الآمم وإن شاهدت الجبال محفوظة في كلياتها فلم تمر عن اختلافات العوارض في جزئياتها من انحطام بعضها و تراكم بعضها على بعض وانهدام أشكالها وما هو أيضاً فوق هذا مما يذكره افلاطن في كتبه في السياسات وغيرها . وكأنك أخذت هذا الاعتراض عن يحيى النحوى المموه على النصارى بإظهار الخلاف لأرسطوطاليس في هذا القول ، ومن نظر إلى تفسيره لآخر الكون والفساد وغييره من الكتب فما عسى يخفي عليه موافقته لأرسطوطاليس في هذه المسألة . أو عن عجد بن زكرياء الرازى المتكلف موافقته لأرسطوطاليس في هذه المسألة . أو عن عجد بن زكرياء الرازى المتكلف والبرازات \* لا جرم فضح نفسه وأبدى جهله فها حاوله ورامه . . .

(١٨) في الطبعة: بسط الحراج

<sup>\*</sup> أشار على بن زيد البيهةى فى كتاب تنمة صوان الحكمة ( نشره محمد شفيع ، لاهور ١٩٣٥ ) ص ٨ الى هذه الجملة قائلا : « وقال أبو على بن سينا فى حقه هو المسكلف الفضولى الذى من شأنه النظر فى الأبوال والبرازات ، وقد صدق لأنه ( اى الرازى ) بلغ الغاية فى المعالجات الطبية و تسكلم بالموراء والحبائث فيما سوى ذلك ، راجع أيضاً من فوق ص ١٦٩ تعليق ه

# المناظرات بين أبى حانم الرازى وأبى بكرالرازى

مقتبسة من كتاب أعلام النبوة لأبي حاتم الرازى

هو أبوحاتم أحمد بن حمدان بن أحمدالورسناني أو الورسامي المتوفي سنة ٢٢٠ه هذا) ، كان من كبار دعاة الإسماعيلية واشتهر بدعوته إلى المذهب الفاطمي ولعب دوراً عظيماً في الشؤون السياسية في طبرستان وفي اذربيجان وفي الديلم ولا سيا في اصفهان والري حتى استجاب له جماعة من كبار الدولة مثل آسفار بن شير ويه ومرداوج القائد وغيرها ، وقد ذكره عبد القاهر البغدادي في كتاب الفرق بين الفرق (٢) ونظام الملك في سياست نامه (٣) وابن المنزان (٥)

أما تأليفاته فقد بقى بعضها الى اليوم فى خزائن الطائفة الاسماعيلية البهروية فى الهند (٦) ومن أهمها كتاب أعلام النبوة الذى نحن بصدده . وقد أطلعنى صديقى الدكتور حسين الهمدانى نزيل بمباى على نسخة مخطوطة منه وهذه النسخة تحتوى

<sup>(</sup>١) لم يذكر هذا التاريخ الا في كتاب لسان المزان

<sup>(</sup>۲) ص ۲۹۷

<sup>(</sup>۳) س ۱۸٦ من أنصرة ۲۸۱

<sup>(</sup>٤) ص ۱۸۸ س ۱۳ وص ۱۸۹ س ۲۱

<sup>(</sup>ه) ج ۱ ص ۱۹٤

W. Ivanow, A Guide to Ismaili Literature, London راجع (٦) 1933, p. 32.

على ٢٨٠ ص وهي في غاية الصحة وإن كانت حديثة النسخ (سنة ١٣٠٦ ه) ، واستطعت مقابلة بعض أجزائها الأولى بنسخة أخرى جاءتني أيضاً من الهند

يرد أبو حاتم في كتاب أعلام النبوة على فيلسوف طبيب معاصر له أنكر النبوات ونقض الأديان وقال في فلسفته الإلهية بقدم الخسة . ويظهر أن هذا الشخص المسمى بالملحد هو محمد بن زكرياء الرازى غير أن مقدمة الكتاب التي لا بد أن ذكر أبو حاتم فيها اسم خصمه قد سقطت من النسخ المخطوطة بفقدان الصفحة الأولى منها عما يشككنا في نسبة الفصول المذكورة باسم الملحد الى الرازى . على أن داعيا اسماعيلياً آخر أعنى الداعى أحمد بن عبد الله حميد الدين الكرمانى الذى عاش في الحر القرن الرابع (١) يخبرنا في كتابه الأقوال الذهبية (٢) أن « الشيخ أبا حاتم الرازى في كتابه المعروف بأعلام النبوة رد على محمد بن زكرياء الرازى > وذلك عند اجماعهما في مجلس بالرى في أيام مرداوج

وذكر الداعى الاسماعيلي الهندى إسماعيل بن عبد الرسول الأجيني المعروف بالمجدوع (٣) ( توفي حوالي سنة ١١٨٣ هـ ) كتاب أعلام النبوة في فهرسته للكتب الاسماعيلية التي كانت معروفة في زمانه في خزائن الهند وحلل موضوعاته المتفننة تحليلاً لا بأس به وأشار الى خصم أبي حاتم فيه بعبارة الملحد فحسب مما يدلنا على أن الصفحة الأولى أو مقدمة الكتاب كانت قد ضاعت في زمانه كما أنها عديمة في النسخ الحديثة . قال إسماعيل المجدوع :

« ومنها كتاب أعلام النبوة لسيدنا أبى حانم الرازى أعلى الله قدسه . في ابتداء الكتاب فصول في ذكر ما جرى بينه وبين الملحد الذي ناظره في أمر النبوة في

<sup>(</sup>١) راجع من فوق ص ٧ وما يليها

<sup>(</sup>۲) راجع آبتداء القطعة الثانية ( ص ٣١٣ ) وكذلك من فوق ص ١٠ س ٩ حيث طبعنا مقدمة كتاب الأقوال الذهبية

<sup>(</sup>٣) راجع ِIvanow ص ٧٣

محلس تارة بعد تارة . وذلك قول الملحد من أين أوجبتم أن الله اختص قوماً بالنبوة ا دون قوم وفضلهم على الناس ومن أبن أجزتم في حكمة الحكم أن يحتار لهم ذلك ويؤكد بينهم المداوة ويكثرالمحاربات ويهلك بذلك الناس . فأجابه في ذلك وردّ عليه وفي غيره من قوله بقدم الخسة الباري والنفس والهيولي والمكان والزمان . ثم فصول بعد ذلك في الردّ على ما ذكره أيضاً في كتابه واحتج به من قوله ان أهل الشرائع أُخذُوا الدين عن رؤسائهم بالتقليد ودفعوا النظر والبحث عن الأصول؛ وطعنه فيما أتى من الروايات أنَّ الجدل في الدين والمراء فيه كفر ، ومن عرض دينه للقياس لم نزل الدهر في التباس ، ولا تتفكروا في الله وتفكروا في خلقه ، والقدر سرّ الله فلا تخوضوا فيه ، وإياكم والتعمق فإن من كان قبلكم هلك بالتعمق ، وغير ا ذلك من أشباهه وما شاهده من الاختلاف بين قومكل نبي مما احتج به على دفع النبوة . ثم نكت فيا اختص به محمد صلى الله علميه وآله من مكارم الأخلاق وكذلك موسى وعيسى صلوات الله علمهما قبله ، ثم فصول في ذكر شيء من كلام الأنبياء في كتبهم ورسومهم مما يختلف ألفاظها ويتفق معانها وما دلوا عليه وأمروا به من البحث عن معانى كلامهم المرموزة ليظهر صدقهم ويزول ما يدعيه الملحدون علمهم من اختلافهم وتناقض كلامهم . ثم فصول في ذكر شيء من اختلاف الفلاسفة وتناقض كلامهم وأقاويلهم الشنيمة القبيحة والكشف عن المحالات والخرافات التي ابتدعوها وغير ذلك من أشباهه . ثم فصل في الردّ على الملحد فيما قاله في باب المحجزات وضعف فيه حجج من ادَّعي المعجزات للاُنبياء علمهم السلام ، وفيه ذكر بعض دلائل محمد صلى الله عليه من الكتب المنزلة ومعجزاته التي ليس بوسـ م البشر أن يأتوا بمثلها إلا " بتأييد من الله عز " وجل " ، وبيان ما في القرآن من المعجز العظم حتى يعلم الملحد أنه لا يقدر أهل الأرض أن يأتوا بمثله . ثم فصل في الردّ عليه أيضاً في ادّعائه أنّ الفلاــفة استدركوا هذه العلوم يعني ما في كتب الطب من معرفة طبائع العقاقير والخصوصات التى فيها ومعرفة حركات الفلك والكواكب وحساب النجوم وغير ذلك من علم الهندسة ومعرفة مقدار عرض الأرض وطولها ومسافة ما بين السموات وغير ذلك من أشباهها بآرائهم واستنبطوها بدقة نظرهم وألهموا ذلك بلطافة طبعهم ، فرد قد س الله روحه عليه فى ذلك وثبت أن جميع العلوم الدينية والمنافع الدنياوية مأخوذة عن الأيمة والانبياء عليهم السلام ومنسوبة إليهم ،

هذا ونحن ننشر فيا يلى نص المناظرات الواردة فى أول كتاب أعلام النبوة ونتبعه بما ذكره حميد الدين الكرمانى فى كتاب الأقوال الذهبية من « الجواب عما أهمل أبو حاتم الجواب عنه من سؤال ابن زكرياء الرازى ، فى أثناء تلك المناظرات. أما ردود أبى حاتم على كتاب الرازى فى النبوات وهى موضوع بقية كتاب أعلام النبوة فسننشرها فى الفصل التالى إن شاء الله

كتاب أعلام النبوة لا أبى حاتم الرازى ص ١-٢٤ (= خ) ، وقابلنا به النص الوارد فى كتاب الا قوال الذهبية للكرمانى (= ك) وهو يصل إلى ص ٢٩٩ س ٧ ( $^{(*)}$ 

وفيها جرى بينى وبين الملحد أنه ناظرنى فى أمر النبوة وأورد كلاماً نحو ما رسمه فىكتابه الذى قد ذكرناه

فقال: من أين أوجبتم أنّ الله اختصّ قوماً بالنبوة دون قوم وفضّلهم على ٣ الناس وجعلهم أدلّة لهم وأحوّج الناس إليهم؟ ومن أين أجزتم فى حكمة الحكيم أن يختار لهم ذلك و يُشلِى بعضَهم على بعض ويؤكد | بينهم العداوات و يكثر المحاربات ويهلك بذلك الناس!

قلت: فكيف بجوزعندك في حكمته أن يفعل؟

قال: الأولى بحكمة الحكيم ورحمة الرحيم أن يُلهِم عباده أجمعين معرفة منافعهم ومضارهم فى عاجلهم وآجلهم ولا يفضل بعضهم على بعض فلا يكون المينهم تنازُع ولا اختلاف فيهلكوا. وذلك أحوط لهم من أن يجعل بعضهم أيمة لبعض فتصدق كل فرقة إمامها وتكذب غيره ويضرب بعضهم وجوه بعض بالسيف ويعم البلاء ويهلكوا بالتعادى والجاذبات. وقد هلك بذلك كثير من ١٢ الناس كما نرى

قلت: ألست تزعم أن البارئ جلَّ جلاله حكم رحيم؟

قال: نعم

10

<sup>(</sup>٤) وجعلهم أيمة لهم ك — في حكمته ك — (٩) ولا يفضل ك : فلا يفضل خ — (١٤) تنازع واختلاف ك — (١٤) جل وتعالى ك (١٠) تنازع واختلاف ك — (١٤) جل وتعالى ك

<sup>(\*)</sup> كنت قد نصرت هذا الفصل في مجلة Orientalia ج ه (١٩٣٦) ص ٣٨ وما يليها، وأعده هاهنا مصححاً

قلت: فهل ترى الحكيم فعل بخلقه هذا الذي تزعم أنه أُولَى بحكمته ورحمته ، وهل احتاط لهم فألهم الجميع ذلك وجعل هذه الهِبَة عامَّةً ليستغنى الناس بعضهم عن بعض وترتفع عنهم الحاجة إذ كان ذلك أولى بحكمته ورحمته؟

قال: نعم قلت: أوجِدنى حقيقة ما تدّعى! فإنّا لا نرى فى العالم إلا إماماً ومأموماً أا المائه أصال وعالمًا ومتعلّماً في جميع الملل والأديان والمقالات من أهل الشرائع وأصحاب الفلسفة التي هي أصل مقالتك . ولا نرى الناس يستغنى بعضهم عن بعض بل كُلُّهُم مُحَاجُونَ بعضهم إلى بعض غير مستغنين بإلهامهم عن الآيمة والعلماء، لم يُلْهَمُوا ما ادَّعيت من منافعهم ومضارَّهم في أمر العاجل والآجل بل أُحُوجوا إلى علماء يتعلّمون منهم | وأيمّة يقتدون بهم وراضة يروضونهم . وهذا عيان لا يقدر على دفعه إلا مباهت ظاهر البهت والعناد . وأنت مع ذلك تدّعي أنك قد خُصصت بهذه العلوم التي تدّعيها من الفلسفة وأنّ غيرك قد حُرم ذلك

وأحوج إليك وأوجبت عليهم التعلم منك والاقتداء بك

قال: لم أُخَصَّ بها أنا دون غيرى ، ولكنَّى طلبتها وتوانَوا فها . وإنما ١٠ حُرموا ذلك لإضرابهم عن النظر لا لنقص فيهم . والدليل على ذلك أنّ أحدهم يفهم من أمر معاشه وتجارته وتصرُّفه في هذه الأمور ويهتدى بحياته إلى أشياء تُدقُّ عن فهم كثير منَّا ، وذلك لأنه صرف همتَّه إلى ذلك . ولوصرف همتَّه إلى ١٨ ما صرفتُ همتي أنا إله وطلب ما طلب ٌ لأدرك ما أدركتُ

> قلت: فهل يستوى الناس في العقل والهمة والفطنة أم لا؟ قال: لواجتهدوا واشتغلوا بما يُعيِنهم لاستوّوا فى الهمم والعقول

<sup>(</sup>١) الحكيم الرحيم ك --- (٢) يستفنى الناس بهاك --- (٩) لم يلهموا على ماك ---

<sup>(</sup>۱۰) یرضونهم ك 🗕 (۱٤) انا بها ك 🗕 (۱۸) وطلب ما طاب غیره ك 🗕

<sup>(</sup>۲۰) عا يعنهم ك

قلت : كيف تُجيز هذا وتدفع العيان ؟ وإنّا نرى ونعاين أنّ الناس على طبقات وتفاو ُت مراتب ولستَ تقدر على دفع ما اتَّفق الناس عليه أن يقولوا: فلان أعقل من فلان وفلان عاقل وفلان أحمق وفلان أكيس من فلان وفلان ٣ كيس وفلان بليد وفلان لطيف الطبع وفلان غليظ الطبع وفلان فطن وفلان غتى . ومن دفع هذا فقد كابر وعاند . وإذا ثبت هذا فقد وقعت الخصوصيّة . وقد علمنا أنَّ الا محق البليد الطبع الغيُّ لا يُدرك بفطنته ونظره ما يدركه العاقل ٦ الكيس الفطن اللطيف | الطبع من العلوم الدقيقة والجليلة في باب المعاش والصناعات التي ذكرتَ أنَّ الناس اشتغلوا بها عن النظر في العلوم الدقيقة وأنهم بلغوا في تلك الصناعات ما يدقّ عن أفهامنا . والناس في ذلك أيضاً يتفاوتونُ • في المراتب والطبقات ويتفاضلون في كل صناعة . وفي كل طبقة من الناس فاضل ومفضول وعالم ومتعلّم ولا نرى أحداً يدرك شيئاً من الا مور بفطنته وكيسه وعقله إلا بمعلّم يُرشدُه ومعاوِن يرجع إليه ثم يحتذى علىمثاله ويبنى عليه ١٢ أمره . وهذا ما لا مرية فيه ولا يقدر أحد على دفعه . وإذا ثبت هذا فقد جاز أن يقع التفاضل في الناس والتفاوت في مراتبهم كما قد أجزت لنفسك ما تدعيه أنك أدركت من علوم الفلسفة بالعقل الكامل والهمة البعيدة والطباع التام الله ما لا يقدرعلي بلوغه مَن هو ناقص العقل متخلّف في الهمّة ولا يتعلّمهو إن عُلّم ولا يتوجُّه له وإن هُدَى إليه لبلادته ونقصان طباعه . وهذا موجود في جبلَّة الناس أنَّ البليد الجافي لا يبلغ معرفة ما يبلغه الفطن ولا يطيقه وإن تكلُّف ١٨ واجتهد فيه . وإذا وجب هذا وثبت أن تختلف أحوال الناس في العقل والكيس والفطنة فقد وجب أن يحوج بعضهم إلى بعض وأن يتعلّم بعضهم من بعض

<sup>(</sup>۲) علیه الناس ك — (٤-٥) وفلان عیّ ك — (٦) العیّ ك — (٩-٨) وانهم قد بلغوا ك — (٩-٨) يدق افهامنا عنها ك — (١٢) ومعاون ك : وقانون خ — (١٣) فهذا ك — (١٥) والطبع التام ك — (١٨) بمعرفته ما ك — (١٩) فاذا ك

فيكون فيهم عالم ومتعلّم وإمام ومأموم في جميع الأسباب في الدين • في الأمور الدنياويــة كما نشاهده عياناً . | وقد انتقض قولك انه لا يجوز في حكمة الحكيم ٣ ورحمة الرحيم أن يجعل الناس بعضهم أيمة لبعض وانه يجب أن يُلهم عباده أجمعين معرفة منافعهم ومضارهم فى عاجلهم وآجلم وأن لا يُحوج بعضهم إلى بعض ، وزعمت أنَّ ذلك أحوَّط لهم وأُولى بحكمته . وإنَّ هذا غير موجود في ٦ جبلة الناس ونرى الحكيم الرحيم قد فعل بعباده خلاف ما تدعيه أنه أحوَط لهم وأنه أولى بحكمته ، إلاَّ ما نجد في طبائعهم من تساويهم في أشياء طبعوا عليها كمأ طُبع عليها سائر أصناف الحيوان من البهائم والسباع والطير ودواب الماء وجميع ٩ الآُمجناس من طلب الغذا. والتناسل وأُلهمَتْ معرفة ما لها من المنافع والمضارّ في ذلك . فكلِّ جنس من الحيوان لا تفاضُل فيها ولا درجات بينها بل استوت في ذلك وهي مطبوعة عليه فلا درجات بينها ولا مراتب لأنها ليست بمأمورة ولا منهية ولا مستعبدة ولا مكتَّلفة ولا مثابة ولا معاقبة ومن أجل ذلك لا درجات بينها . وخُص البشر بأن يكون فيهم عالم ومتعلّم و إمام ومأموم وفاضل ومفضول ليقـوم الائمر والنهى وتظهر الطاعة والمعصية ويثبت الاستعباد ويقع الثواب والعقاب على حسب ما يـكون من أعمالهم باختيار لا بإجبار . وَهذا أُوجبُ فى حكمة الحـكم ورحمة الرحيم من أن يكون سبيل البشر سبيل الهائم وسائر الحيوان . وليس يخلو الأمر من إحدى ثلاثخلال: إمَّا أن تقول انَّ الحكيم ترك ما ادَّعيتُ أنه أولى به في حكمتهورحمته وأنه أعمّ نفعاً ابريّته وأحوط لهم | فلم يفعله بهم وهو يقدر علميه ــ فإنّ الذي تَدَّعيه مَن هذا الباب هو معدومٌ في العالم – وانه فعل بهم ما هو أعمَّ ضرر

<sup>(</sup>۲) نشاهد ك – (٤) اجمين : ستطخ – معرفة مضارهم ومنافعهم ك – (٧) فى طباعهم ك – فن أجل ك – طباعهم ك – فن أجل ك – (١٨) ثلاث خصال ك

وأقرب إلى هلاكهم على زعمك فيكون قد فعل ما لا توجبه الحكمة والرحمة ، فإنّا نراه قد فعل بهم هكذا من إحواج بعضهم إلى بعض ، أو تقول أراد ذلك وأحبُّه فلم يقدر عليه فلزمه العجز ، أو تقول انَّ الأولى بحكمته ورحمته ما قد ٣ فعله بهم على نحو ما ادّعيناه ، فترجع عن أصلك وتدع اعتقادك السقم ودعو اك البشعة التي قد نقضتها على نفسك حين زعمت أنك أدركت بفطنتك ودقية نظرك ما لم يدركه كثير من الفلاسفة القدماء وهم كانوا لك أيمةً وفي أصولهم ٦ نظرت وكتبهم درست وبها استدركت ما تدّعيه . فرزّةً تزعم أنه لا بجب أنْ يكون الناس أيمة بعضهم لعض وأنه يجب أن يتساووا فلا يحوج بعضهم إلى بعض ، ثم تنقض على نفسك كما قد أجزت أن تتفاوت مراتب الفلاسفة حتى 1 يدرك بعضهم ما لا يدركه البعض وأن يكون بعضهم أيمّة لبعض ، كما اتَّفقت عليه الفلاسفة أنّ افلاطون كان إماماً لأرسطاطاليس وأنّ أرسطاطاليس كان تلميذاً له وكما ادّعيت أنهم قد نقصوا عن مرتبتك حين أدركت ما تدّعي أنهم لم ١٣ يدركوه من الصواب الذي زعمت أنهم أخطأوا فيه وأنه واجب عليهم الرجوع إلى قولك والاقتداء بك . أوليس قد | أثبتَّ بهذه "دعوى المراتب والدرجات وأثبتَّ أن يكون في الناس عالم ومتعلَّم وإمام ومأموم وأنَّ بعضهم تعجز فطنته ١٠ عن فطنة غيره وإن اجتهد ؟ أوليس قد انكسر عليك قولك الأول؟ ولعمرى أنَّ هذا هو أشبه بالصواب وأثبت . وإذا ثبت هذا وجاز أن يكون في الناس عالم ومتعلّم وإمام ومأموم وأن تكون فيهم مراتب ودرجات جاز أن يختص ١٨ الله بحكمته ورحمته قوماً ويصطفيهم من خلقه ويجعلهم رسلاً إليهم ويؤيدهم ويفضَّلهم بالنبوة ويعلَّمهم بوحي منه ما ليس فى وسع البشر أن يعلموه ليعلَّموا الناس ويرشدوهم إلى مافيه صلاّح أمورهم ديناً ودنيا ويسوسوا الخلائق بمثل ما ٢١

<sup>(</sup>١) قد فعل خلاف ما يوجبه ك — (٧) ما تدعيه : الى هاهنا انتهت رواية ك

نرى من هذه السياسة العجيبة التي يرتاض عليها الخاصّ والعامّ والعالم والجاهل والكيس والبليد ويستقيم أمر العالم بهذه السياسة التي نشاهدها بالشرائع التي ٣ شرعوها واستغنى بها البليد الغليظ الطبع عن النظر في دقائق العلوم الفلسفيّة التي يتحيّرون فيها و تبهر عقولهم ويعجزون عن ضبطها وإن اجتهدوا . فأى الأمرين أولى بحكمته ورحمته وأوجب عليك أن تأخذ به : أن يختصك بهذه الفضيلة التي ادَّعيتها لنفسك ونقضت بها دعواك الأولى فتثبت دعوى من يقول بأنَّ في العالم إماماً | ومأموماً وعالماً ومتعلّماً ؟ أو دعواك الأولى أنه لا يجوز في حكمته أن يكون في العالم إمام ومأموم وعالم ومتعلّم؟ فأختر أيهما شئت. فإن اخترت هذه الدعوى بطلت دعواك وانكسرت عليك وأنت نقضت عليك نفسك . وإن اخترت الأخرى وأجزت في حكمة الحكم أن يختصك بهذه الفضيلة دون غيرك وأن يُحويج الناس إليك وإلى التعلم منك فلم أنكرت أن يختار عز وجلّ رسلاً ويختصهم بالنبوة ويجعلهم أيمةً للناس وُيحوج الناس إليهم وإلى التعلّم منهم ليكونوا ساسةً للناس فى أو لاهم وقادةً لهم فى أمر دينهم كما نرى أنه قد فعله ؟ ولم َ جاز أن يفيض عليك نعمته فيجعلكُ إماماً للناس وأنت لا تقدر على سياسة رجلين ولم يجز أن يفيض على أنبيائه الذين اصطفاهم وجعلهم أيمةً للناس حتى ساسوا العالم بأبنية شرائعم وأحكامهم؟

فهذا ما جرى فى هذه مسألة ، وإن كان الكلام يزيد وينقص و الألفاظ تختلف كان جملته ومعانيه ما قد ذكرته . وقد كان ادعى فى غير هذا الججلس ما احتججتُ به أنه أدرك من العلوم ما لم يدركه مَن تقدّم من الفلاسفة إلى غير ذلك ممّا قد ذكرته من دعاويه

الله وطالبته في مجلس آخر وقلت له : أخبرني عن الأصل الذي تعتقده من القول بقِدَم الخسة : البارئ | والنفس والهيولي والمكان والزمان أهو شي.

وافقك عليه القدماء من الفلاسفة ام خالفوك فيه ؟

قال: بل للقدماء فى هذا أقوال مختلفة ، ولكنى استدركت هذا بكثرة البحث والنظر فى أصولهم فاستخرجت ما هو الحق الذى لا مدفع له ولا ٣ محيص عنه

قلت: فكيف عجزت فطن هؤلاء الحكماء واختلفت أقاويلهم وكانوا بزعمك مجتهدين قد صرفوا هممهم إلى النظر فى الفلسفة حتى أدركوا العلوم اللطيفة وصاروا فيها علماء وقدوةً ، وأنت تزعم أنك أدركت ما لم يدركوا بكثرة نظرك فى رسومهم وكتبهم وهم لك أيمةً وأنت لهم تبع لأنك درست رسومهم ونظرت فى أصولهم وتعلّت من كتبهم . فكيف يجوز أن يكون التابع أعلى من المتبوع والمأموم أتم فى الحكمة من الإمام ؟

قال: أنا أورد عليك في هذا ما تعلم أنّ الأمركما ذكرته وتعرف الصواب من الخطأ في هذا الباب. اعلم أنّ كل متأخّر من الفلاسفة إذا صرف همّته إلى ١٠ النظر في الفلسفة وواظب على ذلك واجتهد فيه وبحث عن الذي اختلفوا فيه لدقته وصعوبته علم من تقدّمه منهم وحفظة واستدرك بفطنته وكثرة بحثه ونظره أشياء أخر ، لا نه مهر بعلم من تقدّمه وفطن لفوائد أخر واستفضلها ١٠ إذ كان البحث والنظر | والاجتهاد يوجب الزيادة والفضل

قلت: فإن كان الذى استدركه المتأخر خلافاً على من تقدمه كما خالفت أنت من تقدمك فإن الخلاف ليس بفائدة بل الخلاف شرّ وزيادة فى العمى ١٨ وتقوية للباطل ونقض وفساد ، ونحن نجدكم لم تزدادوا بكثرة البحث والنظر بآرائكم إلاّ اختلافاً وتناقضاً . فإذا شرطت على نفسك أنّ المتأخّر يدرك ما لم يدركه المتقدم كما زعمت أنك أدركته وأوردت الخلاف على من تقدمك ٢١ لا تأمن أن يجىء بعدك من بجتهد فزق ما اجتهدت فيعلم ما قد علمت ويستفضل

ويدرك بفطنته واجتهاده ونظره ما لم تدركه أنت وينقض ما حكمت به ويخالفك فى أصلك كما نقضت على من تقدّمك وخالفته فى أصله حين ادّعيت قدّم الخسة وزعمت أنّ من تقدّمك قد أخطأ حين خالفك وكما قد خالف بعضكم بعضاً . وعلى هذه الشريطة فإنّ الفساد قائم فى العالم والحق معدوم أبداً والباطل منتظم . والذين خالفوك قد مضوا على الباطل والضلال لا ن الحلاف باطل والخطأ ضلال . ويلزمك أيضاً على هذه الشريطة أن تمضى على الباطل والضلال إذ كان الذي يجيء بعدك يأتى بفائدة ويصيب ما لم تُصِبه على قياس قولك

ا قال: ليس هذا باطلاً ولا ضلالاً لا أن كل واخد منهما مجتهد. فإذا اجتهد وشغل نفسه بالنظر | والبحث فقد أخذ في طريق الحق لا أن الا نفس الا تصفو من كدورة هذا العالم ولا تتخلص إلى ذلك العالم إلا بالنظر في الفلسفة. فإذا نظر فيها ناظر وأدرك منها شيئاً ولو أقل قليل صَفَت نفسه من هذه الكدورة وتخلصت. ولو أن العامة الذين قد أهلكوا أنفسهم وغفلوا عن البحث نظروا فيها أدنى نظر لكان في ذلك خلاصهم من هذه الكدورة وإن أدركوا القليل من ذلك

قلت: أليس أوجبت أنّ النظر في الفلسفة هو الوصول إلى الحقّ والخروج عن الباطل؟

۱۸ قال: نعم

قلت: فقد زعمت أنّ الناس هلكوا بالتعادى والاختلاف ، فعلى زعمك لا يزداد من ينظر فى الفلسفة إلا هلاكا لانك قد أقررت أنّ للفلاسفة أقاويل عنتلفة وأنّ الذى تعتقده خلاف ماكان عليه من تقدّمك وألزمت على نفسك هذه الشريطة أنّ الذى يجىء بعدك يجوز أنّ يخالفك ويخالف غيرك . فعلى هذه

الشريطة يقوى سبب الهلاك في كل يوم ويزداد الباطل والضلال

قال: أنا لا أعدُّ هذا باطلاً ولا ضلالاً لأنَّ مَن نظر واجتهد هو المُحقُّ . وإن لم يبلغ الغايةَ على ما قد وصفتُه لك ، ولأنّ الأنفس لا تصفو إلاّ بالنظر ٣ والحث . هذا هو جملة القول فقط

قلت: أمَّا إذا أصررتَ على هذه الدعوى ورددتَ الحقُّ وعاندتَه فَاخبر ني ا ما تقول فيمن نظر في الفاسفة وهو | معتقد لشرائع الأنبياء هل تصفو نفسه وهل ترجو له الخلاص من كدورة هذا العالم ؟

قال: كيف يكون ناظراً في الفلسفة وهو معتقد لهذه الخرافات مقيم على الاختلافات مُصرّ على الجهل والتقليد ا

قلت: أوليس ادّعيت أنّ من نظر في الفاسفة و إن لم يتبحّر فيها ونظر فها أقلّ قليل منها صَفَت نفسه ؟

قال: نعم

قلت: فإنَّ هذا الذي لم يتبِّحر ونظر في القليل قد اقتدى بمن تقدَّم وقلَّده ولم يحصـل إلاّ على الاقتداء بالخلاف وعلى التقليد . فأَىّ خـرافات أكثر من هذه ، وأيّ تقليد فوق هذا ، وأيّ جهل أعظم منه ؟ وأيّ تصفية لنفس ١٠ هذا وعلى ماذا حصل إلآعلى رفض الشرائع والكفر بالله وأنبيائه ورسله والدخول في الإلحاد والقول بالتعطيل! أوليس هذا أولى بأن يسمَّى جاهلاً مَقَلِّدًا معتقداً للخرافات والاختلاف من جميع الناس؟

قال: إذا انتهى الـكلام إلى هذا بجب أن يُسكَتْ

وطالبته في مجلس آخر وقلت له : أُخبرني ألست تزعم أنّ الحسة قديمة لاقديم غيرها؟

قال: نعم

17

17

14

11

قلت: فإنّا نعرف الزمان بحركات الأفلاك وبمرّ الآيّام والليالى وعدد السنين والأشهر وانقضاء الأوقات - فهذه قديمة مع الزمان أم محدثة ؟

الفلك ومعدودة بطلوع الشمس وغروبها ، والفلك وما فيه محدث . وهذا قول الفلك ومعدودة بطلوع الشمس وغروبها ، والفلك وما فيه محدث . وهذا قول أرسطاطاليس في الزمان وقد يخالفه غيره وقالوا فيه أقاوبل مختلفة . وأنا أقول ان الزمان زمان مطلق وزمان محصور ، فالمطلق هو المدّة والدهر وهو القديم وهو متحرّك غير لابث ، والمحصور هو الذي بحركات الأفلاك وجرى الشمس والكواكب. وإذا ميزت هذا وتوقمت حركة الدهر فقد توقمت الزمان المطلق، وهذا هو الأبد السرمد . وإن توقمت حركة الفلك فقد توقمت الزمان المحصور قلت : فأوجدني للزمان المطلق حقيقة نتوقمها . فإنا إذا رفعنا حركات الفلك ومر الأيام والليالي وانقضاء الساعات عن الوهم ارتفع الزمان عن الوهم فلا نعرف له حقيقة . فأوجدني حركة الدهر الذي ذكرت أنه الزمان المطلق

قال: ألا ترى كيف ينقضى أمر هذا العالم بمرّ الزمان: طف طف طف ه هو شيء لا ينقضي ولا يفني . وهكذا حركة الدهر إذا توقمت الزمان المطلق

قلت: إنما ينقضى أمر العالم بمرّ الزمان الذى هو بحركات الفلك. والعالم نحدث والفلك محدث وأنت مُقِرَّ بذلك. والزمان من أسباب العالم فهو محدث معه، ومرّ الزمان وانقضاؤه مع انقضاء أمر العالم كما أنّ حدوثه مع حدوثه. ولا نعرف للزمان حقيقة إلا ما ذكرنا من حركات الفلك والشمس وعدد السنين والأشهر والآيام والساعات. فإذا رفعت هذه عن الوهم ارتفع الزمان فلا زمان

كما ذكرنا . فإما أن تجعل هذه أيضاً قديمة المم الزمان حتى يـكثر عدد الأشياء الفديمة ويـكون الفلك وما يدبره داخلاً فى هذه الجملة فيـكون من ذلك الرجوع إلى القول بقدم العالم ، أو تُـقِر بأن الزمان محدث كما هذه محدثة ، أو توجدنى

للزمان أنتية غير هذه ليكون واقعاً تحت الوهم كما أنه الآن واقع تحت الوهم بوقوع هذه تحت الوهم . وهذه الألفاظ التي أوردتها قولك طف طف طف هو أيضاً شي. يقع عليه العدد ، ولا يقع تحت الوهم إلا من جهة النطق والعدد والنطقُ والعدد محدثان . وإذا كان كذلك فلم تورد بعدُ شيئاً حين أوردت هذه الألفاظ التي يستحى العاقل حمن > مثلها فهات ما تكون له حقيقة ويقع تحت الوهم ا قال : هذا لا ينقضي القول فيه . وقد عرفتك أنّ أرسطاطاليس كان يعتقد ت

قال: هذا لا ينقضى القول فيه . وقد عرفتك أن ارسطاطاليس كان يعتقد ما تقوله أنت وقد خولف فيه . وقول افلاطون لا يكاد يخالف ما نعتقده فى الزمان ، وهذا عندى أصوب الاقوال

قلت: فإذا رجعت إلى التقليد وإلى الاختلاف الذى أنكرته واقتديت ٩ بافلاطون فى هذا الباب وقلدته وتركت قول أرسطاطاليس وخالفته فقد سلّمناه لك. ويلزمك أيضاً فى المـكان ما يلزمك فى الزمان

قال: كيف؟

قلت: أخبرنى عن المكان أهو محيط بالأقطار أم الأقطار محيطة به ؟ قال: مل الأقطار محيطة بالمكان

قلت: كيف لا تَدُهُدُ الاقطار مع الخسة التي زعمت أنها قديمة ، لانه إن ١٠ كان المكان قديماً فقد أوجبت أنّ الاقطار قديمة معه !

قال: | الاقطار هي المكان والمكان هو الاقطار ، وهما شيء واحد ١٥ لا فرق بينهما

قلت: كيف لا يكون الفرق بينهما وكيف يكونان شيئاً واحداً وقد أعطيتني أنّ الأقطار تحيط بالمكان والمكان لا يحيط بالأقطار! أوليس قد فرقت بهذا القول بين المكان والأقطار؟ ولعمرى أنّ الصواب أن تفرق بينهما الله ولكن قد اضطرك الأمر إلى أن تُباهِت وتقول انهما شيء واحد حين انتقض

عليك قوالكبقدَم المكان دون الأقطار . فإمّا أن تجعل الأقطار الستة قديمة مع المكان حتى يصير عدد الأشياء القديمة أحد عشر أو ترجع عن القول بقدم المكان قال : قد اختلف قول الفلاسفة فى الأقطار . فأنكر بعضهم أن تكون ستة وقالو ا فى هذا أقو الا كثيرة

فلما رأيته قد فزع إلى هذا القول يريد أن يخرج إلى كلام آخر قلت: لا نبالى اختلفوا فى عددها أم اتفقوا زادوا أم نقصوا قالوا ان أعدادها كثيرة او قالوا هو قطر واحد. فإن تلك الكثيرة أو هذا الواحد هو مع هذا المكان. فإن كان المكان تحدث. ولا بد فإن كان المكان من الأقطار لانه إن لم تكن أقطار فلا مكان

قال: فإتى أقول فى المكان أيضاً انه مكان مطلق ومكان مضاف. والمكان المطلق مثاله مثال الوعاء الذى يجمع أجساماً ، وإن رفعت الأجسام عن الوهم لم يرتفع الوعاء كما لو أنا رفعنا الفلك عن الوهم لم يرتفع الشيء الذى هو فيه عن الوهم بل هو باق فى الوهم ، كالدن الذى يفرغ من الشراب فارتفع الشراب عن الوهم ولم يرتفع الدن بتة . والمكان المضاف إنما هو مضاف إلى المتمكن ، فإذا الم يكن المتمكن لم يكن مكان . وهذا مثل العرض الذى إذا رفعته عن الوهم ارتفع الجسم كما أنك إذا رفعت الحظ عن الوهم ارتفع السطح عن الوهم

قلت: فإنّ السطح من الخطّ وليس مثاله مثال المكان من المتمكّن وإنما المثال كقولك الأول في الفلك. ولكن الأمر خلاف ما ذكرت أنك إذا رفعت الفلك عن الوهم لم يرتفع المكان عن الوهم بل يرتفع المكان بارتفاع الفلك عن الوهم. والذي قلت في باب الدنّ والشراب هو أيضاً مثل الحقط والسطح الأنّ كلهما جسمان وليس مثل المكان والمتمكّن

قال: فأوجِدني للأقطار أنسيَّةً يشار إليها

قلت: أجبني هل نحن في المكان ؟

قال: نعم قلت: فأشر إلى المكان الذي نحن فيه لا يدفعه أحد؟

قال: هذا الذي نحن فيه لا يدفعه أحد

قلت: قولك إن أشرت إلى الأرض قلنا هذه أرض ولها أقطار، وإن أشرت إلى الهواء قلنا هذا هواء وله أقطار ، وإن أشرت إلى السهاء قلنا هذه ٦ سماء ولها أقطار

قال: هذه كلما متمكنة في المكان ، والمكان ليس له جرم يشار إليه إنما يعرف بالوهم

قلت: وكذلك الإُقطار التي تُحيط بالمكان ليس لها حرم يشار إليه إنما تُدرك بالوهم . فإن ارتفعت الا ُقطار عن | الوهم ارتفع المكان . فإذًا لا مكان 17 ولا أقطار وسبيلهما في الوقوع تحت الوهم سبيل واحد ، وهذه المسألة مثل ١٢ ما جرى في باب الزمان

قال: أَجَلُ لِعمري، والذي أقوله أيضاً في باب المكان هو قول افلاطون، والذي قد تشتُّت به أنت هو قول أرسطاطاليس. وأنا فقد وضعت في المكان ١٥ والزمان كتاباً ، فإن أردت الشفاء في هذا الباب فانظر في ذلك الكتاب

قلت: لست أدرى ما في ذلك الكتاب ولا ماقاله افلاطون وأرسطاطاليس، فهات على ما تدّعيه برهاناً ولا تُحلّني على كتاب

قال: هو ما قد قلت لك. ـــ ثم سكت

قلت: قد انقضى هذا . ألست تزعم أنه لا قديم إلاّ هـذه الخسة وأن العالم محدث ؟

قال: نعم

14

11

قلت: وأيّ هذه الخسة أحدث العالم؟

قال: نعم

قلت: تلكم في هذا الباب فإنه أنفع. فقد كثرت المطالبة من الدهرية لنا
 بالعلة في حدث العالم

قال: للناسفيه أقاويل غير مُقنِعة وليست عليهم حَجّة أوكد ممّا استدركتُه ولا تثبت لاحد حَجّة في ذلك دون الرجوع إلى ما أعتقده

قلت: وما تلك الحَجَّة المُقنِعة ؟

قال: أنا أقول ان الخسة قديمة وان العالم محدث. والعلة في إحداث العالم أن النفس اشتهت أن تتجبّل في هذا العالم وحرّ كتها الشهوة لذلك ولم تعلم ما يلحقها من الوبال إذا تجبلت فيه واضطربت في إحداث العالم وحرّ كت الهيولي حركات مضطربة مشوشة على غير نظام | وعجزت عمّا أرادت. فرحمها البارئ منه لحل وتعالى وأعانها على إحداث هذا العالم وحملها على النظام والاعتدال رحمة منه لها وعلماً أنها إذا ذاقت وبال ما اكتسبته عادت إلى عالمها وسكن اضطرابها وزالت شهوتها واستراحت. فأحدثت هذا العالم بمعاونة البارئ لها. ولولا فذك لَمَا قدرت على إحداثه ولولا هذه العلّة لما أحدث العالم. وليست لنا حجة على الدهرية أوكد من هذه. وإن لم يكن هكذا فلا حجة لنا عليهم بتّة بتّة لأنا لا نجد لإحداث العالم علّة ثبتت بحجة ولا برهان

14 قلت: أمّا الحجج على الدهريّة فى إحداث العالم فكثيرة . ولكنها خفيت عليك لأنّ هواك فيما تدّعيه قد غلب . وإن لم يكن على الدهريّة حجّة فى إحداث العالم إلا ما ذكرت فقد ضعف من قال بحدث العالم — ونعوذ بالله من الله — لأنّ الذي تدّعيه ينكسر عليك من وجه ه كثيرة

علبه الدين المعلى العليه يصطفر عليك قال: ومن أبن بنكسم على ؟

17

قلت: أخبرنى ألست تزعم أنّ النفس اشتهت أن تتجبل فى هذا العالم فاضطربت فى إحداثه على ما حكيت من القول فأعانها البارى وحمة منه لها ؟

قال : نعم

قلت: فهل عكم البارى أن يلحقها في ذلك الوبال إن تجبّلت فيه ؟

قال: نعم

قلت: أليس لو لم يعاونها على إحداث هذا العالم ومَنْعَها من التجبّل فيه ٢ كان أولى بالرحمة | لها من أن أعانها وأوقعها فى هذا الوبال العظيم على زعمك؟

قال: لم يقدر على منعها من ذلك

قلت: قد ألزمت البارئ العجز؟

قال: لم ألزمه العجز

قلت: ألسَّت تزعم أنه لم يقدر على منعها؟ فقولك «لم يقـدر » أليس

هو عجز ؟

قال: لم أعن أنه لم يقدر لانه عجز عن منعها ولكنى أضرب لك مثلاً تعرف منه صواب ما أورد ته . إنما المثل في هذا كمثل رجل له ولد صغير يحبه ويرحمه و يُشفق عليه ويمنع منه الآفات. فتطلع ولده هذا في بستان فرأى ما فيه من الزهر والغضارة وفي البستان شوك كثير وهوام تلسع والصبى لا يعرف ما فيه من الآفات إنما يرى الزهرة والغضارة . فتُحر كه الشهوة وتنازعه نفسه إلى الدخول إلى هذا البستان ووالده يمنعه لعلمه بما في البستان من الآفات وهو المي يسكى وينزع إلى ذلك جهلاً منه بما يلحقه من الوبال من جهة الشوك والهوام . فيرحمه والده وهو يقدر على منعه من الدخول ولكن يعلم أنه لا ينتهى حتى فيرحمه والده وهو يقدر على منعه من الدخول ولكن يعلم أنه لا ينتهى حتى لا يدخله فتشوكه شوكة أو تلسعه عقرب فعند ذلك ينتهى وتزول شهوته الا يدخله فتشوكه شوكة أو تلسعه عقرب فعند ذلك ينتهى وتزول شهوته الا يدخله فتشوكه شوكة أو تلسعه عقرب فعند ذلك ينتهى وتزول شهوته وتستريح نفسة فيخليه حتى يدخله . فإذا دخله لسعته عقرب فرجع ثم لم تنازعه

نفسه بعد ذلك على العود إليه واستراح . فهكذا مثال النفس مع البارى على وتعالى . وهذا معنى | قولى لم يقدر على منعها ولم ألزِمه العجز

قلت: وهذا أيضاً منكسر من جهات

قال: كىف؟

قلت: أليس تقول أنّ البارى عجل وعز تام القدرة ؟

٦ قال: نعم

قلت: فكيف لم يُعرف النفس ما ينالها من الوبال إذا تجبلت في هذا العالم قبل أن تتجبل فيه وهو قادر تام القدرة؟ فإن ذلك أتم في الحكمة وأبلغ في الرحمة من أن ألقاها في هذا الوبال الطويل هذا الدهر المديد . فإن زعمت أنه لم يقدر أن يُعرفها إلا بعد تجبّلها في هذا العالم فقد عجزته لا أن المخلوق أيضاً لا يقدر أن يُعرف الصي إلا بعد دخول البستان . فإذا قد استوى الخالق لا والمخلوق في القدرة وهذا هو العجز التام جل الله وتعالى عن ذلك . وإن زعمت أنه قدر ولم يفعل فقد أدخلت النقص في رحمته وحكمته عز الله عن ذلك . وينكسر أيضاً من جهات أخر: ألست تزعم أن النفس كانت جاهلة بما يلحقها من الوبال إذا تجبّلت في هذا العالم وضربت المثل بالصتي والبستان؟

فال: نعم

قلت: فقد وجدنا البستان مع وجودالصيّ والصيّ ينظر إليه و تُحرّ كه الشهوة الغريزية للدخول إليه . فهل كان العالم موجوداً مع النفس حيّ تطلّعت فيه وحرّ كنها الشهوة للتجبّل فيه ؟ فإن زعمت أنّ العالم كان موجوداً مع النفس فقد رجعت عن القول بحدث العالم لا نك زعمت | أنه موجود مع النفس والنفس عندك أزلية قديمة . و إن زعمت أنّ العالم كان معدوماً فمن أين عرفت النفس أنّ عالماً يكون بهذه الصفة حتى اشتهت أن تتجبّل فيه والنفس جاهلة بما لها من

الوبال في ذلك ، فهي أن تجهل عالماً ليس بموجود أولى . وإن زعمت أنها علمت أن عالماً يكون على هذا المثال قبل أن كان فقد قضيت على النفس بالعلم. فكيف يجوز أن تعلم أنَّ عالماً يكون بهذه الصفة ولم تعلم ما يلحقها من الوبال لمَّا تجبُّلت ٣ فيه ؟ وإن زعمت أنّ العالم ليس بقديم مع النفس وأنه أحدث بعد ذلك ثم تطلَّعت النفس فيه فقد نقضت قولك انَّ علَّة إحداث العالم أنَّ النفس اضطربت وحرَّكتها الشهوة للتجبُّل في هذا العالم فأعانها البارئ حتى أحدثته . وفي وجه ت آخر: أحبرني عن هذه الحركة التي بعثت شهوة النفس على التجبل في هذا العالم هي غريرَية أم قسرَية ؟ فإن ادّعيت أنها غريزَية فقد لزمك أن تقول انّ هذه الحركة والشهرة قديمتان مع النفس . وإذا كان كذلك فيجب أن تكون سبعة ١ أشياء قديمة لا أنَّ الحركة والشهوة قديمتان . ويلزمك أيضاً أن يكون العالم قديماً معها لا نه إذا كانت علَّة تجبُّلها في العالم الحركة والشهوة وهما قديمتان فالعالم إذاً قديم مع علَّته لأنَّ الطبع لا يفتر عن عمله والمعلول مضاف إلى علَّته . وإن ١٣ زعمت أنَّ الحركة التي بعثت الشهوة | محدثة غير طبيعيَّة فلا بدَّ أن تكون قسرية ولا بد من قاسر قسرها ولا يجوز أن يكون شي. قسرها إلا البارئ جلُّ وتعالى إلا أن تجعل القاسر لها الهيولي أو المكان أو الزمان . وهذا خلف • ا غير مكن

قال: فإني أقول ان هذه الحركة ليست طبيعيّة ولا هي قسرية

قلت: فإنَّ الفلاسفة اتَّققوا على أنَّ الحركة حركتانطبيعيَّة وقسريَّة ولا ١٠ ثالثة لها

قال: صدقت ، هذا قول القدماء ولكنّى قد استدركتُ فى هذا شيئاً الحليفاً واستخرجت منه ما لم يسبقنى إليه أحد غيرى . وأنا أقول ان الحركات ثلثة ٢١ طبيعيّة وقسريّة وفلتيّة

قلت: فهذه الثالثة لم نعرفها ، فعرِّ فناها كيف تكون؟ قال: أنا أضرب لك مثلاً يتصور لك وتعرف وجه الصواب فيه

وجَرَت هذه المناظرة بينى وبينه فى دار بعض الرؤساء وكان ذلك الرئيس قاعداً مع قاضى البلد يتناظران فى أمر بينهما وهما بحيث نراهما ، وحضر هذا المجلس معنا المعروف بأبى بكر حسين التمار المتطبّب

وقال الملحد في باب المثل الذي أراد أن يُثبت به الحركة الفلتية التي أبدعها:
 هل ترى هذا القاضي قاعداً مع الأمير؟

قلت: نعم

قال: أرأيت لو أنه تناول طعاماً رياحيّا فتحرّكت الرياح فى جوفه واشتدّت وهو يمسكها ويضبط نفسه وهو لا يُرسلها حذراً من أن يكون لها وقع فيفتضح، ثم تغلبه الرياح فتفلت منه فليست هذه حركة طبيعيّة ولاقسريّة بل هى | فلتيّة

قلت: ألست تزعم أنّ علّة الرياح التي انفلتت من القاضي هي الطعام الذي تناوله ؟

١٥ قال: نعم

قلت: إذاً فيجب أن تكون لهذه الحركة الفلتية التي تزعم أنها حرّكت شهوة النفس علّة قد تقدّمت الحركة حتى أحدثتها في النفس كما أنّ الطعام علّة لهذه الرياح. وإذا كانت هنالك علّة قد تقدّمت فلا بدّ أن تكون قديمة مع النفس أو أحدثها نحدث. فإن كانت قديمة معها فهي طبيعية ويجب أن تكون النفس أبداً متحرّكة بهذه الحركة لأنّ الطبع لا يفتر عن عمله ، ويجب أيضاً أن تَعُدُّها مع هذه الحسة التي تزعم أنها قديمة . وإن كانت هذه الحركة محدثة فهي قسرية ، فن الذي أحدثها وقمر النفس عليها ؟

فلما انتهى الكلام إلى هاهنا ضحك حسين انتمار شامتاً به وكان يحضر هذه المناظرات فيُظهر الشهاتة به إذا انكسر لما كان بينهما من الخلاف فى قدّم العالم وحدثه . فلما ضحك متعجباً لما أورده خجل الملحد من ضحكه وأقبل عليه وقال له: وأى مقدار للدهرى حتى يستهزء ويضحك ويُسيُ أدبه ؟ دع عنك الضحك وتكمّم على مذهبك من القول بالدهر وقدم العالم لاعرقك مقدارك قال له حسين التمار: الآن بعد أن افتضحت وانكسرت ولم يقنعك حتى وضرطت القاضى وفضحته عند الأمير وأوردت هذا السخف وهذه الحجة الباردة أقبلت تسفه على وتستريح إلى مخاصمتى ! دعنى ومذهبى وأجب الرجل فليس | هذا ممّا يعينك ويخلصك من هذه الفضائح والدعاوى الباطلة التى فليس | هذا ممّا يعينك ويخلصك من هذه الفضائح والدعاوى الباطلة التى فليس | على الناس

وبقيا ساعة فى نحو هذا التشاتم وانقطع الـكلام

4

كتاب الأقوال الذهبية لأحمد بن عبد الله الـكرمانى ، الفول الأول من الباب الأول منه (راجع من فوق ص ١١)

الةول الأوّل فيا جرى بين الشيخ أبى حاتم الرازى وبين ابن زكرياء الرازى المتطبب من الـكلام على النبوة والامامة والجواب عما أهمل أبو حاتم الجواب عنه من سؤال ابن زكرياء الرازى

قال الشيخ أبو حاتم الرازى قدس الله روحه فى كتابه الممروف بأعلام النبوة ردّاً على محمد بن زكرياء الرازى إنه اتفق اجتماعهما فى مجلس بالرى فسأله محمد المذكور وقال ﴿ من أين أوجبتم .... وبها استدركت ما تدعيه ﴾(١)

نقول: إن هذا فص قول الشيخ أبي حاتم أحمد بن حمدان الرازى حكاية عما جرى بينه وبين محمد بن زكرياء المتطبب. ولأن كان ما أورده الشيخ في الإلزام لزاماً آن لقائل من أمنال محمد بن زكرياء أن يقول: إن الجواب عما سألت عنه من السبب الموجب في حكمة الحكيم تخصيص أنبياء بالفضيلة وإحواج الناس إليهم والأمر الموجب في الحكمة تقديم إمام فيصدقه قوم ويكذبه آخرون ويشلي بعضهم على بعض لم يأت بعد وهو باق على حالته ، وإن ما أجاب به نسباً إليه ليس من قوله ولا مما يليق بمرتبته مع إمكان ابن زكرياء بالإجابة عما سأله بغير ما نسب إليه فيقول وجواباً: إن الأولى بحكمة الحكيم أن يتركهم كا قد خلقهم فيدبر كل منهم أمره بما هو أصلح له على ما عليه القفص القاطنون بجبال كرمان وأمثالهم في أقاصي البلاد في الآفاق في استمالهم فيا بينهم سنناً في المنا كحات والشرى والبيع والمعاملات والأخذ الإعلاء بشر بعض فلا يقع بينهم بها خلاف . ونحن نجيب عما أهمل الشيخ أبو حاتم الجواب عنه من ذكر الموجب تخصيص الأنبياء من بين العالمين بالفضيلة وتقديم عليهم رداً لكلام المعاند . فنقول :

إنما أوجبنا في حكمة الحكيم التخصيص لا من وجه واحد بل من وجوه . منها أنّ التخصيص أمر به تصح حكمة من يكون حكيا ، إذ الحكيم إنما يكون كذلك بكون ما يصدر عنه إلى الوجود من الأفعال التي هي أحد أقسام الحكمة ، وكل موجود منها هو غير الآخر على الغاية حبكا ونظاماً وجودة صنعة وإحكاماً . وتلك الأفعال ــ الكائنة على الغاية في الانتظام والجودة والالتثام المقتضى إياها وجوب وجودها في الحكمة ــ متعلق وجودها كذلك بالتخصيص الفارق بينها إما في ذاتها أو فيا به وجودها الذي لولاه لامتنع وجود الكثرة التي هي آيتها . وإنه لما كانت أفعال الحكيم لا يصح وجودها إلا بالتخصيص ويمتنع ثبوتها إلا به كان من ذلك

<sup>(</sup>١) راجع من فوق ص ٢٩٥-٢٩٩ س ٧

الحسكم بوجوب التخصيص من الحسكم \_ لوجوب التخصيص من الحسكمة وكونه منها وعنها \_ واجماً

ومنها أن الله تعالى لما كان حكيا وكان من حكته فيا خلق أن خص كل عبره من أجزاء العالم الكبير الجسماني المرئى المحسوس بأمر من الأمور لم يحص به غيره ، كالشمس التي هي جزء من أجزاء العالم قد خصها بالنور وفضلها على القمر والقمر على غيره من الكواكب عظماً ونوراً ، والنار بالإضاءة والهواء باللطافة والماء والقمر على غيره من الكثافة والجود ، وكالنبات الموجود من هذه الأمور على اختلاف أنواعه وثماره في الحلاوة العفوصة والحوضة وغير ذلك ، وكالذهب من المعدنيات في تفضيله على الفضة والفضة على النحاس والأسرب وغير ذلك ، وكنوع البشر الذي خصه بالتعقل وشرفه على غيره من أنواع البهائم والوحوش والطيور ، البشر الذي خصه بالتعقل وشرفه على غيره من أنواع البهائم والوحوش والطيور ، وكان نوع البشر على كثرة أشخاصه من أجزاء العالم ، كان من ذلك الحكم القاطع بوجوب تخصيص من يجعله من نوع البشر نبياً ورئيساً بالفضيلة ويحوج الناس إليه ١٢ بوجوب تخصيص من يجعله من نوع البشر نبياً ورئيساً بالفضيلة ويحوج الناس إليه ١٢ كافيل في غيره ، وهو الذي توجه الحكة

ومنها أن الله تمالى لما خلق نوع البشر عاطلا من الممارف والمعالم خالياً منها — كا قال رب العالمين في كتابه الكريم عروالله أخرجكم من بطون أمهات لا تعلمون \* ميثاً — وكان حكيماً وامتنع وصولهم إليه كما امتنع تشخصه لهم ليتولى هدايتهم بنفسه وجب عليه تعليمهم مضاره ومنافعهم في عاجلهم وآجلهم باصطفاء من يجعله إماماً لهم ويؤيده ليعلمهم ما مجتاجون إليه . وإذا كان واجباً عليه في الحكمة تعليمهم ما وحفظهم لم يجز إلا أن يعلمهم باصطفاء من يقوم مقامه فيهم ، وهو الذي توجعه الحكمة

ومنها أن الله تعالى لما خلق نوع البشر محباً للرياسة والظلم والقهر ومحبة المال ٢٠ والجمع والتمول وغير ذلك وكان جائزاً أن يقع بينهم التباغض والتمادى على حب الغلبة والرياسة فتتقد نار الفتن بينهم بإهلاك القوى منهم الضعيف على نيل المراد من مال ومحبوب وغير ذلك والأقوى من القوى القوى فهلكوا عن آخرم ، وجب في ٢٠

حكمة الحكيم أن يحفظ جميمهم بتقنين رسوم وسنن بينهم تنحفظ بها دماؤم وبالجرى على منهاجها والآخذ بها من جهة من يختاره من بينهم فيجعله رئيساً لهم ، فهو الحاجب في الحكمة من دون أن يتركم مهملين

ومنها أن الله تعالى لما كان حكيماً وكان ما خلقه من نفس البشر عقلا قائماً بالقوة وكان في الحكمة إخراج ما في القوة الى الفعل واجباً كان من ذلك الحكم بوجوب إخراجه إلى الفعل بإقامة من يجعله كذلك فيقوم بتعليمه وتهذيبه وتبليغه كاله فيكون قائماً بالفعل . وإذا ثبت ذلك في الحكمة فتخصيص من يصطفيه لذلك من عالم النفس \_ فيكون نبياً مؤيداً يقوم بأمره \_ واجب . ومن هذه الوجوه أوجبنا وجوب تخصيص الانبياء من بين الناس بالفضيلة والوحى

وأما قولك من أين أجزنا فى الحكمة أن يختار من يختاره ويحوج الناس إليه فيكون توكيداً للمعداوات بينهم حتى يضرب بعضهم وجوه بعض بالسيف ، فنقول:

إن كل واجب جائز وليس كل جائز واجباً . ولما كان اختيار الله تعالى من بين خلقه من يجعله إماماً ويؤيده بتأييده ليسوسهم ويحفظ نظامهم ويعلمهم مصالحهم واجباً كما أوجبناه وأثبتناه كان قتل من خالف السياسة وأمر الله واجباً ، فلذلك والجباً كما أوجبناه وأثبتناه كان قتل من خالف السياسة وأمر الله واجباً ، فلذلك

وأما قولك أيها النائب عن ابن زكرياء أنه قد كان لابن زكرياء جواب غير ما نسب إليه بأن يقول كالقفص والقاطنين في الآفاق في سننهم المقررة فيا بينهم المفردة فيا بينهم فانحفظ بهاكل منهم من شرّ صاحبه وم آمنون فذلك تمويه منك وتلبيس . فتلك الرسوم والسنن لم تتقرر من ذاتها و إنما قررها القائم بها ، وبيلهم في أمورم واعتصامهم بالقوانين التي لهم كغيرم من المتقدّمين السالفين في تمسكهم بالشرائع التي بها انحفظت الفروج والدماء ، وتلك الشرائع المنسوخة كانت من جهة أولياء الله وأحبائه . والحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وماكنا لنهتدي لولا أن هدانا الله





آثرنا أن نبدأ هذه السلسلة، بمؤلّف هام جداً لأبي بكر محمد بن زكريا الرازي قام بتحقيقه وجمعه وشرحه المستشرق التشيكوسلوفاكي بول كراوس. ونحن نشعر بالأسف لأن مؤلفات الرازي الفلسفية بأكملها قد اختفت أو تم إتلافها ولم يبق أي كتاب فلسفي له على الإطلاق سوى هذا الكتاب الذي نعيد نشره ها هنا ليظل رمزاً صامتاً يدل على عمق وعي الرازي وعلى الظلم الكبير الذي تعرض له هذا الوعي حتى جاء بول كراوس وأعطاه بعضاً من حقه وذلك من خلال إظهاره الرازي إلى النور من جديد بعد مضي أكثر من ألف عام على موته.

إن من أشنع الجرائم التي يمكن أن تُرتكب بحق الإنسانية والحقيقة هي إتلاف مؤلفات مفكر ما لأنه عارض ورفض الإيديولوجية السائدة في عصره سواء كانت دينية أو سياسية. وعلى أي حال سوف نظل نشعر بالمرارة دائماً بسبب ما تعرضت له كتب الرازي من إخفاء وتخريب. وهذا الشعور سوف يشاركنا فيه كل إنسان مؤمن بحرية الفكر.

الناشر

